# توضيح المقالة

على

# نظم الرسالة

المعروف بنظم أبي محمد للعلامن عبدالله ابن الحاج حماه الله القلاوي الشنقيطي

صححه وخرج أحاديثه

الجتبى ولد المصطفى ولد سيدي ولد محمد مبارك الشنقيطي

طبع على نفقة أبناء الشيخ إبراهيم العواد رحمه الله صدقة جرية لعلم ينتفع به

# نظم الرسالة مع الشرح

#### تهمید:

الحمدالله رب العالمين علم الإنسان ما لم يعلم هدى إلى طريق النجاة قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ ﴾ الإنسان: ٣ من أطاع فله الفوز والحبور ومن عصى فله الخسران والثبور ولابد من معرفة الخير فيقتني ومن معرفة الشر فيتقى والفقه ومعرفته وتدارسه وجعله للمرء ديدنا, من الأسباب المعينة على ذالك: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاتَ اللّهُ مِنْ وَلَكَ مَن الأسباب المعينة على ذالك: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَاتَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاتَ اللّهُ مِن الأسباب المعينة على ذالك: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَاتَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاتَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَكَفَقَهُواْ فِي ٱللّذِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحَدُرُونَ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحَدُرُونَ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللل

والصلاة والسلام الدائمان السرمدان على نبيه ومصطفاه من خلقه، محمد صلى الله عليه وسلم القائل ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)). رواه مسلم ٢٦٩٩. وقال حميد بن عبد الرحمان : سمعت معاوية خطيباً يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. رواه البخاري ٧١ ومسلم ٢٣٨٩

وعن عبدالله بن مسعود قال:قال: النبي الله : "لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها" رواه البحاري٧٣

وعن ابن عباس: قال: ضمنى رسول الله على الله عليه الكتاب)). رواه البخاري. (٧٥) وفي رواية اللهم فقهه في الدين.

> تفقه فإن الفقه أفضل قائد هو العلم الهادى إلى سنم التقى وإن فقيهاً واحداً متورعاً

إلى الخيرات وأفضل راشد والحصن المنجى من شرور الشدائد أشد على الشيطان من ألف عابد أشد على الشيطان من ألف عابد

وإن فقيهـــاً واحـــداً متورعـــاً

وكتاب الرسالة لابن أبي زيد من أحل ماألف في الفقه والتوحيد والآداب, حيث بدأ بالتوحيد وهو الفقه الأكبر وثنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع أبواب الفقه ثم ثلث بالآداب وهوماتحسن به هيئة العبد بينه وبين ربه وهو كتاب نفيس اعتنابه الناس اعتناء عجيبا حتى أنه كتب مرة بالذهب وأكثروا عليه الشروح والتعليقات إلا أن شدة اعتناء الشناقطة به لم يسبقهم إليه أحد فقرئوه نثراً فصعب على الطلاب فنظمه العالم النحرير عبدالله بن الحاج حماه الله القلاوي لليسهل على الطلاب في ألف وسبع مائة وثمنين ووضع عليه هذا الشرح المفيد يطول أحيانناً ويتوسط أحرى واعتمد على شرح أبي الحسن علي ابن ناصر الدين بن محمد بن محمد بن حلف بن جبريل المصرى المنوفي المالكي الشاذلي المولود على سنة ٩٣٩

وماوقع فيه من الرموز بما صورته. (ك) فللفاكهاني هوعمر بن أبي اليمن بن سالم بن صدقة اللحمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني يكنا أبا حفص الإسكدراني توفي بالإسكدرية سنة ٧٣٤. وبما صورته (ق) لللأقفهسي هو عبدالله بن مقداد الأقفهسي القاضي جمال الدين توفي سنة ٨٢٣

وبما صورته (ع) لابن عمر هو يوسف بن عمر الفاسي توفي سنة ٦٦١ وبما صورته (ج) فلابن ناجي هو أبو القاسم عسى بن ناجي وبما صورته(ع) لابن عاشرأضاً وبما صورته (ك) للكافية أوبن مالك. اهوقد أكثر من الشواهد المتفرقة إذا اتت مناسبة ذالك سواء كان في الفقه والنحو أو اللغة

وقد استفاد منه الطلاب إلا أنه لايزال مخطوطاً ولاستافدة منه صعبة فتصد يت لطبعيه كي يستفاد منه الطلاب واعتمدت على نسختين خطيتين إحدهما خطها واضح والثانية كذالك إلا أنها دونها في الجودة وكامله والأوالى انتهت إلى الفرائض.

وعملي على النحو التالي

١- طبع المخطوط ثم تصحيحه.

٢- إ خراج الأحاديث إلى نهايتة الفرائض من الشرح.

٣-إضافة بعض التعريفات الفقهية على الحواشي.

٤-إضافة بعض الشواهد الفقهية وتوضيح بعض المنظومات التي في الشرح.

ونظراً لأن الشيخ لم يضع لنظمه وشرحه اسماً رأينا أن نسميه باسم (توضيح المقالة على نظم الرسالة) المسمى أبومحمداه: المحتبي ولدالمصطفى ولد سيدي ولد محمد مبارك المدينة ٤١٤١٤هـ

## ترجمة صاحب النظم والتعليق؛

الشيخ عبد الله بن أحمد الحاج رحمه الله (ت: ١٢٠٩هـ)

هو الشيخ الحقق ، صاحب الفض المتفتق ، والعلم المتدفق ، الشاعر النظام ، والمؤلف الإمام ، والشيخ الحقق ، صاحب الفلم عن أثمة أعلام ، حتى أجازوه في الخاص والعام ، فألف في علوم القرآن والعربية من نحو وبلاغة وبيان ، حتى قال في مقدمة نظمه للرسالة :

(ولم أكن جـ ذيل هـ ذا الفن وما علي لومه لأني شغلت بالنحو وبالبيان وإن هـ ذان لسـاحـران)

ومن يعرف مؤلف ته في الفقه والنوازل ، وشروحه وأنظ أمه لكثير من المسائل والنوازل يعلم أنه صادق في قوله : (أصبت في العلم ولمألف من يقرأ أو يعلم ما أعلم)

قال في التعريف به صاحب فتح الشكور: (عبد الله بن الفقيه الطالب أحمد بن الحاج المصطفى القلوي الأحمدي الشنقيطي رحمه مد الله تعالى.

كان رحمه الله تعالى عارف بأصول الدين، قارئا فقيها شاعرا مجيدا، له حظ في الأصول، فأنقا في العربية وعلوم البلاغة لا يبارى ولا يجارى فيها، مشاركا فيما سوى ذلك من الفتوى. . توفي رحمه الله تعالى ظهر يوم الجمعة لليلة بقيت من ربيع النبوي عام تسعة ومائتين وألف).

قلت: ومما يعجبني قوله في ختام نظمه لأحد عشربيت في التوحيد: (والمؤمن المؤمن بـالقـرآن والمسلم العـامل بـاللـذفيه وذا من التوحيد قــد يكفيه)

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### ترجمة صاحب الأصل:

ابن أبي زيد (مغربي طبقة ٨)

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفذي القيرواني الفقيه الحافظ الحجة إمام المالكية في وقته صاحب الرسالة.

انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا في وقته وكانت إليه الرحلة من الآفاق، لخص المذهب وجمع نشره وذبه عنه. أخذ عن العسال وابن مسرور والقطان وحماته، ورحل فحج فسمع من ابن الأعرابي وابن المنذر والأبهري والمروزي وغيره، وتفقه عنه جماعة منهم البرادعي واللبيدي وكثيرون لا يعدون ولا يحصوا.

وكتابه الرسالة من متون المالكية مشهور، سأله تأليفه محرز بن خلف فألفها وسنه سبعة عشرعاما وهي أول تأليفه ووقع التنافس على اقتنائها حتى كتبت بالمذهب.

ومن تأليفه النوادر والنرب ادات مع المدونة وتهذيب العتبية والذب عن مذهب ما لك كتب في الكلام والفروع وغير ذلك مما هو كثير.

توفي إلى رحمة الله تعالى سنة ٣٨٦هجرية وله ٧٦ سنة بداره بالقيروان وقبره معروف.

#### نظم الرسالة مع الشرح

مبارك الابتداء ميمون الانتهاء

اللهم صل على النبي الحبيب اللهم إني أسألك اللطف في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه الحمد الله الباقي بعد فناء خلفه .

بسم الله الرحمن الرحيم (١) اقتداء بكتابه العزيز وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدؤا فيه باسم الله فهو أجذم وفي رواية أبتر أي ناقص البركة فهو أقطع.

- ١٠ قَالَ أبو محمدٍ عبدُ الإله لينظمَ النَّشْرَ الدي جَلا حُلاهُ
- ٢. الحمد لله (٢) على الإسلام وأفضل الصلاة والسلام
- ٣٠ على النبى صاحب الرسالة تَنْظِمَ لهُ وَصَ حْبَهُ وَآلَ لهُ "
- ٤ هـذا ولَمَّاكانتِ الرِّسَالَهُ لِعِلْمِ دِينِ اللهِ كَالْحِبَالَهُ
  - (قال أبو محمد عبد الإله) ابن أحمد ابن الحاج حماه الله بن أحمد بن الحاج المصطفى القلاوي الشنقيطي ثم الحوضي العراقي:

وإن يكن ببلدين ساكنا

فابدأ بالأولى ثم ثن حسنا

(١) كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله لم أجده لكنه موجود بلفظ (لا يبدأ فيه بالحمد أو بذكر الله وسيأتي)

٢ - الله: علم على الذات الواجبة الوجود المتصفة بصفة الكمال المنزهة عن النقائص ، والراجح أنه غير مشتق.

ورجحوا عدم الاشتقاق في علم اسم ربنا الخلاق

وعلى أنه مشتق يكون مشتقا من أربعة أفعال: أله بمعنى عُبد أو ارتفع. قال :

تروحنا من الدهناء قصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيبا

أو من لاه بمعنى احتجب، قال:

لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناها

أو من ألِه بكسر اللام بمعنى أقام ، لأنه باق

ألهت بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام باليد

أو من ألِه أيضا التي بمعنى ألتجئ :

ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم فيها أعزة أماجيدا

(لينظم النثر الذي حلا) ظهر (حلاه) حليته الجميلة التي كالحلي وبهذا الضمير الاستخدامي صار الشيخ ابن أبي زيد صاحب المناقب المشهورة والعلوم الكثيرة وما حملني على التكنية إلا التحسين البديعي من براعة المطلع والاستخدام وإلا فأنا أهون وأحقر وأما تكنيته فلبلوغه درجة التأليف.

- (الحمد) أي الثناء بالوصف الجميل ثابت (لله) علم للذات الواجب الوجود المعبود بحق المستحق للعبادة (على الإسلام) الذي هو أكبر النعم (وأفضل الصلاة) والرحمة (السلام) الأمان.

- (على) سيدنا ومولانا محمد (النبي) صاحب الرسالة المقري:

وهو أي الرسول إنسان ذكر أوحى له من لم تكيفه الفكر وقال بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم وإن يك الوحي بحكم قصرا عليه فالنبي فيما شهرا

فظهر الفرق بين النبي والرسول (تنظمه) تجمعه الصلاة (وصحبه) من آمن به واحتمع معه (وآله) أقاربه المؤمنون أو كل تقي.

(هذا) فصل خطاب (ولماكانت الرسالة لعلم دين الله كالحباله) بالكسر.

- ه. تَقْتَنِصُ الْوَحْشِيَ وَالْإِنْسِيَا وَتَجْمَعُ البَرِّي وَالْبَحْرِيَا
- . وَلَـمْ يَكُـنْ سَـيْلُ الشُّـرُوحِ يَسْقِـي حَتَّـى يَعُــمَّ جَـــذْرَها لِلسَّبْـــقِ
- ٧. فَأَنْبَتَتْ جَوابَ كُلِّ سَائِلِ وآتَتْ أَكْلَهَا مِنَ الْمَسَائِلِ لِ
- ٨. لَكِنْ لِعُسْرِ حِفْظِهَا الْمَدَارِكُ مِنْهَا خَفِيَةٌ فَكُلُّ تَارِكُ

(تقتنص الوحشي والإنسيا) من علوم الدين يعني القريب والغريب (وتجمع البري والبحري) فيه تناسب التشبيه.

- (ولم يكن سيل الشروح يسقى ... حتى يعم جذورها) بإعجام الذال وإهمالها وفي الميمية ... والأصل في اللغة معنى الجذر ... وافتح وربما أتى بالكسري :

وفيه تلميح لقصة ((اسق يا زبير حتى يبلغ الجذر))(١) الحديث (للسبق).

١ - رواه البخاري ٢٣٥٩، ومسلم ٢٣٥٧. .

| ٨ |  |
|---|--|
|   |  |

- (فانبت) الرسالة بسبب سبقها لبحث العلماء (حواب كل سائل) وآتت أكلها) ولم تظلم منه شيئا (من المسائل) ولا شك أنها كذلك فهي غاية الأماني وتحقيق المباني.

- (لكن لعسر حفظها المدارك منها خفية فكل) من المدارك (تارك) تشبيه بليغ بحذف الأداة
- ٩. مَثَلْتُهَا فِي كَفَّتَى مِيزَانِ دُراً وَمَا الحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ الْحَبَانِ
- ١٠. لِكَــىَ يُنَــالَ حِفْظُهَــا بِالنَّظَــــر فِي شِعْرِهَا المُرَغِّبِ الْمُنَفِّرِ
- ١١. وَرُبَّمَا أَخَلْتُ فِيهِ النَّاظِـــرَا أَنِّكِيَ وَزَّانٌ وَلَسْكُ شَاعِكِي
- ١٢. وَتَسارَةً أَرْقُصُ مِسنْ تَذْكِيسري بِــابْن نَبَاتَــةَ وَبِالْحَــريري

(مثلتها) لمن رغب جوابا لما أي نقلتها على صورتها إلاما صوب غيره أو قرب تكريره أو اتجه عنده تحريره في كفتي) مصراعي (ميزان) عروضي لتسمية العروض علم الميزان (درا) حال أو مفعول ثان لتضمين معنى صير (وما الخبر كالعيان) أي ليس الخبر كالمعاينة (١).

- (لكي ينال حفظها بالنظري في شعرها المرغب) في الأوامر (المنفري) في النواهي وفي منطقية سيدي عبد الله بن محم بن القاضي:

> والشعر ما رغب أوما نفرا مما الخيال فيه مطلقا جرى

- (وربما أحلت) أي ظننت (فيه الناظر أي إني وزان ولست شاعرا) أي لتساهلي كتساهل العراقي والسيوطي وغيرهما أحيانا قال:

إذا كنت لا تدري سوى الوزن وحده فقل أنا وزان وما أنا شاعـــ

- (وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة) الشاعر المفلق ومن بديعياته فرائد السلوك في مصائر الملوك التي مطلعها:

أثنى شذى الروض على فضل السحب

فسل بما .....

(وبالحريري) صاحب المقامات ومنها:

واشتملت بالوشى أرداف الكتب

١ - رواه أحمد عن ابن عباس رقم (١٨٤٢) وابن حبان (٦٢١٤).

٩

١٣. طَوْراً أَخُو جِدٌ وَطَوْراً عَابِثُ حَتَّى كَانِّي للأنسام وَارِثُ
 ١٤. وَكَيْفَ أُطْرِي نَسْجَهَا وَأَمْدَحُ وَالْيَدُ تُلْفِي مَا حَوَاهُ الْقَدَحُ
 ١٥. وَلَمْ أَكُنْ جُذَيْلَ هَذَا الْفَسِنِ وَمَا عَلَيَّ لَوْمُهُ لأَنِّسِي
 ١٦. شُغِلْتُ بِالنَّحْوِ وَبِالْبَيَسِانِ وَإِنَّ هَسِنَانِ لَسَاحِسرانِ
 ١٧. وجلت فيما منهما يهوى الذكي واستغرق الكوفي قلب الملك

- (طورا أخو جد وطورا عابث ... حتى كأني للأنام وارث ... وكيف أطر نسجها) أي أبالغ في مدحه (و) أمدحه بلا مبالغة والحال أن (اليد تلفي ما حواه القدح).

- وأعتذر بأني (لم أكن جذيل هذا الفن) الفقهي والجذيل تصغير جذل بكسر الجيم وهو عود ينصب للإبل الجرب تحتك به ويقال للرجل يرجع إليه و يستشفى برأيه جذل حكاك والجذيل المحكك والتصغير للتعظيم ومنه قول الأنصاري أنا جذيلها المحكك(١) الخبر(الخبير) (وما على لومه لأبي - - شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران) وفيه تلميح لقول ابن البناء وقد اختبره سائل لم لا تنصب إن هذان فأجاب لماذا لا يؤثر القائل في المقول لم يؤثر العامل في المعمول أي نزل كلامه منزلة عدمه حتى أهمل عامله فقال السائل ما هذا سألتك عن النحو فأجبت بالمعاني فقال أعطيتك تفاحة تتنزه فيها فأردت أن تحكها بين يديك فيذهب رونقها فذهب رضي الله عنه. - (وحلت فيما منهما النحو والبيان يهوى الذكي) العاقل (فاستغرق الكوفي) والبصري (قلب الملك) أي قلى بأن غلبت على العلوم الأدبية ولمحت لقصة أبي يوسف الحنفي حين دخل على هارون الرشيد ووجد الكسائي يضحكه فقال أبو يوسف استغرق الكوفي قلبك غامزا فيه فقال هارون إن عنده أظروفات وأعجوبات فقال الكسائي لو شئت أعجزته في الفقه فضحك هارون لأبي يوسف حتى ضرب برجله وقال للكسائي أتناظر أبا يوسف فقال نعم ثم قالها هارون لأبي يوسف فتعجب فقال له الكسائي إذا قال رجل لزوجته أن دخلت الدارفأنت طالق وفتح أن فقال أبو يوسف طلقت إذا دخلتها فقال الكسائي بل هي طالق الآن وهو الحق وألقى عليه مسائل من هذا النحو وانظر القصة وقصة ابن البناء في موافقات الشاطبي ونقلتا الآن لبعدهما بالمعني.

١) رواه البخاري رقم ٦٨٣٠ والأنصاري هو الحباب بن المنذر وتمامه وعذيقها المرجب

11. والله أسْأَلُ بِـهِ أَنْ يَنْفَعَــا

وأن يكون سبب السَّعَادة

٢٠ بِجَاهِ ذِي الْجَاهِ عَظِيسِمِ الجَاهِ

٢١. صلى وسَلَّمَ عليْهِ اللهُ

وفي سألت (الله) في التعليم

– (والله) وفي ألفية ابن شعبان

بَفَضْ لِهِ مَنْ مِنْ هُ في شيءٍ سعاً لَنَا وَمَوْتِنَا عَلَى الشَّهَادَةُ جَامَ وَمَوْتِنَا عَلَى الشَّهَادَةُ جَاهِ محمدٍ رسولِ اللهِ فَمَا لَنَا مِنْ مَلْجِإْ () إِلاَّ هُو فَمَا لَنَا مِنْ مَلْجِإِ () إِلاَّ هُو

بَــــدَأَنَا مُصَــــقِراً بِحِكْمَتِـــــــــهُ

وَمَا لَـهُ يَسَّرَهُ مِـنْ رِزْقِــهِ

تقول منصوبا على التعظيم

وقدم للاختصاص والاهتمام (أسأل) به) أي بالله تعالى أي بحقه (أن ينفعا بفضله من منه في شيء سعى) ولو بقلم.

- (وأن يكون سبب السعادة لنا وموتنا على الشهادة) أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما يدخل تحتها
  - (بحاه ذي الجاه عظيم الجاه.. حاه محمد رسول الله) صلى وسلم عليه الله (فما لنا من ملحا) مسند (إلا هو) حناس مركب.
- ٢٢. فَقُلْتُ بِالإِلَـــ مُسْـــتَعِيناً مــــتكلاً عليْــــ مِ مُسْـــتَكِينا

  - ٢٤. وَكُلُّنَا أَبْ رَزَهُ لِرِفْقِ بِ
- ٢٥. وَعَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَا وَكَانَ فَضْلُهُ عَلَيْهِ أَعْظَمَا

( فقلت بالإله مستعينا) لا بغيره (متكلا) معتمدا (عليه مستكينا) خاضعا.

- (الحمد لله) ابتدأ به ابتداء إضافيا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أحذم (٢) وآثر الابتداء بالجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والدوام ولافتتاح القرءان بما

<sup>(</sup>١) صوابه فما لنا من شافع إلا هو .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ١٨٩٤ والسنن الكبرى ١٢٥٥ وابن حبان ١٧٤ وهو حسن وأحمد ٣٥٩ وحسنه ابن الصلاح بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله.

والحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم لأجل جميل اختياري واصطلاحا فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب إنعامه إما باعتقاد القلب أنه متصف بصفات الكمال والجلال أو بذكر اللسان ما يدل عليه أو فعل الجوارح وهو الإتيان بأفعال دلت على ذلك وهذا هو الشكر لغة وأما اصطلاحا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى عليه به من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلقه الله له وأعطاه له كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته والسمع إلى تلقي ما ينبغي من مرضاته واحتناب مناهيه فالنسبة بين الحمدين عموم وخصوص من وجه وبين الشكرين عموم مطلق (الذي بنعمته) بالكسر ما أنعم الله تعالى على العبد به وبالفتح التنعم وبالضم السرور وظاهر مذهب الأكثر أن الكافر منعم عليه في الدنيا والآخرة لأنه ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه إلا أنه لا يقال أنه في نعمة لأنه في على الانتقام والغضب ومذهب الأشعري أنه غير منعم عليه بذلك (بدأنا) اخترعنا (مصورا) لنا على صفة أرادها لنا تصويرا مصاحبا (بحكمته) إتقانه و علمه ومن حكمته أن جعل وجهك في الرحم إلى ظهر أمك لئلا تتأذى بحر الطعام وجعل غذاءك في سرتك وجعل أنفك بين فخذيك لتتنفس في فارغ وسمي الرحم رحما لانعطافه وحنوه على ما فيه

- (وكلنا) بالنصب للمشغول والرفع مرجوح (ابزره) الله تعالى (برفقه) تعالى به (و) أظهره إلى (ما له يسره) تعالى (من رزقه) من حلال وحرام.
- (وعلم الإنسان) جميعه وفي اشتقاقه من التأنس والنسيان قولان (ما لم يعلما) وهو الشهادة أو العلم النظري والضروري كالمحسوسات قال:

يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما

(وكان فضله) تعالى وهو إعطاؤه بلا عوض وأما غيره فيعطي لثواب عاجل أو آجل (عليه أعظما) ومن فضله عليه أن أوجده بعد العدم وجعله حيوانا لا جمادا وإنسانا لا بحيمة وليقس ما لم يقل

إِلَيْهِ بِالرُّسُلِ خِيسَرَةِ الْوَرَا وَصَلَ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ وَصَلَ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ وَصَلَ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ وَشُرِحَتْ صُدُورُهُمْ لِلذِّكْ صَرَى لَهُ اللَّكْ حُسرَى لُسْناً وَبِالْقُلُوبِ مُخْلِصِيناً

٢٧. هَـدَى الَّذِي وَفَّقَـهُ بِفَصْلِـهِ

٢٦. نَبَّهَا فُ بِصُنْعِ فِ وَأَعْ لَذَرَا

٢٨. وَالْمُومِنُ وَنَ يُسِّرُوا لِلْيُسْرَى

٢٩. فَئَامَنُوا بِاللهِ نَاطِقِينَا

و(نبهه بصنعه) أي أيقظ الله تعالى الإنسان وجعل له عقلا يستدل به على أن للمصنوع صانعا صنعه قال تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن في خلق السموات والأرض لآيات لأولي الألباب ... إلى غير ذلك (وأعذرا إليه) أي قطع عذره

(بالرسل) والرسول إنسان ذكر أوحى الله إليه الشرع وأمر بالتبليغ والنبي مخبر بالغيب خاصة فكل رسول نبي ولا ينعكس إلا جزئية وعدد الأنبياء على ما في صحيح ابن حبان مرفوعا مائة ألف وأربع وعشرون ألفا الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر (۱) أو خمسة عشر والرسل كلهم عجمي إلا خمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل وهود وصالح وشعيب والوحي إلى جميعهم كان في المنام إلا أولوا العزم أي الجد والثبات وهم على ما في الكشاف نوح صبر على أذى قومه وإبراهيم صبر على النار وذبح ولده وإسحاق على الذبح ويعقوب على فقد ولده وبصره ويوسف على الجب والسحن وأيوب على الضر وموسى على قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي وداود على خطيئته أربعين وأيوب على الشر وموسى على قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي وداود على خطيئته أربعين الناء أي الذين اختارهم الله تعلى للتبليغ من (الورى) الخلق والمختار تفضيل الأنبياء على الملائكة خلافا للمعتزلة وبعض هذا الخلاف في غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق بالإجماع.

- (هدى) رشد الذي وفقه أي خلق له القدرة على الطاعة (بفضله) المحض لا عوضا عن شيء ولا سابقة استحقاق للعبد إذ لا يجب عليه تعالى شيء (ضل من خذلة ) بخلق القدرة على الكفر (بعدله) وهو ماللفاعل ان يفعله من غير حجر عليه والله سبحانه مالك كل شيء ولا حجر عليه تعالى فلا يجب عليه تعالى صلاح ولا إصلاح.

ا) وتمامه قلت يا رسول الله من كان أولهم قال آدم قلت يا رسول الله نبي مرسل قال نعم حلقه الله بيده ثم نفخ فيه من
 روحه ثم سواه قبلا رقم ٣٦١ ابن حبان

- (والمؤمنون يسروا لليسرى) الطاعة بأن هونت عليهم وخلقت فيهم مجبولة لهم ولم يقل والمسلمون بجريان العادة بذكر الإيمان عند إرادة الفرق بين الإيمان والكفر ( وشرحت ) فتحت ووسعت ( صدورهم ) قلوبهم ( للذكري ) أي للإيمان قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى ((أفمن شرح الله صدره للإسلام الآية إذا أنزل الله تعالى النور في القلب فتحه ووسعه وعلامته العمل لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والإستعداد للموت قبل نزوله(١)

- ( فئامنوا بالله ناطقينا ) بألسنتهم ( لسنا ) جمع لسان أو ألسن أي مفصحين ( وبالقلوب مخلصين ) وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وقوله ناطقين خرج مخرج الغالب لأن العاجز عن النطق تكفيه الإشارة

- ( وقد تعلموا ) أي المؤمنون ( (الذي علمهم ) وهو الإيمان ( ووقفوا عند الذي حد لهم ) الوقوف هنا معنوي وهو ملازمة الشيء أي واظبوا على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات

- ( ثم اكتفوا بما أحل لهم ) بالنص ( على الذي حرمه عليهم ) بالنص

فَهَاكَ مَا سَأَلْتنِسي مِنْ مُخْتَصَرْ

٣٤. مِنْ نُطْقِ أَوْ مِنِ اعْتِقَادٍ أَوْ عَمَـلْ

٣٥. مِنْ سُنَّةٍ أَوْ نَفْلَ أَوْ رَغِيبَـــهُ

٣٧. وَقَـوْلِ صَـحْبِهِ مَـعَ الَّـذُ سَهَــلاَ

- ( أعاننا الله ) تعالى أي خلق لنا القدرة على الطاعة و( على ) رعاية (ودائعه ) وهي الجوارح السبعة بامتثال المأمورات واحتناب المنهيات (و)أعاننا على (حفظ ما استودع من شرائعه ) المعنى كما قبل

مِنْ وَاجِبٍ مِنَ الدِّيَانَةِ انْتَصَرْ جَـوارِح وَمَا بِفَـرْضٍ ذَا اتَّصَـلْ عَلَى طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ

٣٦. مِنْ أُمَّهَاتِ الْفِقْهِ لِلْمُ لَرِّس سَبِيلَ مَا مِنْ ذَا عَلَيْنَا أَشْكَلاً

- ( فهاك ) خذ ياسائل وهو في الأصل أبو محفوظ محرز ( ما سألتني من مختصر ) قليل اللفظ كثير المعنى ( من واجب من الديانات انتصر)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ١٣٨٥٩ عن ابن مسعود .

- ( من نطق ) باللسان كالشهادتين والأمر بالمعروف (أومن اعتقاد) بالقلب كالإيمان ( أو عمل حوارح ) كالصلاة (وما يفترض ) من الذي تعلمه الجوارح(اتصل)

- ( من سنة) وهي لغة الطريق واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة ودام عليه ( أو نفل ) وهو لغة الزيادة واصطلاحا ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يبده ولم يداوم عليه وهذا الحد غير جامع لخروج نحو الركوع قبل الظهر لما ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أربع قبل الظهر () ( أو رغيبة ) وهي لغة التحضيض على فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة كصلاة الفحر (وأدب )كآداب الأكل والشرب ( وجمل عجيبة)

- ( من أمهات ) مسائل ( الفقه ) كمسألة بيوع الآجال فهي أصل لما يتفرع منها وفرع بالنسبة لما أخذت منه ( للمدرس على طريق مالك بن أنس )

وشهر استغناء ذا الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن

- (وقول صحبه مع) الجملة مختصرة (الذ) بسكون الذال لغة (سهلا) بين فيه (سبيل) طريق (وما من ذا) المذهب (علينا أشكلا) التبس.

٣٨. يُفَادُ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَا وَمِنْ بَيَانِ الْمُتَفَقِّهِينَا وَمِنْ بَيَانِ الْمُتَفَقِّهِينَا ٣٨. لِفَا دُوْلُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْقُرْبُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُعْلِقِينِ الْمُتَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِ ا

٠٤٠ لِيَسْبِقَ الدِّينُ إِلَى الْقُلُوبِ خَالِيَةً مِنْ كَدِرِ الذُّنُوبِ

٤١٠ فَسَبْقُهُ تُرْجَـــى لَهُمْ بَرَكَتُـــهْ دُنْيَا وَتُحْمَــدُ لَهُمْ عَـَاقِبَتُـــهْ
 ٤٢٠ وَلِلتَّــوَابِ يُرْتَجَى مَـنْ أَوْدَعَــا لِعِــلْم دِيــن اللهِ جَــلَّ أَوْ دَعَـــا

(يفاد) ذلك البيان (من تفسير الراسحين) أي الثابتين في العلم كعبد الله بن سلام والعبادلة (ومن بيان المتفقهين) من أصحاب مالك كابن القاسم وأشهب وإن كان الإصطلاح في المتفقه المتوسط في الفقه وأضاف التفسير للراسحين والبيان للمتفقهين لأن التفسير أشرف من البيان لأنه الكشف عن المراد باللفظ والبيان التعبير عن إظهار ذلك المعنى المراد بعبارة بينة عن حقيقة ذلك المعنى المراد والفاضل الكاشف للمراد من أصله دون المعبر عنه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١١٨٢ بلفظ كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة.

- (لما رغبت) يامخاطب وأصله محرز (منه) أي من تعليم ما تقدم (للولدان) أولاد المؤمنين (كما تريهم) تعلمهم (أحرف القرآن) أي القراءة الدالة على معانيه انظر في تشبيهه مع أن المشبة بالشيء لا يقوى قوته قال:

ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك ... وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى

والإجماع على أن تعليم العقائد ومعرفة الشرائع آكد من تعليم القرءان لأن القرءان إنما تتعلم حروفه دون معانية ولا يتأكد عليه من القرءان إلا أم القرءان لأنها فرض في الصلاة وقرءاة السورة التي هي سنة وما زاد على ذلك مستحب.

- (ليسبق) جواب سؤال تقديره لأي شيء خصصت الأولاد فيقال ليسرع (الدين إلى القلوب) حال كونها (خالية من كدر الذنوب) كما قال

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا

- (فسبقه ترجى لهم بركته ، دنيا وتحمد لهم عاقبته)الرجاء تعلق القلب بمطموع يحصل في المستقبل مع الأخذ في عمل محصل له وهو حسن وإن تجرد عن العمل فطمع وهو قبيح والبركة كثرة الخير وزيادته وأراد بالعافية هنا في الدنيا لأنه إذا تمكن دين الله تعالى وأحكامه . في قلوب الصبيان ثبت ذلك بعد بلوغهم وزاد فهمهم وسهل عليهم ما يحاولونه من ذلك.
- (وللثواب) عطف على ليسبق (يرتجى) أي يطمع (من أو دعا) أي علم (لعلم دين الله حل أو دعا) له حناس مركب ثم حث على تعليم العلم بقوله:
- ٤٣. وَاعْلَمْ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْقُلُوبِ أَحْفَظُهَا لِلْخَيْرِ كَالْمَنْدُوبِ
- ٤٤. وَأَقْرَبُ الْقُلُوبِ لِلْحَيْرَاتِ مَا لَهُ يَسْبِقِ الشَّرُ إِلَيْهِ مُسْلِمَا
- ٤٥. وَأَنَّ أَوْلَى مَا يَهُمُّ النَّاصِحُوناً بِهِ وَقَدْ رَغِبَ فِيهِ الرَّاغِبُ وِنا
- ٤٦. إِيصَالُ خَيْرٍ لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْسِخَ الْخَيْرُ بِهَا وَأَنْ يَبِينْ
- ٤٧. لَهُمْ مَعَالِمُ الدِّيَانَاتِ وَمَا هُوَ حُدُودٌ لِلشَّرِيعَةِ انْتَمَا

(واعلم بأن أفضل القلوب، أحفظها للخير كالمندوب) ابن السبكي والأصح أن نحو وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يعم الواجب والمندوب.

- (و)أن (أقرب القلوب للخيرات ما) قلب (لم يسبق الشر إليه) قبوله ما يرد عليه من الخيرات أحسن قبول حال كون (مسلما) منقادا طائعا وإذا سبق إليه اعتقاد الشر عزت الحيلة في إزالته كالآنية الجديدة يجعل فيها القطران فلا تزول منها رائحته إلا بعسر.
- (واعلم) أيضا (أن أولى) أي أحق (ما يهم الناصحون) المرشدون للخير المحذرون من الشر به وقد رغب فيه الراغبون) الطالبون أشياء أحدها (إيصال) التبليغ
- (خير لقلوب) أولاد (المؤمنين) ليرسخ ليثبت (الخير ...) سعاد التي أضناك حب سعادا (بما) وثانيها (أن يبين) يظهر
  - ( لهم معالم الديانة ) والمراد قواعد الإسلام الخمسة وثالثها أن يبين (و ما ) (هو حد للشريعة انتمى ) وهو الأحكام المتعتقة بأفعال المكلفين
- ٤٨. لِكَيْ يُسَذَلَّلَ عَلَى اعْتِقَ ادِ وَعَمَلِ لِخِيفَةِ الشَّرادِ
- ٤٩ إِذْ جَاءَ تَعْلِيمُ الصِّغَارِ لِكِتَابْ اللهِ يُطْفِى غَضَبَ اللهِ الْعَلَابُ
- ٥٠ وَأَنَّ تَعْلِيهِ الْعُلُومِ فِي الصِّغَرْ كَالنَّقْش فِي الْحَجَر تَعْساً لِلْكِبَرْ (١)
- ٥١. فَلَكَ مَثَلْتُ اللَّذي يَنْتَفِعُ ونْ بِحِفْظِ فِ وَعِلْمِ فَيَشْرُفُ ونْ
- ٥٢. وَيُسْعَدُونَ بِاعْتِقَادٍ وَعَمَالٌ بِهِ إِذَا مَا شَاءَهُ عَزَّ وَجَالٌ

(لكي يذللوا على اعتقاد وعمل لخيفة الشراد) والجموح ثم استدل على أن أولى ما عني به الناصحون إلخ بحديثين أشار لأحدهما بقوله

-(إذ جاء) في الحديث (تعليم الصغار لكتاب، الله) يطفئ أي يرد (غضب الله) أي (العذاب) عطف بيان إذ ليس المراد معنى الغضب لغة وهو غليان الدم لإستحالته في حقه تعالى فالمراد لازم الغضب أي يرد العذاب عن آبائهم ومن تسبب في تعليمهم ومعلمهم أو يرده عموما وثاني الحديثين.

- (أن تعليم العلوم في الصغر ، كالنقش في الحجر تعسا للكبر) فالتعليم في الكبر كالنقش على الماء

<sup>(</sup>١) إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتما فيقرأ الصبي من صبياتهم فيسمعه الله فيرفع عنهم بذلك العذاب أخرجه الثعالى وله شاهد يؤيده .

رواه الطبراني (١) في الكبير بسند ضعيف وأنشد نفطويه:

أراني أنسى ما تعلمت في الكبر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا فلو فلق القلب المعلم في الصبا وما العلم بعد الشيب إلا تعسفا وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق

٥٤. وَيُضْرَبُوا لَهَا لِعَشْرِ ثُـمَّ أَنْ

ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر لألفي فيه العلم كالنفش في الحجر الخاكل قلب المرء والسمع والبصر ومن فاته هذا وهذا فقد دمر

سِـــنِينَ بِالصَّــلاةِ دُونَ دَعِّ يُفَرِّقُ وُهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ حَسَـنْ قَبْـلَ الْبُلُـوغ مَـا بِـهِ يُحَتَّـــمُ

٥٥. وَيَنْبَغِي كَذَاكَ أَنْ يُعَلَّمُ وا قَبْلَ الْبُلُوغِ مَا بِهِ يُحَتَّ مَ مُنْ وَسَكَنَا مِنْ قَلْبِ مُسْتَأْنِساً وَسَكَنَا مِنْ قَلْبِ مُسْتَأْنِساً وَسَكَنَا

(وقد أتي أن يؤمروا) أي الصغار (لسبع سنين بالصلاة دون ردع) بل برفق لأنه مندوب والحديث رواه أبن وهب في المدونه والخطاب للولي وللصبي خطاب تأديب لا تكليف فإن لم يفعل الولي فلا شيء عليه لأنه إنما ترك ندباً وإنما أمروا بالصلاة لتكررها بخلاف الصيام فالحاجة إليها أشد.

- (وأن يضربوا لها) أي الصلاة (لعشر) وهو غير محدود ضربا غير مبرح (ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسنٌ) أي مستحب راجع للثلاثة وهل التفرقة لسبع أو عشر قولان لابن القاسم وأبن وهب والتفريق بالأثواب وإن كانوا في لحاف واحد.
  - (وينبغي كذاك أن يعلموا) أي الصغار (قبل البلوغ ما به يحتم) من التوحيد والفقه
- (ليبلغ الطفل) وذلك المفروض (قد تمكنا) ثبت ورسخ (من قلبه مستأنسا) بعلمه (وسكنا) مال إليه.

<sup>(</sup>١) مثل الذي يتعلم في الصغر كالنقش في الحجر ومثل الذي يتعلم في الكبر كالذي يكتب على الماء. رواه الطبراني.

## باب في العقيدة ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة

- ٥٧. وَيَجِبُ الإِيمَانُ بِالْفُوَادِ وَالنَّطْقُ بِاللِّسَانِ بِاسْتِشْهَادِ
- ٥٨. أَنَّ الإلَــة وَاحِــدٌ قَــدِيــرُ لَيْــسَ لَــهُ شِبْــةٌ وَلاَ نَظِيــرُ
- ٥٥. وَجَلَّ عَنْ صَاحِبَةٍ وَعَنْ وَلَدْ أَوْ وَالِدٍ وَعَنْ شَرِيكٍ انْفَرَدْ
- ٠٦٠ لَيْ سَ لِأُولِيَتِ لِهِ ابْتِ لَاءُ وَلاَ لآخِرَتِ لِهِ انْقِضَ اءُ
- ٦١. لَمْ يَدْرِ كُنْهَ وَصْفِهِ مُخَبِّرُ وَلَهُ يُحِطْ بِأَمْرِهِ مُفَكِّرُ

باب خبر مبتدأ محذوف أي هذا باب وهو اصطلاحاً اسم لنوع من مسائل العلم المراد وهو حقيقة في الأحسام كباب المسجد ومجازا في المعاني كهذا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة والإعتقاد إن كان جازما مطابقا لموجب وعن نظر فمعرفة وإلافهو التقليد .(ويجب الإيمان بالفؤاد) القلب (والنطق باللسان باستشهاد) دليل عقلي أو نقلي عياض إن وجد الإعتقاد والنطق فهو مؤمن اتفاقا (۱) وإن عدما فكافر اتفاقا وإن اعتقد ومنع من النطق فمؤن على المشهور وإن وجد النطق وحده فمنافق في الزمن الأول والآن زنديق وإيمان المقلد صحيح ولا يصح أن يحكم في الشرع على أحد أنه مؤمن لا مسلم أو مسلم لا مؤمن

- (أن الإله واحد) أتى بالاسم الأعظم في كلمة التوحيد تنبيها على أنه هو الذي يقع به الإسلام فلا يجزئ لا إله إلا العزيز مثلاً (قديرٌ) أشرت به إلى دليل الوحدانية بالعقلي إذ لو لم يكن بواحد لما قدر وهو استئناف بياني أي واحد لأنه قدير (ليس له شبه) في ذاته (ولا نظير) في صفاته ليس كمثله شيء ولم يكن له كفؤا أحد.

- (وجل عن صاحبة) زوجة (وعن ولد ووالد وعن شريك) في أفعاله (انفرد)

ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق وإن يكن ذلك عن إباء وإن يكن عن غفلة فكالإبا وقيال كالنطق وللجمهور

فإن يكن عجزا يكن كمن نطق فحكمه الكفر بسلا امتراء وذا لسنة عياض نسبا نسب والشيخ أبي منصور

<sup>(</sup>١) وللولي الصالح سيدي يوسف الفاسي:

- (ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريتة انقضاء) أي ليس وجوده مفتتحا فيكون له أول ولا منقضيا فيكون له آخر هو الأول والآخر أي السابق للأشياء الباقي بعدها.
  - (لم يدركنه) حقيقة (وصفه مخبر) فعدم إدراك حقيقة الذات من باب أولى (ولم يحط بأمره) شأنه (مفكر) شامل كل يوم هو في شأن.

٦٢. ذُو الْفِكْ رِيَعْتَبِ رُفِي آياتِ هِ

٦٣. فَهْوَكُمَا فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ

٦٤. وَهُوَ الْحَبِيرُ وَالْمُدَبِّرُ الْقَدِيرْ

٦٥. وَهُوَ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ

٦٦. وَمَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُ الْمُرِيدُ

٦٧. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ حَسوى

٦٨. وَهْوَ لَهُ الْمُلْكُ وَالاَسْمَا الْحُسْنَى

وَمَا لَهُ تَفَكُّرُ فِي ذَاتِهِ فَبُحَانَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلِي قَالِمِي فَالْمَعِي فَالْمَعِي فَالْمَعِي وَالْبَعِيثُ وَالْكَبِيرُ وَالْكَبِيرُ بِعِلْمِهِ جَالًا عَنِ التَّقْيِيلِ بِعِلْمِهِ جَالًا عَنِ التَّقْيِيلِ بِعِلْمِهِ جَالًا عَنِ التَّقْيِيلِ بِعِلْمِهِ جَالًا عَنِ التَّقْيِيلِ الْوَرِيدُ يَعْلَمُهُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ مِنْ عَلَى الْعَرْشِ استَوَى صِفَةً عِلْمِ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ استَوَى وَبِالصِّفَاتِ الْعَالِياتِ يُسْنَى

(ذو الفكر) في آيات (يعتبر في آياته) العقلية وهي مخلوقاته والشرعية وهي آيات كتابه وأدلة خطابه (وماله في) حقيقة ذاته (تفكر في ذاته) وهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته (١)

- فهو كما في ءاية الكرسي) الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى العظيم (سبحانه) تنزيها له عن النقائص (من عالم) كل شيء (عليِّ) المنزلة لاختصاص ببقعة.
- ( وهو الخبير ) المطلع على كل شيء ظهر او استتر مشاهد لما غاب أو حضر (والمدبر) المبرم للامور وتدبير البشرالنظر في عواقب الأمورلتقع على وجه الإصلاح (القدير) مبالغة لتعلق قدرته تعالى بجميع الممكنات ( وهو السميع البصير ) ويتعلق سمعه وبصره بكل موجود ذاتا أو صفة قديما أوحديثا (والكبير) أي مستحق لصفات الكمال لا بعظم الجثة وكثرة البنية

١) وتمامة: فإن الله تعالى حلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاث مائة سنة عزاه ابن كثير للسنن عند تفسير
 قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى.

- (وهو فوق عرشه) فوقية شرف وقهر والعرش مخلوق عظيم من جوهرة خضراء فوق السماوات وهو أول المخلوقات على الأصح له ألف ألف رأس في كل رأس ألف ألف وجه وستمائة ألف ألف لسان وجه والوجه الواحد كطباق الدنيا ألف ألف مرة وستمائة ألف مرة في الوجه الواحد ألف ألف لسان وستمائة ألف ألف لغة فخلق الله تعالى بكل لغة من وستمائة ألف ألف لسان وكل لسان يسبح الله تعالى بألف ألف لغة فخلق الله تعالى بكل لغة من لغاته خلقا في ملكوته يسبحونه ويقدسونه بتلك اللغة دل على وجوده الكتاب والسنة (الجيد بعلمه حل عن التقييد) بل هو كما قال تعالى وأحاط بكل شيء علما وقوله جل عن التقييد إشارة إلى قول الأصل بذاته وفي كل مكان بعلمه

- (وما توسوس به نفس المريد يعلمه أقرب) خبر مبتدأ محذوف أوحال (من حبل الوريد) والحبل العرق والوريد عرق باطن العنق وقربه تعالى قرب علم لا قرب مسافة وهو مثال لفرط القرب لأنه تعالى لما كان مطلعا على معلومات العباد وسرائرهم شبه قربه المعنوي بالخفى

- (وعنده مفاتح الغيب) لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمت الأرض الآية (حوى صفة علم من على العرش استوى) بالقهر والغلبة عند من يؤول المتشابه ومن منع تأويله كمالك قال نؤمن بظاهره والله تعالى أعلم بمراده وفي البيت توجيه واستطراد بديعيان

- (وهو له الملك) القدرة على كل شيء (الأسماء الحسنى وبالصفات العليات) من كل نقص (يسنى) ترفع

- (ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء) ظاهره أن صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء قديمة وهو قول الحنفية ومذهب الأشعري أنها حادثة أو متحددة لأنها إضافات تعتري القدرة وهي تعلقاتها بوجود المقدورات لأوقات وجودها ولا محذور به أي اتصاف البارئ سبحانه بالإضافات ككونه قبل

العالم ومعه وبعده وأما صفات الذات فقديمة اتفاقا لاتفاق الذات وهي البقاء وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر

- (كلم موسى) عليه السلام (بكلامه) القديم (الذي) هو (صفته) وإن لم يستطل فالحذف نزر أي صفة ذاته فخلق له فهما في قلبه وسمعا في أذنيه سمع به كلاما ليس بصوت ولا حرف من كل جهة بكل جارحة ولم تقع له رؤية عند الأكثر (لا خلقه) يحتمل أن موسى ما كلمه مخلوق بل الله تعالى ويحتمل أن كلامه تعالى لموسى قليم لا مخلوق وكلا الاحتمالين واجب الاعتقاد (فاتخذي ولا تكيف) أي لا تتأمل كيف كلامه لا يدركنه صفته الواصفون (وتجلى) ظهر (للجبل) وهو طور سيناء من غير تكييف ولا تشبيه ومعنى تجلى أزال الحجاب عن الجبل لأنه لا يحجبه شيء (فصار دكا) أي مستويا مع الأرض (من جلال الله جل) وجلاله استحقاقه نعوت التعالى وهو رفعته وعلوه وقيل ساخ في الأرض فهو يذهب حتى الآن وقولي جلال الله اقتضاه الحال لقوة الداعي والمهابة ومقتضى الظاهر جلاله

- (أما القران) بنقل الهمز كالمكي (فكلام الله) القائم بذاته (لا مخلوق أوصف لمخلوق البلا) بكسر الباء مصدر بلي كرضي أي خلق وإضافة المخلوق إلى البلا من إضافة الملزوم إلى اللازم فأقامه مقام الأصل فيبيد وينفد عبارة الأصل

٧٣. وَوَاجِبِ إِيمَانُنَا بِالْقَادِ خَيْرِهُ وَشَرِّهِ كَمَا فِي الْحَبَرِ كَدُ وَوَاجِبِ إِيمَانُنَا بِالْقَادَ وَلاَ يَصْدُرُ إِلاَّ عَنْ قَضَائِهِ عَالاً ٧٤. وَالْكُالُ قَادُ قَادُ وَلاَ اللهُ وَلاَ يَعْدَلُ قَادُ اللهُ وَلاَ يَعْدَلُ وَعَمَالاً عَالُ قَادُ وَرَى وَعَمَالاً ٧٠. وَكَيْفُ لاَ يَعْلَمُ رَبُّ حَلَقَا وَهُو اللَّطِيفُ وَالْحَبِيرُ مُطْلَقَا كِيْ فَا لَكُونِهِ فَاللهِ فَا وَهُو اللَّطِيفُ وَالْحَبِيرُ مُطْلَقَا كِنْ يَعْلَمُ رَبُّ حَلَقَا وَهُو اللَّطِيفُ وَالْحَبِيرُ مُطْلَقَا كِنْ يَعْلُولُ مَا يُفَعْلُهُ بِعَدْلِهِ لَا يَعْمُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَا بِفَضْلِهِ (وواجب إيماننا بالقدر) إرادة الله تعالى لجميع المكنات حيره ويحذف الثاني فيبقي الأول كحاله (وواجب إيماننا بالقدر) إرادة الله تعالى لجميع المكنات حيره ويحذف الثاني فيبقي الأول كحاله

(وواحب إيماننا بالقدر) إرادة الله تعالى لجميع الممكنات حيره) ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إلخ أي حير القدر وهي الطاعة (وشره) وهي المعصية حلوه وهو ثواب الطاعة ولذاته ومره عقاب المعصية (كما في الخبر) والبيت من الاستعانة وقوله حير وشره بدل من القدر

- (والكل) من الخير وما بعده (قدره الله ولا يصدر) لا ينفع على شكل دون شكل ووقت دون وقت (إلا عن قضائه) قدرته وإرادته (علا)
- علم كلا) من الممكنات (قبل كونه) وجوده (فلا يجهل قولا للورى وعملا) فيعلم الأشياء إجمالا وتفضيلا ويعلم الجزئي والكلي ويقتل معتقد غير هذا كفرا إن لم يتب فإن قيل الرضى بالقضا واحب والكفر قضاء الله تعالى وهو لا يجب الرضى به لأن الرضى بالكفر كفر فالجواب أن الكفر مقضى لا قضاء والرضى إنما يجب بالقضاء دون المقضى ثم استدل على ذلك بقوله
- (وكيف لا يعلم ربا حلقا وهو اللطيف) العليم بخفيات الأمور وغوامضها ومشكلاتها (والخبير مطلقا) وغيرت الاقتباس بجعل رب مكان من لإظهار أنه الفاعل والمعفول محذوف أي ألا يعلم الخالق مخلوقه والخلق عام في من يعقل ومن لا يعقل حلافا للمعتزلة القائلين المعربين من مفعولا وبنوا عليه أنه لا يعلم الأفعال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد الإثبات والتقرير والتغيير القليل حائز في الاقتباس وفيه تشبيه الأطراف لمناسبة اللطف والخبرة للعلم (يضل من يشاؤه) للضلال (بعدله) والعدل تصرف المالك في ملكه (نعم ويهدى من يشاء)

هدايته وهو حلق القدرة على الطاعة (بفضله) وهو عطية بلا عوض والبيت مكرر دليل على ما قبله كل بالتنوين والإضافة ميسر بالرفع حبر كل وبالجر بالإضافة

فِي عِلْمِهِ مِنْ سَعِدٍ أَوْ ذِي شَقَا لِأَحَدِ عَنْهُ غِنَسَى فَعَمِّمَا لِأَحَدِ عَنْهُ غِنَسَى فَعَمِّمَا وَقَصَدَرَ الأَرْزَاقَ وَالآجَسَالاَ وَقَصَدَرَ الأَرْزَاقَ وَالآجَسَالاَ لِحُجَّةٍ تُقَامُ فِي الْمِيعَادِ لِحُجَّةٍ تُقَامُ فِي الْمِيعَادِ حَسَتَمَ الأَنْبِيَاءَ وَالنَّسَدَارَهُ

٧٨. كُللُّ مُيسَّرُ إِلَى مَا سَبَقَا ٧٩. لَمْ يَكُنِ إِلاَّ مَا يُرِيدُهُ وَمَا

٨٠. خَلَـقَ كُـلَّ الْخَلْـقِ وَالأَعْمَـالاَ

٨١. وَبَعَثَ الرُّسُلُ (١) إِلَى الْعِبَادِ

في تلك حجتنا منهم ثمانيية إدريس هود شعيب صالح وكذا

لانبياء على التفصيل قد علم وا من بعد عشر ويبقى سبعة وهم و ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا

١ - ما ورد في القرآن منهم خمس وعشرون على التفصيل .
 حتم على كل ذي التكليف معرفة

٨٣. فَجَـاءَ آخِـرَهُمُ بَشِـيراً وَدَاعِيـاً وَقَمَـراً مُنِيـراً
 ٨٤. عَلَيْـهِ أَنْـزَلَ كِتَابَـهُ الْحَكِـيمْ ثُـمَّ بِـهِ شَـرَحَ دِينَـهُ الْقَـوِيمْ
 ٨٤. عَلَيْـهِ أَنْـزَلَ كِتَابَـهُ الْحَكِـيمْ ثُـمَّ بِـهِ شَـرَحَ دِينَـهُ الْقَـوِيمْ
 وَقَدْ هَـدَى بِـه الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمْ [المـؤمنين المخلصين للكـريم]

- أي (كل) شيء (ميسر إلى ما سبقا) في علمه من سعدا (أوذي شقى) والسعادة المنفعة والشقاوة المضرة اللاحقتان في العقبي
- (لم يكن) في الوجود (إلا ما يريده وما لأحد عنه غني فعمما) يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وبه رد على القدرية القائلين أنهم قادرون على إيجاد أفاعالهم أذلهم الله.
- (خلق كل الخلق) لا إله إلا هو خالق كل شيء وهذا عام مخصوص بغير ذاته وصفاته وأسمائه فقوله كل شيء محتاج للخلق وعبارة البيت وافية وخلق (والأعمالا) من عطف الخاص على العام للاهتمام برد المعتزلة (وقدر الأرزاق والآجالا) عدد الأشياء وأوقاتها وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن القاتل قد قطع على المقتول أجلة وهذا من بنائهم على أصلهم الفاسد أن للعبد قدرة وهو باطل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولما أنهى الكلام على ما يجب له تعالى وما يستحيل تكلم على ما يجوز بقوله
- (وبعث الرسل إلى العباد) المكلفين والبعثة حائزة والإيمان بها واحب (لحجة تقام) عليهم (في الميعاد) وشروط التكليف البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة غير مؤاخذين لقوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا
- (وبرسولنا الذيّ) بتشديد الياء لغة (اختاره) على جميع الخلق (ختم الأنبياء) ولما كانت رسالته صلى الله عليه وسلم مانعة من ظهور نبوة ورسالة بعده شبهت بختم الكتاب وفي الختم منع الزيادة في الطرس (والنذارة) بالكسر التحذير من السوء
- (فصار) صلى الله عليه وسلم (آخرهم) آخر الأنبياء وفي ضمنهم المرسلون (بشيرا) من البشارة بكسر الباء وضمها ولا تكون بغير الخير إلا تلميحا وتحكما وقولي بشيرا أي ونذيرا للعاصين ولملازمتهما ساغ حذف أحدهما وهو فصيح (وداعيا) جميع المكلفين (إلي الله) تعالى بتبليغ التوحيد ومكافحة الكفرة (بإذنه وقمرا منيرا) واقتبس قوله تعالى يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا

الآية وهو استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه وشبه بالسراج دون القمرين لأن نورهما لا يؤخذ منه نور إلا نادرا بتكلف بخلافه وإذا ذهب نور السراج بقى نور فرعه ونوره صلى الله عليه وسلم كذلك وقلت وقمراً للوزن والرِّفعة والعموم لجمعه صلى الله عليه وسلم كل وجه حسن

- (عليه) أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (أنزل كتابه الحكيم) بمعنى المحكم أي الذي أحكمت فيه علوم الأولين والآخرين أو لأنه حكم على وجه لا يقع فيه اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (ثم) هنا فصيحة لتباعد ما بين النزول والقبول (به) صلى الله عليه وسلم (شرح) فسر (دينه) الإسلام (القويم) الذي لا اعوجاج له (وقد هدى به الصراط المستقيم) مشطورا (وأنه لا ريب في القيامة) بعد انقراض الدنيا والشك فيها كفر

وَأَنَّــهُ لاَ رَبْــبَ فِــى الْقِيَامَــهُ وَبَعْتِ مَنْ يَمُوتُ بِالْعَلاَمَةِ لِلْمُ فِمِنِينَ الْحَسَ نَاتِ مُحْبِ رَا وَأَنَّــهُ سُــبْحَانَهُ قَـــدْ كَتَّــرَا وَقَــدْ تَجَـاوَزَ لَهُــمْ بِالتَّوْبَــةْ عَــن الْكَبَــائِرِ وَكُــلِّ حَوْبَــةْ .44 مَسِفِيرَةٍ تُغْفَسِرُ بِاجْتِنَساب كَبَائِر بِالنَّصِّ فِي الْكِتَابِ . 11 وَفِي الْمَشِيئَةِ الذِي لَمْ يَتُب مِنَ الْكَبَائِرِ وَذِي الشِّرْكِ أُبِي . 19 وَمَـنْ يُعَاقَـبْ مِـنْ ذَوِي الإِيمَـانِ يَحْرُحْ مِنَ النِّيرَانِ لِلْجِنَانِ .9. وَبِشَـفَاعَةِ النَّبِـيِّ يَخْـرُجُ أَهْ لِ الْكَبَ ائِرِ فَفِيهَ الْفَرَجُ .91

ولا يعلم وقت مجيئها حقيقة إلا الله تعالى ومن علاماتها قلة العلم وإمارة الصبيان وكثرة الجهل والربا والزبى والفتن بين المسلمين قيل وهو أول أشراط الساعة قيل وعنده يغلق باب التوبة على المؤمن والكافر والصحيح أنه عند طلوع الشمس من مغربها ولا ريب (في بعث من يموت) إجماعا (بالعلامة) التي كان عليها في الدنيا ويحشر وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضو فإنه يعود يوم القيامة حتى الختان

- (وأنه سبحانه قد أكثرا للمؤمنين) مطيعين أو عاصين مكلفين أو لا دون الكافرين (الحسنات) وهو ما يحمد الإنسان عليها شرعا عكس السيئات حال كونه (مخبرا) بقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

- (وقد تجاوز) فضلا وتكرما (لهم) للمؤمنين والكافرين (بالتوبة عن الكبائر) ولا يكفرها إلا التوبة (وكلّ) مفعول غفر مضاف إلى (حوبة) سيئة

- (صغيرة غفرت باحتناب كبائر) ولاضطرار صرف ما لا ينصرف ،،، ابن الحاجب ،،،

والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا

(بالنص في الكتاب) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فلا تفتقر الصغائر إلى التوبة مع ترك الكبائر والتوبة تأتي في آخر الكتاب

- ( وفي المشيئة) إرادته تعالى (الذي لم يتب) من المؤمنين

(من الكبائر) ومات مصرا عليها إن شاء الله عاقبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله (وذو الشرك أبي) أي منع من الغفران إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

- (و) إن (من يعاقب) (من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجنان) فالإيمان سبب مع رحمة الله تعالى وعفوه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

- (وبشفاعة النبي) محمد الله (يخرج) من النار (أهل الكبائر) الموحدون من أمته صلى الله عليه وسلم (وفيها) أي الشفاعة (الفرج) ذهاب الغم وأجمع أهل السنة على ثبوت الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي أعظم الشفاعة وأعمها ولسائر الرسل والملائكة والمؤمنين مطلقا وأنكرها المعتزلة وهم جديرون بحرمانها قالوا لا يجوز العفو عن الذنوب ،،،

ياليت من يمنع المعروف يمنعه حتى يلوق رجال مر ما صنعوا

لِلْمُ فُمِنِينَ حَسَّمٌ أَنْ تُعْتَقَدَا فِيهَا لِوَجْهِ الْكِرِيمِ الْمُسْفِرِ فِيهَا لِوَجْهِ الْكِرِيمِ الْمُسْفِرِ نَبِيَّهُ أَلْمُسْفِرِ نَبِيَّهُ أَلْمُسْابِقِ الَّسْذُ عُلِمَا بِنِهُ وَأَلْحَدَ لِمَا مِنْهُ ظَهَرْ وَمِثْلُهَا فِي الْعُظْمِ لَنْ يَكُونا

٩٢. وَالْجَنَّةُ الَّتِي أَعِدَّتْ مَخْلداً ٩٣. وَأَنَّد مُ أُكْرِرمَهُمْ بِالنَّظْرِ

٩٤. وَهْـيَ الَّتِـي أَهْـبَطَ مِنْهَا آدَمَا
 ٩٤. وَالنَّـارُ دَارُ مَحْلَـدٍ لِمَـنْ كَفَـرْ

٩٦. وَهُــمْ عَـن الرُّؤْيَـةِ مَحْجُوبُونَـا

(و) إن (الجنة التي أعدت) هيئت (مخلدا) موضع خلود

(للمؤمنين حتم) أي واحب أن تعتقدا) القشيري ولا يعلم محلها إلا الله تعالى

- (وأنه أكرمهم) أي المؤمنين (بالنظر فيها في الجنة لوجهه الكريم المسفر) الوجه عند الجمهور الذات وعند الأشعري صفة شرعية يجب الإيمان بما مع نفي الجارحة المستحيلة ونظره تعالى صفة تقوم بالموصوف توجب كونه رائيا بلا تكييف ولا تشبيه وأما ميل الحدقة إلى جهة المرئي فمحال في حقه تعالى
- (وهي) الجنة (التي أهبط) سبحانه (منها آدما) أبا البشر سمي بذلك لأنه كان أدم اللون حمرة تميل إلى السواد وكنيته في الجنة أبو محمد كرامة لنبينا عليهما الصلاة والسلام حلق يوم الجمعة وأهبط فيه بأرض الهند وعاش ألف سنة ومات يوم الجمعة (۱) ودفنه ولده شئث في غار في أبي قبيس (نبيه) وخليفته في الحكم بأمره وفيه رد على من قال إن الجنة في الدنيا بأرض عدن وإن آدم رجل آخر كان في حديقة على ربوة (بسابق الذ) بسكون الذال لغة (علما) سبحانه أنه يخلق آدم ويدخله الجنة ويشترط عليه أن لا يأكل في الجنة وقضى عليه أنه ينسى أو يغلط ليخرج من الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
- (و) إن (النار دار مخلد) مصدر ميمي أي حلود (لمن كفر به وألحد) أي ظلم وزاغ (لما منها ظهر) من مخلوقاته الدالة على وجوده ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فمن جحد شيئا من ذلك أو قال إن الجنة والنار غير موجودتين فهو كافر لا يعذر بجهله
  - (وهم من الرؤية محجوبونا) ومثلها في العظم لن يكون
- ٩٧. وَجَاءَ وَالْمَلَكُ صَفاً صَفاً لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ مَنْ لاَ يَخْفَى ٩٧. وَالْحِسَابِ مَنْ لاَ يَخْفَى ٩٨. وَالْـوَزْنُ لِلاَّعْمَالِ بِالْمِيزَانِ حَـقٌ وَأَفْلَـحَ ذَوُو الرُّجْحَانِ
- ٩٩. وَصُحُفُ الْأَعْمَالِ بِالْيَقِينِ فَآتِنَا اللَّهُ مَ بِالْيَقِينِ فَآتِنَا اللَّهُ مَ بِالْيَمِينِ
- ٠١٠٠ وَحَــقٌ الصِّرَاطُ كُــلٌ جَــائِزُ بِحَسَـبِ الأَعْمَـالِ ثُــمَ الْفَـائِزُ
- ١٠١. تَفَ اوَتُوا بِسُ رْعَةِ النَّجَ اقِ وَقَ وْمٌ أُوبِقُ وا بِالسَّ يِّئَاتِ

١) لحديث الصحيح حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه حلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم

# ١٠٢. وَحَوْضُ فَ تَ رِدُهُ الْأُمَّ فَ لا مَ يَظْمَ أُ مَنْ شَرِبَ مِنْ هُ مُسْجَلاً ١٠٣. وَإِنَّمَ ا يُلَادُ عَنْ هُ كُلُ مَنْ بَلَالًا أَوْ غَيَّ رَسِراً أَوْ عَلَى نَ

(وجاء والملك) فأل للجنس (صفاً صفا) حال أي تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالإنس والجن (للعرض) تمييز المعروضين والنظر في أحوالهم وقيل لا يحشر للعرض إلا من يحاسب ويعذب فلا تحشر البهائم

(والحساب) وهو أن يعد عليه كلما فعل من حسنة وسيئة ويحاسب المؤمن بالفضل وغيره بالحجة والعدل (من لا يخفى) فاعل جاء والآية المعقودة من المتشابه يجب الإيمان بحا بلا كيف ويؤول مجيئه بظهوره أو بأنه من حذف المضاف

### وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا

أي: وجاء أمر ربك وأول يوم القيامة من النفحة الثانية إلى دخول الخلق في الجنة والنار وفي قولي والملك تقديم المعطوف أو العطف على ضمير يفسره من لا يخفى ،،، وبلا فصل يرد ،،، في النظم فاشيا، وفيه الجمع بين الحقيقة وهي: مجيء الملائكة والمجاز وهو: مجيئه تعالى

- (و) أن (الوزن للأعمال) أي صحائف أعمال العباد (في الميزان) الحقيقي له كفتان ولسان (حق) يجب اعتقاده والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل وتطرح صحائف الحسنات في كفة النور فتثقل بها الميزان بفضله تعالى وصحائف السيئات في كفة الظلمة فتخف بها الميزان بعدله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأفلح ذو الرجحان) لمحت لقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآيتين وصفة الثقل الارتفاع
- (وصحف الأعمال) التي كتب الملائكة في الدنيا (باليقين فئاتنا اللهم) صحفنا (باليمين) فمن أوتي كتابه بيمينه الآيتين والمؤتى باليمين المؤمن الطائع إجماعا والعاصي على المشهور يأخذه قبل دخوله النار علامة لعدم خلوده والكافر بالعكس
- (وحق الصراط) يضرب على جهنم كحد السيف مسيرته ثلاثة آلاف عام ألف سنة صعودا وألف سنة استواء وألف سنة هبوطا ووقت المرور عليه بعد العشاء جعلنا الله من الناجين (كل) من المؤمنين والكافرين (جائز) عليه بحسب الأعمال ثم الفائز.
  - (تفاوتوا) على حد الدينار الصفر والدرهم البيض والأصل الفائزون

وحــذف نــون الجمـع شــأن الفهـم كالفــارجوا بــاب الأمــير المــبهم من نظم الوافي فيما يجوز للشاعر بلا ضرورة (في سرعة النحاة وقوم أوبقوا) أهلكوا في نار جهنم (بسيئات) ففي مسلم ((يمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم))(1) والمكدوش المدفوع

- (و) أن (حوضه) صلى الله عليه وسلم ترده تأتيه (الأمة) أتباعه حين خروجهم من قبورهم عطاشا يشربون منه (لا يظمأ) لا يعطش من شرب منه مسجلا أبدا
- (وإنما يذاد) يطرد (عنه كل من بدل) بارتداد (أو غير) في العقائد كأهل الأهواء أو المعاصي (سرا أو علن)

لك ن ذا العصيان لا يخلد

١٠٤. وَإِنَّ الإِيمَانَ لَقَوْلٌ بِاللِّسَانُ

١٠٦. بِعَمَــلِ وَلاَ يَصِــحَّانِ بِــلاَ

١٠٧. وَلاَ يُكَفِّرُ أَحَدُ بِذُنْب

١٠٨. وَالشُّهِ اللهُ يُرْزَقُ وَنَ أَحْيَا

فيها وذو الكفر بحا مؤبد

وَعَمَالُ الْأَعْضَا وَإِخْللاَصُ الْجَنَانُ وَالْقَاوُلُ بِالإِيمَانِ ذُو كَمَالِ قَصْدٍ ولِلسُّنَّةِ كُلِّهَا تَالاَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِذَاكَ أُنْبِي وَرُوحُ مَنْ سَعِدَ نَالَتُ بُغْياً عَذَابُهُا بَاقِ إِلَى اللَّقَاءِ

9.1. نَاعِمَ ــ قَ وَرُوحُ ذِي الشَّــ قَاءِ عَـــ ذَابُهُا بَـــاقٍ إِلَـــى اللَّقَــا فِ وَإِن الإِيمَان لقول باللسان وعمل الأعضا وإحلاص الجنان) بالفتح القلب وكون الإيمان مجموع الثلاثة ليس مما يجب أي اعتقاده ولهذا ذكرت لام الابتداء الخاصة بأن المكسورة دفعا لوهم النفي وإنما ذكرته توطئة لأربع قواعد أولها أنه

- (يزيد أو ينقص) بسبب زيادة (الأعمال) ونقصانها باعتبار الثمرات وإطلاق الإيمان على العمل اتفاقا قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أجمعوا على أن المراد صلاتكم (و) ثانيهما (القول بالإيمان) أي التلفظ بالشهادتين (ذو كمال)

١) رواه مسلم رقم ١٨٣

- (بعمل) بالجوارح وثالثها (لا يصحان) القول والعمل المفتقر إلى نية (بلا قصد) وقيد بالافتقار إلى نية لأن من الأفعال والأقوال ما لا يفتقر إلى نية كزوال النجاسة ورد الودائع والمغصوب والأذان وقراءة القرءان ورابعها (للسنة) النبوية كلها القول والعمل والقصد (تلا) تبع فلا يصح واحد من الثلاثة إلا باتباع النبي على والسلف الصالح وما خالف السنة معصية (وإلا يكنها أوتكنه فإنه) أخوها غذته أمه بلبانها)

-(و) مما يجب اعتقاده أنه (لايكفر أحد بذنبي من أهل الايمان بذلك أنبي) خبر خلافا للخوراج والمعتزلة قبحهم الله تعالى

- (و) أن (الشهداء) والشهيد من قتل في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى (فيرزقون) يأكلون ويشربون (أحياء) في الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية وسموا شهداء لأن أرواحهم أحضرت دار السلام وأرواح غيرهم لاتصل إلى الجنة والشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة وخصوا بأن الله تعالى يغفر لهم في أول الملاقات وأن الأرض لا تأكل أجسادهم كالأنبياء والعلماء والمؤذنين وأنهم لا يسئلون في قبورهم إلى غير ذلك وأن (روح من سعد) بالجنة وهو كل مؤمن محسن أو مسيء (نالت) أصابت (بغيا) فلا تفني إذ الموت ليس بفناء محض وإنما هو انتقال من حال الى

- (ناعمة) أي منعمة برؤيتها مقعدها في الجنة (و) أن (روح ذي الشقاء) وهو الكافر (عذابها رؤيتها مقعدها في النار وغير ذلك من أنواع العذاب (باق) دائم (إلى) يوم (اللقاء) في القيامة راجع إلى المسألتين والروح مرادفة للنفس وهي محدثة مخلوقة بإجماع غير معلومة الحقيقة ومقرها في الحياة القلب وبعد الوفات مختلف فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجنة وأرواح الشهداء في حواصل طيور حضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها وأرواح السعداء من المؤمنين على أفنية القبور تسرح حيث شاءت

يُثَبِّ تُ اللهُ السندِينَ آمَنُ وا تَكْتُبُ مَا عَمِلَهُ وَلَفَظَهُ بِهِمْ تَعَالَى عَالِمُ الأَسْرَارِ

١١٠ وَالْمُؤْمِنُ وَنَ فِي الْقُبُ وِرِ فُتِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَنَ فِي الْقُبُ وِرِ فُتِنُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْم

118. وَمَلَكُ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلُ بِ مِ يَقْ بِضُ الأَرْوَاحَ بِ إِذْنِ رَبِّ فَ مَا الْأَرْوَاحَ بِ إِذْنِ رَبِّ فَ مَا الْأَرْوَاحَ بِ إِذْنِ رَبِّ فَ مَا الْأَوْفِ فَمَنْ قَفَى الْمَا الْقُرُونِ قَرْنُ الْمُصْطَفَى مَنْ آمَنُوا فَمَنْ قَفَى فَمَنْ قَفَى 118. وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ أَصْحَابُ النَّبِي وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ أَبِي 118. وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ أَصْحَابُ النَّبِي فَيْمَانُ وَالتَّالِيهِ فِي الْفَضْلِ عَلِي عُثْمَانُ وَالتَّالِيهِ فِي الْفَضْلِ عَلِي الْفَصْلِ عَلَي الْفَصْلِ عَلِي الْفَصْلِ عَلِي الْفَصْلِ عَلِي الْفَصْلِ عَلَي الْفَصْلِ عَلَي الْفَصْلِ عَلَي الْفَصْلِ عَلِي الْفَصْلِ عَلَي الْفَصْلِ عَلَي الْمُعْلِ عَلَي الْفَصْلِ عَلْمُ اللَّهُ الْوَالْمِ الْفَالِي اللَّهِ الْمُعْلِ عَلَي الْفَالْمِ اللَّهِ الْمُعْلِ عَلَي الْمُعْلِ عَلَي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِ عَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

(و) أن (المؤمنون في القبور فتنوا) أي احتبروا بسؤال الملكين منكر بفتح الكاف ونكير لقوله تعالى في يُمْيِّتُ الله الله الله الله الله وفي الآخية الله الله وفي الآخية الله وفي الآخرة السؤال في القبر وقوله في القبور حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولي وضعطة القبور لم يسنج أحد منها سوى فاطمة بنت أسد وقارئ لقل هو الله أحد في مرض الموت وهكذا ورد

- (وأن للعبد) إنسيا أو حنيا مؤمنا أو كافرا ذكرا أو أنثى حرا أو رقا من وقت التكليف (كراما حفظه) وشاع نحو كامل وكمله (تكتب ما عمله أو لفظه) حتى المباح والأنين في المرض وعمل القلب والبيت استعانة من الإضاءة وبعده

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني ٤١٨٨ والبزار ٣٢٦

لأنه الفاعل حقيقة وإلى الملائكة لأنهم أعوان عزراءيل يأخذون في جذبها من البدن فهو قابض وهم معالجون

- (و) إن (أفضل القرون) إجمالا (قرن) حيل المصطفى صلى الله عليه وسلم (من آمنوا) به وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم (فمن قفا) وهم تابعوا التابعين حتى ينقرضوا والقرن أهل كل مائة سنة وفي الصحيحين ((خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))(1) ولا يلزم من تفضيلهم في جهة أو إجمالا تفضيلهم مطلقا

- (وأفضل) هذه (الأمة) قطعا أو ظنا (أصحاب النبي) صلى الله عليه وسلم وهم كل من لقيه صلى الله عليه وسلم فأسلم ومات مسلما وكلهم عدول (فمن قفا) وهم التابعون (و) أفضلهم (الخلفاء) لخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام (الراشدون) الهادون.

-(من أبي بكر) الصديق (يليه) في الفضيلة (عمرٌ) بالصرف للوزن ابن الخطاب ولي الخلافة باستخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأجمع عليه ومدته عشرة أعوام وكسر (ثم يلي) عمر في الفضيلة (عثمان) بن عفان في ولي الخلافة بإجماع الصحابة ومدة خلافته ثلاثة عشر سنة وقتل ظلما وعدوانا (والتالي في الفضل علي) بن أبي طالب في بإجماع الصحابة ومدتما أربعة أعوام أو خمس ودفن في محراب مسجد الكوفة قتله ابن ملجم وأشار في إلى مدة خلافتهم بقوله ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضودا))(۱) ولهذا قال معاوية في لما ولي بعد انقضاء الثلاثين أنا أول الملوك العراقي

فاستكمل النبي والصديق ثلاثة الأعصوام والسنينا شدة إحدى عشرة وقبضا ولتلاث بعد عشرين عمر عاد بعثمان كذاك بعلى

كـــذا علـــي وكـــذا الفـــاروق وفي ربيــع قــد مضــى يقينــا عــام ثــلاث عشـرة التــالي الرضـى وخمســة بعــد ثلاثـــين غــرر في الأربعـــين ذي الشـــقاء الأزل

١) رواه البخاري ٣٦٥ ومسلم ٢٥٣٢

٢ ) رواه أبو دوود بلفظ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء ٢٦٤٦

الله وَلاَ يَجُورُ ذِكْرُ شَخْصٍ مُقْتَنِي صُصحْبَتَهُ إِلاَّ بِسِذِكْرٍ حَسَسِنِ الْمُسَاكُ عَمَّا شَجَرًا لِيُسْنَهُمْ فَهُ مِ أَحَقُ أَنْ يُسرَى
 الإمْسَاكُ عَمَّا شَجَرًا لَيْسَنَهُمْ فَهُ مَ أَحَقُ أَنْ يُسرَى
 أحْسَنُ مَذْهَبٍ بِهِمْ فَهُ وَ الْحَسَنُ اللهَ عَلَمَا وَالسَّلَفَ الصَّالِحَ فَاتْبَعْ مُسْلِمَا وَالسَّلَفَ الصَّالِحَ فَاتْبَعْ مُسْلِمَا وَالسَّلَفَ الصَّالِحَ فَاتْبَعْ مُسْلِمَا وَالسَّلَفَ الصَّالِحَ فَاتْبَعْ مُسْلِمَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(ولا يجوز ذكر شخص) ذكرا وأنثى (مقتفي) مكتسب (صحبته) ﷺ (إلا بذكر حسن)

- (ويجب الإمساك) الكف والسكوت للعامة (عما شجرا) أي وقع (بينهم) وهم أحق) الناس (أن يرى)

- (أحسن مخرج) تأويل (لهم) (و) حق (أن يظن) يتيقن

(أحسن مذهب لهم) أي رأي متبع في الدين (فهو الحسن) وهذا في حق العلماء إذ فرضهم البيان وزوال الإشكال فيتأول ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أن عليا طلب انعقاد البيعة أولا إذ لا تقام الحدود ولا يستقام إلا بإمام وطلب معاوية القصاص من قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه فوقع ما وقع لكن اتفق أهل الحق أن عليا كرم الله وجهه اجتهد وأصاب فله أجران ومعاوية رضى الله عنه اجتهد وأخطأ فله أجر واحد

- (و) يجب (طاعة) أئمة المسلمين بالاعتقاد والفعل بامتثال الأوامر والنهي عن الزواجر (الولاة) أمراء الحق والسنة العاملين بأمر الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر (قل والعلماء) العاملين كذلك لا الجائرين من الفريقين بجمع بين القولين في تأويل قوله تعالى وأولي الأمر منكم (والسلف الصالح) وهم الصحابة (فاتبعهم مسلما) منقادا طائعا في أقوالهم وأفعالهم واجتهادهم.
- (واقتف) اتبع وجوبا (آثارهم واستغفري) أي اطلب المغفرة (لهم) لقوله تعالى والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (حزوا حيرا) اعتراضية للدعاء أداء لما وجب عليَّ (وسبهم ذري) اترك لتحريمه

- (و) يجب (الترك للمراء ححد الحق مع ظهوره) ورفعه بالباطل فححد عطف بيان (ولا تجادل) تناظر (ذا بدع) في الدين لأنه يؤدي إلى إيقاع الشبة في القلوب والجدل تعتريه الأحكام الخمسة (١) وله آداب أنظر محصل المقاصد
- (و) يجب (ترك) كل (ما أحدث محدثون ممن بغير الحق ينفثون) لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد<sup>(۲)</sup> وأما من لا ينطق إلا مستنداً لنص أو إجماع أو قياس فهو قوله الآتي: تحدث للناس أقضية إلخ وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليما.

(١) قال علي الأجهوري في هذا المعنى:

مقسما لخمسة هدني البدع ونقط مصحف لأجل الفهم والحسر والمحارس والمحارس وكاسيات عاريات مائلات وذات كروة كخصوان المأكلل

كن تابعا أو وافقها من اتبع واحبه كمثال كتب العلم واحبه كمثال كتب العلم ومستحبة كمثال الكانس ثم حسرام كاغتسال بالفتات ثم مباحة كمثال المنخلل (٢) رواه البخاري ٢٦٩٧ ومسلم ٤٤٦٧

#### بأب ما يجب منه الوضوء والفسل

174. وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا حَرَجَا يَعْتَادُ عَادَةً مِنَ الْمَخْرَجِ جَا ١٢٥. وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا حَرَجَا وَمِنْ مَاذِيٍّ مَعَ غَسْلِ اللَّكُوِ ١٢٥. بَسُوْلٌ وَغَسَائِطٌ وَرِيسِحُ دُبُسِ وَمِنْ مَاذِيٍّ مَعَ غَسْلِ اللَّكُوِ ١٢٦. وَالْمَاذِيُ أَبْسَيَضُ رَقِيقٌ جَارِي عِنْدَ الْمُلاَعَبَسَةِ وَالتَّانُكُارِي ١٢٧. لِلَافَدُيُ أَبْسَيَضُ خَاثِرٌ تَالاً الْبَوْلَ اعْلَمَا ١٢٧. لِلَاذَةِ وَمُسنَعِظٌ وَالْوَدْيُ مَا أَبْسَيَضُ خَاثِرٌ تَالاً الْبَوْلَ اعْلَمَا

ولما فرغ مما يجب نطقاً واعتقاداً شرع في عمل الجوارح فقال:

باب موجبات الوضوء بضم الواو الفعلُ وبفتحها اسم للماء والغسل وهما واجبان بالنص والإجماع وموجبات الوضوء أحداث<sup>(۱)</sup> بدأ بما وأسباب تأتي (ويجب الوضوء من) أجل (ما خرجا يعتاد) لا كحصى ودود ولو ببلة أي على وفق العادة احترازا مما خرج لعلة كالسلس غالبا (من مخرجه المعتاد حا) القبل والد بر المعتادين احترازا من غيرهما كدم الحجامة والقيء المتغير والخارج من السرة إن لم ينسد المخرجان

- (غائط) بالجر بدل مما وبالنصب حالا من فاعل جاء فعل أو اسم فاعل (وبول وريح دبر) بصوت أولا لا خارج من قبل ذكر أو امرأة ويجب (من مذي مع غسل الذكر) كله ولا تجزئ فيه الحجارة على المشهور وفي بطلان صلاة تارك غسله كله قولان وفي افتقار غسله الى نية قولان
  - (و المذي ) بسكون الذال المعجمة ماء (أبيض رقيق جاري ) سائل (عند الملاعبة و التذكاري)
    - بالفتح (ل)أحل (لذة) وإن حرج لغيرها فلا غسل (ومنعظ)

وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أمفعل جعلا

أي إنعاظ فإن أنعظ بلا لذة فلا وضوء وكذا إذا تفكر والتذ في قلبه ولم ينعظ والتذ بالنظر فقط ولم يغاظ فإن أنعظ بلا لذة فلا وضوء وكذا إذا تفكر والتذ في قلبه ولم ينعظ والتذ بالنظر فقط ولم يمذ (والودي بإهمال الدال (ماء أبيض خاثر) أي تنحن قفا تبع (تلا البول) من الجحيء والحكم (أعلما) أي يخرج غالبا بأثر البول يجب منه ما يجب في البول وهو الوضوء فمعتاده الإستبراء منه وهو استفراغ مافي المخرج بالسلت والنترالخفيفين وغسل محله فقط وقيد بغالبا لأنه يخرج من غير بول أو معه أو قبله

<sup>(</sup>١) وما ليس بسبب ولا حدث كالردة والشك في الحدث

17٨. أمَّا الْمَنِيُّ فَهْوَ مَاءٌ دَافِقُ بِاللَّذَةِ الْكُبْرَى بِوَطْءٍ مَارِقُ الْكُبْرَى بِوَطْءٍ مَارِقُ 17٩. وَفِيهِ رَائِحَةُ طَلْعٍ وَمَنِي الْأُنْثَى رَقِيقٌ أَصْفَرٌ قَدْ يَنْثَنِي 17٩. وَمِنْ دَمِ اسْتِحَاضَةٍ وَسَلَسِ إِنْ فَارَقَا أَكْثَرَ فَافْهَمْ وَقِسِ 17٠. وَمِنْ دَمِ اسْتِحَاضَةٍ وَسَلَسِ إِنْ فَارَقَا أَكْثَرَ فَافْهَمْ وَقِسِ 17٠. إِلاَّ فَيُنْدِ بَعَيْدِ نَقْصِ أَنْ يَتَوَضَّا أَكُمُ لِكُلِّ فَدُرْضِ (أما المني فهو ماء دافق ) بمعنى مدفق أي مصبوب في (عند اللذة الكبرى بوطء) غالبا (مارق)

(أما المني فهو ماء دافق ) بمعنى مدفق أي مصبوب في (عند اللذة الكبرى بوطء) غالبا (مارق) خارج

- (وفيه) إذا كان رطبا من صحيح المزاج (رائحة طلع بالعين أوالحاء المهملتين واحترز بالرطب من اليابس فإنه اشبه شيء بفصوص البيض وبالصحيح من المريض فقد يتغير منيه (ومني) الأنثى) ماء (رقيق أصفر) بالصرف للوزن (قد ينثني) ينعكس إلى داخل الرحم
- (و) يجب الوضوء (من دم استحاضة ) وهو سيلان الدم في غير إبان الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل (و) من (سلس) بفتح اللام هنا (إن فارقا أكثر ) بأن كان انقطاعهما أكثر من إتيانهما (فافهم واقتسي)
- إلا بأن كان إتيانهما أكثر من انقطاعهماأو تساويا (فيندب بغير نقض) الوضوء (أن يتوضأ لكل فرض) ويكون متصلا بالصلاة وفي استحباب غسلها فرجها قولان و أما إن لازم فلا يندب الوضوء لأنه حرج ولا يستحب إذلا فائدة فيه مع سيلان النجاسة ثم ذكر الأسباب وهو مالا ينقض الوضوء بنفسه ولكنه يؤدي إلى الحدث

(ويجب الوضوء من زوال) إستتار (عقل) إما ( بنوم صاحب استثقال) وهو الذي يخالط القلب و يذهب العقل ولا يشعر صاحبه بما فعل طال أو قصر فلا ينقض الخفيف الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب طال أوقصر وندب إن طال

- (أو سكر) حلال أو حرام (أوإغماء أو جنون) ولا ينقض زوال العقل بغير الأربعة وفقدان العقل لا ينقض الطهارة الكبرى (أو) من (لمس) وهو ما دون الجماع وبه فسر أو لامستم النساء لأجل قصد اللذة وجدها أم لا أو لوجود اللذة من غير قصد كان اللامس رجلا أو امرأة كان الملموس ظفرا او شعرا ولو على ثوب ولا ينقض لمس صغيرة لا يتلذذ بلمسها ولا محرم لقيام المانع العادي وهذا في اللامس وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا (و) من (قبلة) بالضم بمعنى التقبيل (للذة رأوا) راجع للمس أيضا واشتراط قصد اللذة في غير الفم وأما قبلة الفم فتنقض مطلقا لأنها مظنة اللذة ما لم تكن للرحمة في صغيرة أو ذات محرم لوداع أو محبة

- (أو) من (مسه ذكره) المتصل عمدا أو سهوا من الكمرة أو غيره التذ أم لا على المشهور بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجانبهما ولو بزائد مساو في التصرف والإحساس لا لذكر غيره ولا بعضو غير ذكر ولا من فوق حائل ولو خفيفا (واختلفا في) مس (فرجها) بالنقض وعدمه مطلقا (ثالثها) أي الأقوال (أن تلطفا) بالبسط أي اللمس والتركيب بأن تدخل يديها بين شفرتيها وفي موجبات الغسل

- ( والغسل فرض بمني راسي ) ثابت ( ل) أحل حصول ( لذة ) معتادة في نوم أو يقظة بفتح القاف من رجل أو امرأة ولو خرج بعد ذهاب اللذة كمن جامع فالتذ ولم ينزل ثم أمنى بعد الإغتسال أو التذ بغير جماع ثم أمنى بعد ذهاب اللذة ولم يغتسل فلو خرج في الأولى بعد الغسل لم يغتسل ثانيا إذ لا يكرر الغسل لجنابة واحدة وقيد بالمعتاد احترازا من الإنزال لحك الجرب ونحوه وهل يجب الوضوء أو يستحب قولان ( أو ) بسبب ( حيض ) دم خرج بنفسه من فرج امرأة يمكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما لا لمرض أو ولادة واحترز بامرأة من الصغيرة كبنت سبع سنين واليائسة كبنت سبعين أو خمسين ومن الإستحاضة ( أو نفاس ) وهو لغة ولادة المرأة وشرعا دم

حارج من الفرج للولادة على جهة الصحة والعادة والإستحاضة دم أحمر رقيق والحيض والنفاس أسود أكدر

- (أو بمغيب) كل (كمرة) وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها من بالغ بانتشار أولا لف بخرقة أولا (في فرج) ءادمية أو بهيمة حية أو ميتة أو في دبر ذكر أو أنثى وإن لم ينزل ثم استطرد بعض موجباته الست فقال (ويفسد) مغيب الحشفة (الصوم) وكل حج
  - (ويوجب الحد ) على الزاني ( و) يوجب ( إكمال الصداق ) بالفتح إذا كان الزوج بالغا ومثلها يوطء ( ويحصن الزوج ) ذكرا أو أنثى وإن لم ينتشر ( ويسلب الطلاق ) أي يحل المبتوتة

١٣٨. وَإِنْ رَأَتْ قَصَّ لَهُ أَوْ جَفَافَ اللهِ لَهُ اللهِ الْإِذْ وَافَ اللهِ اللهِ وَإِنْ رَأَتْ لَهُ اللهُ اللهُ

( وإن رأت قصة ) بفتح القاف ماء أبيض يكون آخر الحيض وبه تستبين براءة الرحم وأصلها الجير وسميت به لبياضها ( أو جفافا ) كسحاب لغة في الجفوف ومصدر جف وهو أن تدخل الخرقة فتخرج جافة لا بلل عليها ( تطهرت مكانها إذ ) حين ( وافا ) جاء أحدهما ولا تنتظر الآخر وفي أيهما أبلغ وما ينبني عليه طول

- (وإن رأته) أي الطهر المفهوم من تطهرت ( بعد لحظة ) على أنه لا حد لأقل الحيض ( فإن عاود ) ولو دفعة ( لفقته ) أي زمن الحيض يعني أيام الدم بعضها إلى بعض ( حتى يستكن ) يستتر وينتهي لما هو حكمهما من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة في بقية وتزيد المعتادة ثلاثة أيام استظهارا وانتهاؤه
  - ( لخمسة عشر ) يوما على المشهور

وبعضهم مسكن عين عشر

من بعد فتح ومع إثني قد ندر

( أقل الطهر ) بالجر بدل من العدد المركب أو نعت أو بيان وبعدها يكون الثاني حيضا مؤتنفا يعتد به وحده ( فإن تمادى ) بما الدم ( تبقى ) تمكث ( نصف شهر

- (إن تك مبتدئة في الظاهر) وأما المعتادة فإن لم يختلف استظهرت على عادتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر وإن اختلف استظهرت على أكثر عادتها (ثم هي مستحاضة) ميزت أو لا (كالطاهر) تغتسل وتصلى وتصوم
- (ثم إذا انقطع دم النفاس) بفتح النون والفاء وبضم النون المرأة التي ولدت وانقطاعه بقصة أو جفوف ولا حد لأقله (صلت) وتنوي بغسلها الطهر من الدم فلو نوت الطهر من حروج الولد لم يجزها وتعيد كلما صلت والمشهور الغسل إذا ولدت جافا (فإن دام) دم النفاس (لستين) يوما (رسا) ثبت ثم إن استمر بعد الستين وانقطع وعاود بعد أقل الطهر ثم تستظهر وصارت مستحاضة كالطاهر ميزت أم لا فإن جهلت قضت الصلاة وجوبا وقيل استحبابا.

#### باب: الطهارة والستر للصلاة

187. وَمَا يُصَالِ كَالْمُنِاجِي رَبَّهُ فَلْيَتَهَيَّا أَنْ بِطُهْ رَبِ حَبَّهُ الْمُنِا فِي رَبَّهُ الْمُنِا فِي رَبَّهُ الْمُنِا فِي الْمُلْكِ مِنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّمِنْ اللّهُ اللّمُنْ اللّمُنْ اللّمُنْ اللّمْ اللّمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم

باب الطهارة والستر للصلاة (ومن يصل كالمناج ربه) بإحضار القلب والخشوع (فليتهيأن) فليستعد للمناجاة (بطهر) وضوء أو غسل (حبه) الله تعالى خبرا ودعاء لأن الطهر تعظيم والحال تستحقه ولا يكون طهر إلا

- (بمطلق مطهر ما غيرا... بشيء إلا بالقرار كالثرى) أي التراب التي الماء بها من سبخة بفتحات وهي أرض ذات ملح أو الثلج أو رشح يلازم أو حمأة بفتح فسكون طين أسود منتن كالملح والكبريت فلو ألقي فيه شيء مما هو في قراره لم يضره ولو قصدا من تراب أو ملح
- (إذا تغير) الماء (بنحس) طعما أو لونا أو ريحا قليلا أو كثيرا إذي العادة أولى (طرحا) فلا يصلح لعادة ولا لعبادة وقبل خبر الواحد بنجاسته إن بين وجها أو اتفقا مذهبا فإن لم تغيره كان (مطهرا) قليلا أو كثيرا (أو) تغير بشيء (طاهر) مما ينفك عنه غالبا لونا أو طعما أو ريحا (لعادة قد صلحا) لا لعبادة فهو طاهر لا مطهر فمن استنجى به أعاد استنجاءه لبقاء حكم النجاسة ولو أزيلت به ولاقى محلها مبلولا محلا آخر لم يتنجس
- (وكرهوا مع وجود الغير ما قل به أذى قليل سلما) من التغيير القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل

- (وقلة الماء مع الإحكام) بكسر الهمزة أي الإتقان (للغسل بتعميم العضو المغسول (سنة ذوي الأحكام) لاستحبابه

- (وسرف منه غلو) زيادة في الدين لا تغلوا في دينكم (بدعه ) أي محدث مخالف للسنة لكراهته لئلا يترك التدلك اتكالا على كثرة صب الماء ثم استدل على الاستقتصاد فقال (وقد توضأ رسول الشرعه) ﷺ (١)
- (بالمد وهو وزن رطل) بكسر الراء وتفتح (وثلث) والرطل اثني عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم وثلثان والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة من وسط الشعير (وقد تطهَّر) اغتسل صلى الله عليه وسلم (بصاعه) وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم فهو خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل المذكور (فبُثْ) العلم أي أفشه أو ماض مركب أي فنقل عنه تواتر والمسألة ضالة من باب الوضوء
- وَالثَّوْبِ أَوْ وُجُوبِ الإسْتِنَانِ وَوَجَبَتْ طَهَارَةُ الْمَكَانِ .10. وَتُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي مَعَاطِن الإبِــل أَوْ مَحَجَّــةِ الْمَــوَاطِن .101 حَمَّامِ أَوْ مَزْبَلَةٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ .104 لِمُشْ رِكٍ كَنِيسَ إِ وَمَجْ زَرَةُ إِنْ أُمِنَتْ وَهْلَى مِنَ الْحَرَامِ فِي ظَهْر بَيْتِ رَبِّنَا الْحَرَامِ .104 وَسَتْرُ عَوْرَةِ الْمُصَلِّى بِكَثِيفْ لَمْ يَصِفْ أَوْ يَشْفِفْ وُجُوبُهُ أُضِيفْ .105 وَكِرِهُ وا لِلرَّجْ لِ أَنْ يُصَلِّيا بِمَا يَكُونُ كَتِفَيْهُ مُبْدِيَا 100 وَتَسْتُو الْمَرْأَةُ حَتْماً الْبَدَنْ

(ووجبت طهارة المكان) المماس لأعضاء المصلي (والثوب) والبدن وهل وجوب الفرائض مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان (أو وجوب الاستنان) قولان وعلى الأول لو صلى بالنجاسة عامدا قادرا على إزالتها أعاد أبدا وإن صلى ناسيا أو عاجزاً أعاد في الوقت وعلى الثاني يعيد في الوقت مطلقا والوقت في الظهرين إلى الإصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح إلى الإسفار البين

لا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا كَمَا عُلِنْ

.107

١) رواه البخاري ٢٥٤ بدون ذكر المد ومسلم ٣٢٦ بلفظ المصنف

- (وتكره الصلاة في معاطن الإبل) جمع معطن أو عطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء ولو أمن من النجاسة ولو بسط شيئا طاهرا وصلى فلا كراهة وإن اقتحم النهي فهل يعيد في الوقت عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو يعيد الناسي في الوقت والعامد والجاهل أبدا قولان (أو محجة) قارعة الطريق (المواطن)

- وفي (حمام) تكره إلا أن يتقن طهارته (أو مزبلة) بفتح الباء وضمها مكان مخرج طرح الزبل (ومقبرة) بتثليث الباء (لمشرك كنيسة) عامرة موضع تعبد الكفار فإن صلى دون حائل ظاهر أعاد في الوقت فإن اضطر إلى النزول لم يعد إلا إن تبين نجاستها (ومجزرة) بكسر الزاي مكان عد للنحر فإن أمنت النجاسة فلا كراهة وإن اقتحم النهي أعاد في الوقت عامدا أو غيره

- (إن أمنت) هذه الأشياء من النجاسة (وهي) أي الصلاة (من الحرام في) على (ظهر بيت ربنا الحرام) فمن صلى ظهرها فرضا أعاد أبدا ويجوز في جوفها ويجوز النفل على ظهرها

- (وستر عورة المصلي) وهي من رجل وأمة وإن بشائبة ما بين السرة والركبة وهما غير داخلان ومن حرة ما عدا الوجه والكفين (بكثيف لم يصف أو يشف وجوبه) بالعلم والقدرة (أضيف) أسند لابن عطاء الله وهو من صلى مكشوف العورة أعاد أبدا

- (و كرهوا للرجل) بالسكون لغة (أن يصليا بما يكون كتفية مبديا) فإن اقتحم لم يعد

- (وتستر المرأة حتما البدن لا وجهها وكفها كما علن) وتباشر الأرض بكفيها مثل الرجل

 174. وَمَا عَلَيْهِ غَسْلُ مَا قَدُّ بَطَنَا ﴿ وَلَـيْسَ الْاِسْتِنْجَا مِنَ الرِّيحِ لَنَا ١٦٥. وَيُجُرِيْحُ السَّتِنْجَاءُ نَـدْبُ أَرْقِي

باب الوضوء (١) (وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل الوضوء به أو يندب) أو يسن لأنه عبادة منفردة يجوز فصله عن الوضوء زمانا أو مكانا

- (بل هو من باب) إيجاب (زوال النحس بالماء أو استحماره بيبس
- كي لا يصلي به) بالنجس في حسده (و) لذلك (ما افتقر كلاهما) فعله (لنية) كالاستجمار وغسل كل متنجس (وما) أي الذي (اشتهر
- في الوصف) صفة الاستنجاء الكاملة (أن يبدأ بعد بل يسراه) لئلا تلقى النجاسة وهي جافة فتبقى عليها رائحتها (يغسل محل البول) قبل محل الغائط استحباباً لئلا تتنجس يده إذا مس مخرج الغائط إلا أن تكون عادته أنه متى مس الدبر بالماء قطر بوله فلا فائدة إذا في تعجيل غسله ويجب أن تستبرئ بالسلت والنتر الخفيفين وصفة الإستبراء أن يأخذ ذكره بيسراه ويجذبه من أسفله إلى الخشفة جذبا رفيقا ويضع رأس ذكره على أسبع يده اليسرى
- (وبعده) أي بعد غسل مخرج البول (يمسح ما في) على (الدبر من الأذي بيده) أصبع اليسرى إذا لم يجد غيرها ونكتة تقديمها استبعاده وهو بديع (أو مدر) طوب أو طين يابس ولا مفهوم له إلا مالا يجوز الاستنجاء به وفائدة هذا المسح تقليل الماء والإتيان بسنة الإستجمار قبل الاستنجاء

المسرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكسريم ولسيس بالوضاء واصطلاحا طهارة مائية تختص بالوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع النية والفور والدلك وله شروط وجوب فقط وصحة فقط وشروطهما معا قال

بلوغ وشفعه بطاقة ذي الطهر إلى سبب والقول عن حلة زهري بوفق لديهم وانتفا ناقض يجري كذاك نقاء وانتفا مانع الذكر

شروط وحوب للوضوء ثلاثة ووقت لدى بعض وينميه بعضهم وللصحة الإسلام مع نفي حائل وحا لهما عقل وضم كفاية

فرض صبيحة الإسراء.

١) الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والوضاء شديد الحسن قال:

- و) بعد المسح (حكها) أي يده اليسرى (بالأرض) ليزيل عنها عين النجاسة (وهو يغسل) مع الحلئِ فإن لم تزل الرائحة بعد ذلك فإنها عفو (ثمت يستنجي بما) بالقصر للشعر (ويصل عوالي الحلئِ فإن المرتبح فيه الإزالة (ويسترخي) مع ذلك (قليلا) لأن المخرج فيه طيات فإذا قابلها الماء تمكن فإذا استرخى تمكن من غسله (ويجيد عركا إلى أن يتنظف المريد) التنظيف من الأذى فإن لم يمكنه استناب من يجوز من زوجة أو سرية فإن تعذر سقط

- وما عليه غسل ما قد بطنا) من مخرج بل ولا له (وليس الاستنجاء من الريح لنا) بل يكره أو يمنع لقوله صلى الله عليه وسلم ((من استنجى من ريح فليس منا(١))) أي ليس متبعاً لسنتنا

- ( (ويجزئ)ولو مع وجود الماء (استحماره بمنق حل) جامد طاهر غير مؤذ ولا مطعوم أو شريف قلاع للأثر وإذا حصل الإنقاء ولو بحجر واحد أجزأ وإن استجمر بثلاث في الدبر مسح بالأولى جهة واحدة وبالثاني الجهة الثانية وبالثالث جميع المخرج وصفته في محل البول أن يجعل الحجر في يده اليمنى ويمسك ذكره بيده اليسرى وهكذا حتى يجف ذكره (والاستنجاء) بالماء ندب (في) فضل على الاستجمار لأن الماء أطهر وأذهب للشك وأحب إلى العلماء إلا ابن المسيب قائلا أنه من فعل النساء روى ابن ماجه والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال ((يامعشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهركم (١))؟ قالوا نستنجي بالماء قال ((هو ذاك فعليكموه))

مَضْمَضَةٌ مُسْتَنْشَقٌ وَمَا تَلاَ تَسْمِيةٌ مَع تَيَامُنِ الإِنَا مَاءً وَفَمَّهُ ثَلاَثًا مَضْمَضَا ثُمَّ اسْتِياكُهُ بِأُصْبُع حَسَنْ وَشَدِّهِ لاَ كَامْتِحَاطِ الْحُمُرِ أَجْزَأَ فِي اسْتِنْشَاقِهِ وَالْمَضْمَضَهُ ١٦٧ سُننَهُ غَسْلُ يَدَيْسِهِ أَوَّلَا اللهُ عَوَضَهُ اللهُ عَوْضَهُ اللهُ اللهُ عَوْضَهُ اللهُ عَوْضَهُ اللهُ عَوْضَهُ اللهُ ال

١ ) رواه الطبراني في الصغير.

۲ ) ابن ماجه ص ۳۶۳

# ١٧٢ وَهْ وَ لَـ هُ جَمْعُهُمَا فِي غَرْفَهُ وَالسِّتُ أَفض لُ فَـ تَمِّمْ وَصْفَهُ

... (سننه غسل يديه أولا) قبل دخولهما في الإناء أو في نهر ولو نظيفتين (ومضمضة) وهي خضخضة الماء في الفم ومجه فلو إبتلعه لم يجز (مستنشق) مصدر ميمي وهو إدخال الماء في الخياشيم بالنفس (وما تلا) وهو الإستنثار ويأتي

- (ومسح الأذنين وتندب لنا تسمية) إلى الله أو الرحيم (مع تيامن الإنا) المفتوح لأنه أمكن في تناوله أما الضيق فالأفضل أن يكون عن يسراه لأنه أيسر
- (وبعد) استهال التناول (تثليث) غسل (يديه) إلى الكوعين تعبداً بنية مطلقاً أي نظيفتين أم لا نحاراً أو ليلا وتقدم أنه سنة وهذا الغسل بعد الاستنجاء (قبضا ماء) بلا إسراف (وفمَّه) بتشديد الليم لغة (ثلاثاً مضمضا
- وبثلاث غرفات ذي) المضمضة (تسن ثم استياكه بأصبع) بتثليث الهمزة والباء وعاشرها أصبوع يعني تضرب حالات الهمزة الثلاث الفتح والكسر والضم في حالات الباء الثلاث كذلك فيكون الخارج تسعة عاشرها أصبوع بالملا يعني سبابة اليمنى (حسن) أي مستحب قبل المضمضة أو معها وبعدها عرضا في الأسنان وطولا في اللسان وأحسن آلاته الأراك

تجنب من الأعواد سبعا ولا تكن بها أبدا تستاك تنجو من الوصب فرمان أو ريحان أو ما جهلته أو حلفاء أو أشنان أو تين أو قصب

- (فاستنشقا بالأنف ما واستنثري) ثلاثا إستنانا فيهما (وشده) أي أخذه بسبابة اليسرى وإبحامها ورد الماء من خشيومك بريح أنفك كصفة الإمتخاط فإن لم يجعل أصبعيه على أنفه كره ولم يسم استنثارا (لا كامتخاط الحمر) لنهيه صلى الله وسلم عنه وإنما كان باليسار لأنه من باب إزالة الأذى (وإن) عوض (أقل من ثلاث عوضه أجزأ في استنشاقه والمضمضة) هذا في المفعولات لا الغرفات لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين()
- (وهو له جمعهما في غرفة) واحدة وهذا في الغرفات وله صورتان أن لا يستنشق إلا بعد الفراغ من المضمضة ثم يتمضمض وهكذا

١ ) رواه البخاري : ١٥٧

(فالست أفضل فتمم وصفه) بأن يتمضمض ثلاثا من ثلاث ويستنشق هكذا ولك أن تتمضمض بغرفة ثم تستنشق بأخرى إلى ست والأول أحسن ليسلم من تنكيس العبادة

1۷۳. فَيَنْقُ لِ الْمَاءَ بِرَاحَتَيْ فِ أَوْ يَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى يَدَيْ فِ 1۷٪. يَنْقُلُ لُهُ لِوَجْهِ فِ فَيُفْرِغُ هُ عَلَيْ فِ غَاسِلًا لَلهُ وَيُبْلِغُ هُ 1۷٪. مِنْ أَوَّلِ الْجَبْهَةِ أَيْ حَدَّ الشَّعْرُ رَأْسًا إِلَى طَرَفِ ذِقْنِ فِ يَجُرْ 1۷٪. وَدُوْرِ وَجْهِ فِ مِنْ اللِّحْيَيْنِ مِنْ حَدِّ عَظْمِ ذَيْنِ للِصُّدْغَيْنِ 1۷٪. وَدُوْرِ وَجْهِ فِ أَلْ اللَّحْيَيْنِ مِنْ حَدِّ عَظْمِ ذَيْنِ للِصُّدْغَيْنِ 1۷٪. وَدُوْرِ وَجْهِ فَ اللَّحْيَيْنِ مِنْ حَدِّ عَظْمِ ذَيْنِ للِصُّدْغَيْنِ 1۷٪. وَلْيَانُ اللَّحْيَانِ مَا الأَنَا اللَّحْيَانِ مَا الأَنَا اللَّحْيَالِ اللَّحْيَانِ مَا الأَنَا اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَالِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ عَالِمِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ أَلْ اللَّحْيَانِ أَلْ اللَّحْيَانِ أَلْ اللَّعْيَانِ أَلْمُ اللَّعْ الْمَالِقِ اللَّحْيَانِ الْحَقِيلِ اللَّحْيَانِ الْحَقِيلِ اللَّحْيَانِ اللَّحْيَانِ الْحَقِيلِ اللَّحْيَانِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ اللَّعْيَانِ الْحَقِيلِ اللَّعْيَالِ اللَّعْيَانِ الْحَقِيلِ اللَّعْيَانِ الْعُلْمَانِ الْحَقِيلِ اللَّعْيَانِ الْحَقِيلِ اللَّعْلِيلُ اللَّعْيَالِ اللَّعْيَالِ اللَّعْلِيلُ الْمَانِ فِي الْحَقِيفَ الْمُ اللَّالِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّعْمِ الْمُعْلِيلُ فِي الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلِيلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُعِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ

(فيأخذ الماء براحتيه) يديه معا عند مالك (ويده اليمنى إلى يديه) عند ابن القاسم لأنه أعون له على الفعل (ينقله لوجهه) ولا يشترط النقل فالمطلوب إيقاع الماء على الوجه ولو بميزاب (فيفرغه على الفعل وجهه بالماء كالنساء فإن لطم ففي الاجزاء قولان (غاسلا) حال (له) فيه اشتراط المعية (ويبلغه) بأن يندلك وجوبا بنفسه فلو وكل به غيره لم يجزه إلا لضرورة فتلزمه النية وإن وكل على الصب ودلك بنفسه أجزأ اتفاقا وحد الوجه طولا

- (من أول الجبهة) لأن السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ من أولها فإن بدأ من أسفلها أجزأ وبئس ما صنع وأثم العالم وعلم الجاهل (أي حد) منابت (شعر رأسٍ) معتاد عطف بيان لأول الجبهة ولا عبرة بالأغم والأصلع ولا بد من غسل جزء من الرأس لتحقق الإيعاب (إلى طرف ذقنيه يجر) وهو مجمع اللحيين وما تحت العنفقة ولا خلاف في دخوله في الغسل
- (و) حده عرضا من (دور وجهه من اللحيين) بفتح اللام ويبدل منه (ومن حد عظمي ذين) اللحيين (للصدغين) بفتح الصاد وضمها ويقال بالسين والصدغ ما بين الأذن والعين وهو داخل في الغسل فاللام بمعنى مع
- (وليذكر الجبهة) أي تكامشها بخلاف حرح برئ أو خلق غائراً فلا يجب غسله (والأجفانا) أي ما خفى من ظاهرها (وظاهرا) لا باطنا (من مارن) وهو (ما لانا) من الأنف وكذلك ظاهر شفتيه

ولا يطبقهما في حال غسل وجهه (يغسل وجهه ثلاثا) من الغسلات بثلاث غرفات إستحبابا وينوي بالأولى الفرض وبما زاد الفضيلة أو يعمم إعتقاده أنما زاد على الإسباغ فضيلة (هكذا) أي كالغسلة الأولى ابتداء وانتهاءً ودلك و يتتبع الغائر (وحرك اللحية) الكثيفة (بالكف) أي بكفه (إذا) ليدخلها الماء وإلا لم تعم ظاهر الشعر لدفعه لما يلاقيه من الماء ولا يلزم تخليلها على المشهور في الوضوء

- (وأجِره) أي الكف (لظاهر الكثيفة) وجوبا (ويجب التحليل في الخفيفة) وإيصال الماء إليها اتفاقا وهي التي تظهر البشرة منها وكذلك شعر الحاجبين والأهداب والشارب والعذار

نَى وَحَلِّلَنْهُمَا وَجُوبًا يُعْنَى وَحَلِّلَنْهُمَا وَجُوبًا يُعْنَى وَحَلِّلَنْهُمَا وَالتَّحْدِيدِ أَنْ تُمَاطَا لِكُلْفَ فِ التَّحْدِيدِ أَنْ تُمَاطَا فَي يُسْرَاكَ وَالرَّأْسَ امْسَحَنَّ مُكْمِلاً فِي مُنَايِتِ الشَّعَرِ عُرْفًا وَاجْمَعِ عَنَايِتِ الشَّعَرِ عُرْفًا وَاجْمَعِ عَنْ وَامْدُونُ إِلِيهِامِيكَ خَلَقَ الأَذْنِينَ وَامْدُرُو بِإِلِيهِامِيكَ خَلَقَ الأَذْنِينَ وَامْدُرُو بِإِلِيهِامِيكَ خَلَقَ الأَذْنِينَ وَامْدُرُو بِإِلِيهِامِيكَ خَلَقَ الأَذْنِينَ

1۸۰. فَاغْسِلْ يَسدَيْكَ بَادِئًا بِالْيُمْنَى 1۸۰. لَمَرْفِقَيْسكَ مَعْهُمَا احْتِيَاطَا 1۸۲. لَمَرْفِقَيْسكَ مَعْهُمَا احْتِيَاطَا 1۸۲. فَاقْرِغِ الْمَاءَ بِيُمْنَاكَ عَلَى 1۸۳. وَابْدَأَهُ مِنْ مُقَدَّمٍ مِنْ مَطْلَعِ 1۸۳. وَابْدَأَهُ مِنْ مُقَدَّمٍ مِنْ مَطْلَعِ 1۸۶. عَلَيْهِ أَطْرَافَ الأَصَابِعِ وَفِي 1۸۶. عَلَيْهِ أَطْرَافَ الأَصَابِعِ وَفِي 1۸۵. شَعْرِكَ لِلْقَفَا وَعُدْ لِلصَّدْغَيْن

(فاغسل يديك بادئا باليمنى) استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم))(١) (وخللنهما) أي أصابعهما (وجوبا) على المشهور (يُعنَى) يقصد بأن تدخل أصابع إحدى يديك في فروج الأخرى وتخليلهما من ظاهرهما لا باطنهما لأنه تشبيك مكروه

- (لمرفقيك) بكسر الميم وفتح الفاء (معهما احتياطا لكلفة التحديد أن تماطا) أي تزال بدل من كلفة أي لزوال كلفة التحديد
  - (فافرغ الماء بيمناك على) باطن (يسراك والرأس امسحن مكملا) وعظم الصدغين منه أيضا
- (وابدأه) استحبابا ككل عضو (من مقدم) ويبدأ منه (من مطلع منابت الشعر عرفا) فلا عبرة بأغم ولا أصلع (واجمع.. عليه أطراف الأصابع) ما عدا الإبحامين بعضها مع بعض (وفي صدغيك)

١) رواه الأربعة . أبو داود ٤١٤١، والترمذي ١٧٦٦، والسنن الكبرى ٤٨٢، وابن ماحة ٤٠٢.

اجعل (إبحاميك) سميتا بذلك لإبحامهما عن سائر الأصابع فلم تختلطا بما واذهب بيديك هكذا (حتى طرف

- شعر) رأسك (ذا القفا) وهو آخره وهو منتهى الجمحمة فامسح ما طال (وعد) فرد يديك استنانا (للصدغين) بلا تجديد ماء (وامرر بإبحاميك خلف الأذنين)

جَدِّدْ لإِبْهَامَيْكَ أَيْضًا الْمَا أَذْنَيْكَ طَاهِرَهُمَا وَمَا بَطَنْ أَذْنَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَمَا بَطَنْ وَمَا لَهَا الْمَسْحُ عَلَى الْوِقَايَةُ شَعْرِهِمَا بِرَدِّ مَسْحٍ بِاقْتِصَاصْ شَعْرِهِمَا بِرَدِّ مَسْحٍ بِاقْتِصَاصْ نَصَدْباً أَصَابِعَهُمَا وَلْيَغْسِلِ نَصَدْباً أَصَابِعَهُمَا وَلْيَغْسِلِ يَزْلِقُ عَنْهُ الْمَاءَ أَوْ يُعَمِّمَا يَزْلِقُ عَنْهُ الْمَاءَ أَوْ يُعَمِّمَا لِلْمَاءَ أَوْ يُعَمِّمَا لِللَّهُ لَيْعَالِمُ لِللَّهُ عَلَيْهُ لَلْمَاءً لَوْيَ الْأَحْكَامِ الْأَصْرِ سَواءٌ لِللَّوي الأَحْكَامِ الأَصْرِ سَواءٌ لِللَّوي الأَحْكَامِ الأَصْرِ سَواءٌ لِللَّوي الأَحْكَامِ المَّامِي الأَصْرِ اللَّهُ الْمَاءِ الْمُعَامِ الْمُحَامِ

1۸۹ وَهَا لَهُ الصِّابَةُ الْالْكَ الْمُلَا الْمُلَا وَمَعْهُمَا السَّابَابَيْنِ وَامْسَحَنْ المَلْ السَّابَابَيْنِ وَامْسَحَنْ المَلْ السَّابُونِ وَامْسَحَنْ المَّا السَّتَوْخَا إِلَى النِّهَايَةُ المَلْ المُسَحُ مَا اسْتَوْخَا إِلَى النِّهَايَةُ المَلْ المُسَحُ مَا اسْتَوْخَا إِلَى النِّهَايَةُ المَا وَلْيُخْلَا يَدَيْهِمِا تَحْتَ عِقَاصْ المَّ وَلْيُخِلَا يَدَيْهِمِا تَحْتَ عِقَاصْ المَّ وَلْيُخَلِّ الْيَاسِ وَلْيُخَلِّلِ المَّالِ المَّالِي السَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِي المَّالِ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِي المَّالِي النَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَّالِي المَّاسِ فِي إِحْكَامِ المَالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المُلْكِي المَالِي المُلْكِي المَالِي المِلْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُلْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُلْكِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُلِي المَالِي المَلْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَلْمِي المَالِي المَلْمُلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَل

(وهذه الصفة ندب) وإلا فكيف ما مسح أجزاه إذا أوعب رأسه (ثما) بعد مسح الرأس (جدد) استنانا (لإبحاميك أيضا الما ومعهما السبابتين) بالجر عطف على إبحاميك ومحل حال وبالرفع مبتدأ خبره معهما وسميت سبابة للإشارة إلى السب بحا في المخاصمة وذلك بأن تفرغ الماء على السبابتين والإبحامين أو أن تغمسهما في الماء (وامسحن) استنانا آخر (أذنيك ظاهرهما) وهو ما يلي الرأس (وما بطن) وهو ما تقع به المواجهة ويكره تتبع غضونهما لبناء المسح على التخفيف

- (تمسح) أي ويجب مسح جميع الرأس مع مسح (ما استرخى) استرسل من شعر الرجل والمرأة (إلى النهاية وما لها المسح على الوقاية) بكسر الواو وتفتح وهي الخرقة التي تعقد شعر رأسها بها لتقيه من الغبار ولا على خمار أو حناء ونحوها لأن ذلك كله حائل ولا يمسح على الحائل إلا لضرورة.

- (وليدخلا) الرجل والمرأة (يديهما تحت عقاص) العقص أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها وكل خصلة عقيصة (شعرهما في رد مسح باقتصاص) وليس عليهما حل عقاصهما في الوضوء للمشقة وهكذا إذا كان مربوطا بالخيط والخيطين وإن كثر فلا بد من حله

- (وليغسلن) وجوبا (رجليه) إلى الكعبين معهما يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويدلكها بيده اليسرى دلكا رفيقا يوعبها بذلك ثلاثا ندبا أو بلا حد قولان (وليخلل ندبا أصابعهما) في حال الغسل والمستحب في صفة التخليل أن يكون من أسفل يبدأ من حنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى فيبدأ اليسرى بإبحامها ويختم اليمنى به (وليغسل) عاركا (عرقوبه) بالضم وهو العصب الغليظ المؤثر فوق عقب الساق (وعقبا) بكسر القاف وهو مؤخر القدم مما يلي الأرض (و) يدلك (كلما يزلق عنه الماء) لجساوة أي غلظ ينشأ من قشب أو تفاتيح تكون من البلغم وكذلك التكاميش الكائنة من استرحاء الجلد (أو) حتى (يعمما) ونبه على هذه المواضع لنبو الماء عنها لئلا يغفل عن شيء منها فتبطل صلاته ففي الصحيحين ((ويل للأعقاب من النار(١٠))) وعقب الشيء حرفه وآخره

- (والشفع) الغسلة الثانية (والتثليث) الغسلة الثالثة (مندوبان لمن بالأولى كان ذا إتقان)

- (وليس كل الناس في إحكام) بكسر الهمزة بمعنى إتقان (الأمر) كالغسل هنا ولم أقل ذلك ليخرج البيت مخرج المثل (سواء لذوي الأحكام) بفتح الهمزة جناس مماثل فمن لا يحكم إلا بثلاث نوى بحا الفرض أو اثنتين نوى بالثالثة الفضيلة وهل تمنع الرابعة أو تكره خلاف وإن شك هل ثالثة أو رابعة قولان

وَعَمَالُ الْوُضُوءِ اللهِ يَجِبُ مِنَ اللَّذُنُوبِ يُرْتَجَى وَلْيَشْعُرَا لِأَنْ يُنَاجِي رَبَّهُ وَيَقِفَا وَلِحُضُوعِهِ لِمَا مِنْهُ عَرَضْ وَلِحُضُوعِهِ لِمَا مِنْهُ عَرَضْ فِي ذَاكَ مَعْ تَحَفُّظٍ فِي اللَّينِ بِحُسْن نِيَةٍ بِهِ فَأَكْمِل 198. وَذِكْرُهُ الْوَارِدُ بَعْدَهُ اسْتُجِبْ 198. كَمَا بِهِ أَمَرَ وَالتَّطَهُّرَا 198. كَمَا بِهِ أَمَرَ وَالتَّطَهُّرَا 197. بِكَوْنِ ذَا تَأَهُّبَا تَنَظُّفُ الْعَمَلُ الْفَتَرَضْ 197. بَدْنَ يَدَيْهِ لِأَدَاءِ مَا افْتَرَضْ 197. بَدْنَ يَدَيْهِ لِأَدَاءِ مَا افْتَرَضْ 198. فَيُنْ تِجُ الْعَمَلُ إِسَالْيَقِينِ

١) رواه البخاري ١٦٣ ومسلم ٢٤١

(وذِكره الوارد بعده استحب) في قوله صلى الله عليه وسلم ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال قبل أن يتكلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (۱)) وفي رواية ((يقولها ثلاث مرات)) ويزيد ((اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) ثم أشار إلى النية وبقوله (وعمل الوضوء لله يجب) لا لرياء أو سمعة أو ثواب مدخر عند الله تعالى بل لأجل امتثال (ما به أمر) تعالى مع الإخلاص لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاص النية على أحد القولين والنية قصد الشيء المأمور به ومحلها القلب بلا نطق وهو خلاف الأولى.

"ولينو رفع حدث أو مفترض== أو استباحة لممنوع عرض" ومن أراد الكمال فلينو الجميع ومحلها الوجه ويستحب عند اليدين مع انسحابها إلى الوجه (والتطهرا من الذنوب يرتجى) ويرجو التقبل والثواب لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء(٢))) (وليشعرا) أي يعلم نفسه.

- (بكون ذا) الوضوء (تأهبا) استعدادا (وتنظفا لأن يناجي) وبعضهم أهمل أن حملا على... ما (ربه و) لأجل أن (يقفا بين يديه) وقوفا معنويا (ل) أجل (أداء ما افترض) له تعالى (ولخضوعه لما منها عرض) من ركوع أو سجود أو غيرهما.
- (فينتج) شعوره بذلك تمكن الإحلال والتعظيم من قلبه (العمل باليقين بذلك) الخضوع (مع تحفظ في الدين
  - (فإنما تمام) صحة (كل عمل بحسن نية به فأكمل) أعمالك بحسن النية وموافقة السنة.

١ ) رواه مسلم ٢٣٤ وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رقم ٥٥

۲) رواه مسلم ۲۶۲

#### باب الفسل

٢٠٠ وَالْغُسْ لَ لِلْجَسَدِ بِالْجَنَابَ هُ والحيضِ وَالنّف اَسِ خُلْ إِيجَابَهُ وَمَرْقَ كَمَا مَضَى تَوَضَّئا كَالَّهُ وَبِاللَّهُ وَبِاللَّهُ فِي الْغَاسِ لُ نَدْباً بَدَءا وَمَرَّةَ كَمَا مَضَى تَوَضَّئا كَا بَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

(والغسل)... "واختير نصب قبل فعل ذي طلب" ... (للحسد) كله بتعميم ظاهره بالماء (بالجنابة) الإنزال ومغيب الحشفة والحيض والنفاس خذ إجابة "وفصل مشغول بحرف جر" ... أو بإضافة (وبالأذى الغاسل ندبا بدءا) فيغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه (ومرة كما مضى توضأ) ندبا بنية الجنابة فإن اقتصر على الغسل الواجب بلا تقدم الوضوء أجزأه اتفاقا (وقيل بالتقديم والتأخير في غسل رجليه وبالتخيير ثم) وجوبا (بتخليل أصول الشعر ببلل نزر) قليل بأن لايقبض شيئا (من المؤخر) أي يبدأ من مؤخر الجمحمة لأنه يمنع الزكام والنزلة

صحيح بحرب وفي التخليل فائدتان فقهية وهي سرعة إيصال الماء للبشرة وطبية وهي تأنس الرأس بالماء فلا يتأذى لانقباضه على المسام إذا أحس بالماء

(ثم على الرأس ثلاث غرفات يغرف غاسلا) له (بمن واكفات) قاطرات وإن لم يعم بالثلاث زاد حتى يعم وإن أجزأ بواحدة أجزأته ابن حبيب لا أحب أن ينقص ولو عمم بواحدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (۱) (بضغثه) أي ويجب غسل جميع الرأس مع جميع المغتسل رجلا أو امرأة (الشعر) ويحركانه ويعصرانه بيديهما ليداخله الماء (ولا يحل) المغتسل لا وجوبا ولاندبا (ضفرا) وهو الشعر المضفور إن كان مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه وإلا كان غسلهما باطلا (فشقه اليمين) يغسل (قبل) استحبابا ثم يغسل شقه الأيسر (ويتدلك) وجوبا على المشهور بيديه إن أمكن وإلا فكالإستنجاء (بإثر) بكسر

١ - رواه البخاري ٢٢٨، ومسلم ١١٦.

الهمزة وسكون المثلثة أي عقب (صب ما) أو معه (وعاود) وجوبا (المشكوك) هل الماء أصابه أم لا بماء مستأنف ولا يجزئه غسله بما تعلق من حسده من الماء ودلكه (أو) حتى (يعمما) تخقيقا ولا تكفي غلبة الظن إلا المستنكح

٢٠٧ وَعُمْتُ سُرَّةٍ وَتَحْتَ الذِّقَنِ تَابِعْ وَحَلِّلْ كُلُّ شَعْرٍ وَايْقِنِ كَالِمْ وَطُلِّ الرِّحْلِ وَطَيِّ الرَّكْبَتَيْنْ وَأَسْفَلِ الرِّجْلِ وَطَيِّ الرَّكْبَتَيْنْ ٢٠٨ وَالإِبْطُ وَالرُّفْغَ وَبَيْنَ الإِلْيَتَيْنْ وَأَسْفَلِ الرِّجْلِ وَطَيِّ الرَّكْبَتَيْنْ ٢٠٩ وَالْخَتْمُ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ يُرَى فِي غَسْلِ رِجْلَيْهِ إِذَا مَا أُخِّرا بِيطْنِ أَوْ جَنْبِ يَلِا فَإِنْ عَرَى ٢١٠ ولْيَتَحَفَّظْ أَنْ يَمَسَ اللَّكُرَا بِيطِنْ أَوْ جَنْبِ يَلٍ فَإِنْ عَرَى ٢١٠ ولْيَتَحَفَّظْ أَنْ يَمَسَ اللَّكُرَا بِيطِنْ أَوْ جَنْبِ يَلٍ فَإِنْ عَرَى ٢١١ مِنْ بَعْدِ إِيعَابٍ تَوَضَّا وَفِي غَسْلٍ أَعَادَهُ وَيَنْوِي مَاقُفِي

(و) تابع بالماء والدلك (عمق) بفتح العين المهملة وضمها وروي إعجامها أي باطن (سرة وتحت الذقن) و (تابع وخلل) وجوبا (كل شعر) و (أيقن) تحقق (الإبط والرفغ) بفتح الراء وضمها باطن الفخذ أو ما بين الدبر والذكر (وبين الإليتين) بفتح أي المقعدتين (وأسفل الرجل) سطحهما (وطي الركبتين) من خلف لا تحتهما من أمام (والختم للوضوء والغسل يرى) يعلم (بغسل رجليه إذا ما أخرا) ابن أبي زيد وينويهما به القابسي لا يحتاج لنية الوضوء واتفاقا أنه لا ينوي به تمام وضوئه (وليتحفظ أن يمس الذكر ببطن) يده ...

"ويحذف الثاني فيبقى الأول...كحاله"

يدا كفا أو إصبعا... (أو جنب يد) كفا أو إصبعا (فإن عرى) وقع المس بشيء مما ذكر عمدا أو نسيانا (من بعد إيعاب) أي إكمال الغسل وهو بالقرب (توضأ) إن أراد الصلاة بهذا الغسل وإلا فكسائر الأحداث وإن أعاد نواه بلا خلاف لأن الأكبر ارتفع (و) إن عرى المس (في) أثناء (غسل أعاده) أي أعاد غسل مواضع الوضوء فقط إذ لا ينقض الغسل نواقض الوضوء (وينوي ما قفي) عند ابن أبي زيد بناء على أن كل عضو يطهر بانفراده لأن طهارته قد ذهبت بالحدث فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وقال القابسي لا يلزمه تجديدها بناء على أن كل عضو لا يطهر إلا بالكمال لبقاء النية ضمنا في الطهارة الكبرى.

## باب التيمم (١)

٢١٢. لِعَسدَمِ الْمَسا يَجِسبُ التَّسيَمُّمُ أَوْ مَسرَضٍ خِيسفَ بِهِ أَوْ مُؤْلِهُ ٢١٣. وَآخِسرُ الْوَقْتِ لِسرَاحٍ وَالْوَسَطْ لِمُستَرَدِّدٍ بِعَكْسسِ مَسنْ قَنِسطْ ٢١٢. وَآخِدُ الْوَقْتِ مَنْ لَمْ يَجِدِ مُنساوِلاً وَخَائِفَا كَأَسَسدِ ٢١٤. ولْيُعِدَنْ فِي الْوَقْتِ مَنْ لَمْ يَجِدِ مُنساوِلاً وَخَائِفَا كَأَسَسدِ ٢١٥. والسرَّاجِي إن قدم والسائسُ إنْ وجد غيره بعكسِ من يقِن ٢١٥. والسرَّاجِي إن قدم والسائسُ إنْ وجد غيره بعكسِ من يقِن قسدْ ٢١٦. ولا يُصلَّسي بتيم فسرد فرضان والشاني إذا صُلِّي فسدْ

ولما أنحى الكلام على قسمي الطهارة الأصلية وهي المائية شرع في بدلها وهو تيمم ومسح والتيمم لغة القصد وشرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة (لعدم الما) حقيقة أو حكما بأن يجد ما لا يكفيه (يجب التيمم) إجماعا ونصا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وفي مسلم عنه صلى الله عليه وسلم ((فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء)) (٢) فمن شك في وجوبه فهو كافر (أو) لأجل (مرض حيف به) أي باستعمال الماء (أو مولم) معطوف على نائب حيف ... أو فاصل ما... وذلك بأن يخاف باستعماله فوات روحه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض ومنه النزلة والحمى فإن كان إنما يتألم به في الحال لا في المآل لزمه (وآخر الوقت) المختار وهو المستعمل في هذا الباب (لراج) وأحرى الموقن فيؤخران لآخر المختار استحبابا (بعكس من قنط) أي المحسل من وجود الماء أو من إدراكه في الوقت وإنما يكون اليأس بعد طلبه طلبا لا يشق بمثله ويلزمه الطلب إن رجي وجوده أو توهمه لا إن قطع بعدمه فيتيمم في أوله استحبابا لتحصل له فضيلة الطلب إن رجي وجوده أو توهمه لا إن قطع بعدمه فيتيمم في أوله استحبابا لتحصل له فضيلة

من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكونوا ناصريه ينتصر

واصطلاحا : طهارة ترابية تختص بالوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه.

١ - التيمم لغة: القصد ، قال الشاعر:

شرع في السنة الرابعة أو في الخامسة في غزوة المريسيع.

٢ - رواه مسلم، ٢٢٥.

الوقت لأن فضيلة الماء قد يئس منها: ألا إن لم تكن إبلا فمعزى... وغلبة الظن كاليأس (و) إذا ما صلى المتيمم على ما مر فيه ثم وجد الماء ف (ليعدن في الوقت) استحبابا (من لم يجد مناولا) الماء لأنه لا يخلوا غالبا من تفريط (وخائفا كأسد) ولص فيعيد استحبابا لتقصيره في اجتهاده إذ لو أتاه لوصل إلى الماء فقد يخاف ما لا يقع منه الخوف كأن يتخيل له سبع وهو حمار

(والراجي إن قدم واليائس إن وجد غيره) أي غير الميؤس منه فإن وجد المأيوس منه لم يعد وكذلك من وجد الماء بقربه أو برحله أو نسيه فيه ثم تذكره (بعكس من يقن) عدم وجود الماء فلا يعيد (ولا يصلى بتيمم فرد) أي واحد ( فرضان) حضريان أو سفريان أو منسيان اشتركتا أم لا (والثاني إذا صلى فسدٌ) وقد رُوي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد

٧١٧. وَبِصَعِيدٍ طَاهِرٍ وَهُو مَا ظَهَرَ فَاوَقَ أَرْضِهِ تَيَمَّمَا عَلَيْهِمَا عَرضْ ٢١٨. يَضْرِبُ الأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَنَفَحِضْ نَفْضًا خَفِيفاً مَا عَلَيْهِمَا عَرضْ ٢١٨. يَضْرِبُ إِللَّهُمَا بِهِمَا مَسْحاً خَفِيفاً ثُمَّ يَضْرِبْ بِهِمَا ٢١٩. فَيَمْسَحُ الْوَجْهَ جَمِيعًا بِهِمَا مَسْحاً خَفِيفاً ثُمَّ يَضْرِبْ بِهِمَا ٢٢٠. وَلْيَجْعَلَنْ أَصَابِعَ الْيُسَرَى عَلَى أَطْرَافِ يُصمناهُ يُمِرها إِلْسَى ٢٢٠. وَلْيَجْعَلَنْ أَصَابِعَ الْيُصَابِعَا أَلْمَ عَلَى الْبَاطِنِ يَلْوِي طَالِعَا أَلْمَا اللَّهِ عَلَى الْبَاطِنِ يَلْوِي طَالِعَا أَلْكَوع يُجْرِي بِاطِنَ البَهْم عَلَى ظَاهِرٍ إِبْهامِ الْيَمِينِ وَعَلَى ٢٢٢. للكوع يُجْرِي بِاطِنَ البَهْم عَلَى ظَاهِرٍ إِبْهامِ الْيَمِينِ وَعَلَى ٢٢٢. للكوع يُجْرِي بِاطِنَ البَهْم عَلَى ظَاهِرٍ إِبْهامِ الْيَمِينِ وَعَلَى

(وبصعيد طاهر) هذا من تفسير الراسخين ومن بيان المتفقهين للطيب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا (وهو ما ظهر) صعد (فوق) وجه (أرضه) من تراب ولو نقل رمل أو حجارة أو سبخة أو رشح "ويدخل في قوله منه الخشب غير المنصدع والحشيش والزرع لأنه منها صعد واحترز مما صعد وليس منها كالرماد وغير التراب كالملح لا يتيمم عليه إلا في موضعه والخشب "(1) إذا دخلته صنعة لا يتيمم عليه (تيمما) متعلقة بصعيد (يضرب) وجوبا (الأرض بيديه) أي يضعهما ولا يريد حقيقة الضرب ولا يشترط علوق شيء بكفيه لجواز التيمم بالصخر (ونفض) ندبا عند بعضهم (نفضا خفيفا ما عليهما عرض) لئلا يؤذي وجهه ولا بد له قبل الشروع أن يقصد الصعيد وينوي استباحة

١ - الصواب الشب إذ الخشب ليس من جنس التراب، ولا الحشيش ولا الزرع لأنه ليس من الأرض.

الصلاة من الحدث الأصغر والأكبر إن كان وإن لم يتعرض للأكبر أعاد أبدا ولو نوى رفع الحدث لم يجزه إذ لا يرفع على المشهور ويستحب قبل الضرب أن يقول بسم الله (فيمسح الوحه جميعا بمما) ويراعي الوترة ولا يترك شيئا ولو قل ولا خلاف في وجوب ذلك ابتداء فإن وقع فقال ابن مسلمة اليسير عفو ويبدأ من أعلاه ندباكما في الوضوء ويجري بيده على ما طال من لحيته

(مسحا خفيفا) لأن المسح مبني على التخفيف فلا يتبع غضونه (ثم يضرب بهما) ثانية استنانا وفيه إدغام البصري ك... وجائز إن عدم المانع إن ... يدغم نحو يد داعي فاعلمن ... وصفة مسحهما أن يمسح أولا يمناه بيسراه

(وليجعلن أصابع) اليد (اليسرى) ما عدا الإبحام (بمرها) أي الأصابع على ظاهر كفه وذراعيه وهو ما بين المرفق والكوع (إلى مرفقه) بكسر الميم وفتح الفاء وهو ما يتكئ الإنسان عليه وإدخاله أحوط فإلى بمعنى مع كما في الوضوء والمسح إلى المرفقين سنة وإلى الكوعين فريضة البساطي مشهور المذهب أن المسح إلى المرفقين واحب ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور أنه يعيد في الوقت وفي الجواهر ويخلل الأصابع الشيخ لا أعرفه لغيره أي المذهب خلافه وإن لم ينزع الخاتم فالمذهب لأ يجزئه (و) الحال أنه في مروره على ظاهر ذراعيه (وقد حني) طوي عليه (الأصابعا) إلى المرفقين (ثم على الباطن) من ذراع يمناه (يلوي) كفه ما عدا الأصابع لأن الأصابع قد مسح بما أولا ظاهر اليد ما عدا الإبحام (طالعا) من طي مرفقه قابضا على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا إبهامه ونهاية ذلك (للكوع) من اليد اليمني وهو رأس الزند ما يلي الإبهام ثم (يجر باطن البهم) من يده اليسرى (على ظاهر إبحام اليمين) لأنه لم يمسحه أولا (وعلا) جملة حالية

وَالْفَـرْضُ مَسْـحُهُ مَـعَ الإِيعَـابِ يَسْقُطُ غُسْلُ جُنُبٍ وَجَدَ مَا دَمِّ كَحَسِيْضِ بِتَسِيَمُّمِ وَقَسِعْ وَيَجِداً مَا يَتَطَهَّرَانِ بِـهُ

٢٢٣. وهَكَذَا اليُسْرَى فِإِنْ كَوْعاً وَصَلْ مَسَحَ كَفَّهُ بِكُفِّهِ كَمِلْ ٢٢٥. وَلَـيْسَ لِلْحَـدَثِ رَافِعاً فَمَا ٢٢٦. وَلاَ يَحِلُ وَطْءُ مَنْ عَنْهَا انْقَطَعْ ٢٢٧. حَتَّى تَطَهَّر بِمَاءِ انْتَبِهُ (وهكذا) مسح اليد (اليسرى) باليد اليمنى على الصفة المتقدمة (فإن كوعا وصل مسح كفه) اليمنى (بكفه) اليسرى إلى ءاخر أطراف الكف (كمل) بفتح الميم هنا خوف السناد وهو مثلث أي كمل الوصف المستحب وما ذكر من الإنتقال إلى اليسرى قيل استكمال اليمنى رواية ابن حبيب وقال ابن القاسم يمسح اليمنى قبل الشروع في اليسرى واختاره اللخمي وعبد الحق وصوب إذ الإنتقال إلى الثانية قبل كمال الأولى مفوت فضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر وقال بعض الشيوخ الأحسن رواية ابن حبيب لئلا يمسح ما يكون على الكف من التراب.

(وهذه صفة الإستحباب والفرض مسحه مع الإيعاب وليس للحدث رافعا فما يسقط غسل حنب وحد ما ولا يحل وطء من عنها انقطع دم كحيض) ونفاس بإضافة دم إلى الكاف وبعدمها (بتيمم وقع) على المشهور مسلمة أو كتابية أو أمة (حتى تطهرا) بحذف إحدى التاءين (بما انتبه) لذلك (ويجدا ما يتطهران به) من الجنابة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور وهذا يفسر ما في آخر الكتاب لأن ظاهره إذا انقطع عنهن حاز له الوطء وهو قول ابن شعبان وقال ابن بكر يكره الوطء قبل الإغتسال ويؤخذ من كلامه أن التيمم يسمى طهورا ووضوءا وأن على الزوج أن يأتي بالماء للمرأة لأنه من جملة نفقتها وإن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه ما لم يضر به طول المدة وهو كذلك.

#### باب المسم على الخفين

7۲۸. بَابٌ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبَطَلَ الْمَسْحِ بِنَوْعِ ذَيْنِ نِ وَبَطَلَ الْمَسْحِ بِنَوْعِ ذَيْنِ نِ كَرَى ٢٢٩. وَذَا إِذَا أَدْحَلَ بَعْدَ الْغُسْلِ فِي طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لاَ تَنْتَفِي ٢٣٠. وَذَا إِذَا أَحْدَثَ بَعْدُ أَصْغَرَا ثُمَّ تَوضَّا فَمَسْحُهُ يُسرَى ٢٣١. وَينْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْيُمَنَى عَلَى خُفِّ مِنَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ الْعُلَا ٢٣٢. وَينْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْيُمَنَى عَلَى خُفِّ مِنَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ الْعُلَا ٢٣٢. وَيَدَدُهُ النُسْرَى تُحَيْتَهَا إِلَى كَعْبَيْهِ وَالْيُسْرَى كَذَا أَوْ جَعَلا ٢٣٢. يُسْرَاهُ فَوْقَهَا وَالْيُمْنَى أَسْفَلا وَكُلُ حَائِلُ مَائِ لِكُطِينٍ أَبْطَلِلاً ٢٣٣. يُسْرَاهُ فَوْقَهَا وَالْيُمْنَى أَسْفَلا وَكُلُ حَائِلُ عَائِلُ كَطِينٍ أَبْطَلاً ٢٣٣. وقيلَ يَبْدَأُ مِنَ الْكُعْبِ إِلَى أَصَابِعِ لِلْقَشْبِ أَنْ لاَ يَحْمِلاً ٢٣٣.

(باب له) رخص أي المسح المفهوم من السياق رجلا أو امرأة حضرا أو سفرا (المسح على الخفين) وينوي بمسحه الفريضة (وبطل المسح بنزع ذين) وتلزمه المبادرة بغسل رجليه فإن أخر بقدر حفاف أعضاء الوضوء ابتدأه والناسي يبني طال أم لا (وذا) المسح المرخص (إذا أدخل) الماسح في الخفين رجليه (بعد الغسل) لهما

(في طهارة كاملة لا تنتفي) بحيث تحصل بها الصلاة فهذه ثلاثة شروط من عشرة خمسة في الماسح وخمسة في الممسوح وهي في المختصر واحترز بكاملة أي تحل بها الصلاة من نحو وضوء المتبرد (فذا) الذي أدخل إلخ (إذا حدث بعد أصغرا ثم توضأ فمسحه يرى) بالشروط العشرة واحترز من الحدث الأكبر فإنه مبطل للمسح لوجوب الغسل

(وينبغي) للماسح (أن يجعل) يده (اليمني على حف) ويبدأ (من أطراف الأصابع العلى) أي أصابع رجله اليمني

(و) يجعل بطن (يده اليسرى تُحَيَّتُها) تصغير تحت الأصابع ويمر يديه (إلى) منتهى (كعبيه) الناتئين بطرفي الساقين ويدخلانهما في المسح كالوضوء لأنه بدل منه وكره تتبع غضونه وتكرر مسحه وغسله فإن فعل أجزأه (و) الرجل (اليسرى كذا) لك في صفته (و) لكن تخالفها في الوضع فلذلك (جعلا

يسراه فوقها ويمنى أسفلا وكل حائل كطين أبطلا) ويجب نزعه ليباشر الخف نفسه (وقيل يبدأ) في مسح أسفله (من الكعب إلى) أطراف (أصابع) ابن الحاجب ...

والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليسرى وإنما بدأ من الكعب (للقشب) العذرة اليابسة (أن لا يحملا) بدل من القشب أي لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من العذرة.

### باب في أوقات الصلاة <sup>(١)</sup>

١ - الصلاة لغة الدعاء ، قال الشاعر:

تقول ابنتي وقد ودعت مرتحلا لك مثل الذي صليت فاغتمضي

حـــذاني بعـــد مــا خـــذمت نعــالي

مقـــــابلتين مـــــن صـــــلوي مشـــــب

وتقال للنعمة:

عند الركوع والسحود، قال:

لاهمم حنب أبي الأوجماع والوصبا عينا فإن لجنب المرء مضطحعا

صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها واصطلاحا: قربة فعلية ذات إحرام وسجود فقط واختلف في اشتقاقها قيل من الصلاة بمعنى الدعاء لأنها مشتملة عليه ، وقيل من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه وقيل من الصلوين وهما عرقان عن يمين الذنب وشماله ينحنيان

دبيبــــة إنــــه نعــــم الخليــــل م ن الثيران وصلهما جميل

وقيل من المصلى: وهو ثاني حلبة الخيل ولأنها ثانية دعائم الإسلام ، وقيل من التصلية مصدر صلى العود إذا جعله في النار

فما صلى عصاك كمستلع

أو الدعاء الصلة والتصلية

فيرض الصلاة كائن بسنة

في قول\_\_\_\_ه ش\_رط للصكلة دون الوجروب كالغطرا والقبلة وللوجيوب دونها شرطان ولهما أن لا يكون فارغا وطهرت من حيضها أو النفساس مطهرا من مناء أو ممنا صعد بع دها عرن صاحب اللواميع

ليقومه لأنما تقوم سلوك العبد ، قال: فلل تعجل بأمرك واستدمه

م\_ن المصلِّى والصِله والصِلة فرضت ليلة الإسراء فوق سبع سموات بلا واسطة:

وجمع بعضهم هذه المعاني في بيت فقال:

في ليلـــة الإســراء قبــل الهجــرة ولها شروط وجوب وشروط صحة وشروطهما معا:

دونك ما من الشروط ياتي طهارتان من شروط الصحة وسكت الشيخ عن الإيمان أن لا يك\_\_\_ون مكره\_\_\_ا وبلغ\_\_\_ا منن عقلم وغلير نائم وناس بلروغ دعروة النهي ووجد كلذا دخرول وقتها فاسمع وعيى حكمها الوجوب. الحكمة فيها دفع رذيلة الكبر ، وهي أفضل العبادات إذ لا تزاحمها فريضة إلا سقطت. 7٣٠. الصُّبْحُ وَالْفَجْرُ هِيَ الْوُسَطَى لَدَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَوَقْتُهَا ابْتَدا َ ٢٣٠. هُوَ انْصِدَاعُ فَجْرِهَا الْمُعْتَرِضِ بِالضَّوْءِ فِي أَقْصَى الْمَشَارِقَ ارْتُضِي ٢٣٧. آخِرُهُ الإِسْفَارُ ذُو إِنْ سَلَّمَا مِنْهَا بَدَا حَاجِبُ شَمْسِهِ وِمَا ٢٣٧. آخِرُهُ الإِسْفَارُ ذُو إِنْ سَلَّمَا مِنْهَا بَدَا حَاجِبُ شَمْسِهِ وِمَا ٢٣٨. بَيْنَهُمَا فَوَاسِعٌ وَأَفْضَلُهُ أَوْلُهُ وَوَقْتُ طُهُرٍ أَوَّلُهُ مَا مَنْ عَنْ كَبْدِ السَّمَا أَيْ أَخَدَ الظَلُ يزيدُ وسَما ٢٣٩. زَوَالُ قُرْصِ الشَّمْسِ عَنْ كَبْدِ السَّمَا أَيْ أَخَدَ الظَلُ يزيدُ وسَما ٢٤٩. وينبَغِي فِي الصَّيْفِ أَنْ تُؤخَّرَا حَتَّى يَزِيدَ الْفَيْءُ رُبُعاً قَدَرَا حَتَّى الْفَذْ حَسَنْ ٢٤١. وَقِيلَ ذَاكَ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَنْ تُحَدِّرُكَ وَالتَّقُدِيمُ لِلْفَذِ حَسَنْ

باب في أوقات الصلاة وأسمائها ومعرفة الأوقات فرض عين على كل مكلف أمكنه ذلك وإلا قلد كالأعمى والوقت الزمان المقدر للعبادة شرعا والصلاة لغة الدعاء وسميت الهيئة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه وهي أعظم العبادات لفرضها في السماء ليلة الإسراء بمكة قبل الهجرة بسنة بخلاف سائر الشرائع (الصبح) أي صلاته

(و) اسمها أيضا (الفجر هي الوسطى لدى أهل المدينة) وإجماعهم حجة عند مالك واسمها الرابع الغداة (ووقتها ابتدا) يعني الإختياري (هو انصداع) انشقاق (فجرها المعترض) المنتشر (بالضوء في أقصى المشارق) مواضع طلوع الشمس (ارتضي) اختير وهو الصادق واحترز بالمعترض من الفجر الكاذب وهو البياض الذي يصعد كذنب السرحان أي الذيب مصعدا قليلا فلا ينتشر

ألا فتوحى مثال من توحى ودع ما يريب لما لا يريب ولا تحكم بأول ما تراه فيان الفحر أوله كذوب ولا تحكم بأول ما تراه فيان الفحر أوله كذوب (ءاحره) أي وقت الصبح (الإسفار) البين (ذو) عند طيء شهر ... الذي (إن سلَّما منها بدا حاجب) طرف قرص (شمسه) وظاهر هذا أن آخره طلوع الشمس وعليه لا ضروري لها وفيها مع غيرها أن آخر اختياره الإسفار الأعلى فما بعده إلى طلوع الشمس ضروري (وما بينهما) انصداع الفجر والإسفار (فواسع) لإيقاع الصلاة متى أوقعها في شيء منه لم يكن مفرطا لأن أوله وآخره

كيفية فرضها قيل أربعا في السفر والحضر وحفف عن المسافر ، وقيل العكس.

سواء في نفي الحرج على المذهب إلا أن يظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل فيعصي بتركه اتفاقا وفي وجوب عزم المؤخر على الأداء قولان عبد الوهاب والباجي (وأفضله) أي الوقت المختار (أوله) في الصيف والثنتاء للفذ والجماعة لما صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح بغلس<sup>(۱)</sup> وعليه واظب أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم (ووقت ظهر) وهو أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي الله الله والله زوال قرص الشمس عن كبد السما) بفتح الكاف وكسرها وعبر به عن توسط الشمس مجازا وفسر الزوال بقوله (أي أخذ الظل يزيد وسما) ويعرف بأن يقام عود مستقيم فإذا تناهى الظل في الظل في النقصان وأخذ في الزوال فهو وقت الزوال ولا اعتداد بالظل الذي زالت عليه الشمس (وينبغي في الصيف أن تؤخرا) صلاة الظهر (حتى يزيد الفيء ربعا قدرا) بالتحريك أي يزيد ظل ما له ظل كالإنسان قدر ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس (وقيل) المتاحير (في المساحد) خاصة (لأن تدرك) الصلاة (فالتقديم للفذ) هو (الحسن)

7٤٢. وَقِيلَ فِي شِدَّةِ حَرِّ أَجْوُدُ إِبْرَادُها فَفِي الْحَدِيثِ أَبْرِدُوا ٢٤٣. وَقِيلَ فِي الْحَدِيثِ أَبْرِدُوا ٢٤٣. وَآخِرُ الظُّهْرِ وَصَدْرُ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ فَيْءُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ وَعَنْ ٢٤٤. لِلإصْفِرَارِ وَغُرُوبُ الشَّمْسِ لِلْمَغْرِبِ الشَّاهِدِ وَقْتَ الْمُمْسِي ٢٤٥. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ لِلثَّلْثِ وَالْبَيَاضُ لَغْوَ إِنْ بَقِي ٢٤٥. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ لِلثَّلْثِ وَالْبَيَاضُ لَغْوَ إِنْ بَقِي ٢٤٦. ثُرِمَ الْمُدَوَّنَةِ بَالصَّلَاقِ تُنْدَبُ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ ٢٤٦. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ تَلْخِيرُ الْعِشَا نَرْراً لِلإِجْتِمَاعِ مَنْدُوبٌ فَشَا ٢٤٧. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ تَلْخِيرُ الْعِشَا لَوْقَاتِ لَلْمُهِمْ ١٤٤٠. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ تَلْخِيرُ الْعِشَا لَوْقَالِ لِلْعُرْتِمَاعِ مَنْدُوبٌ فَشَا ١٤٤٠. وَقِي الْمُدَوَّنَةِ تَلْخِيرُ الْعِشَا لَوْقَالِ الْمُدَوِّنَةِ تَلْخِيرُ الْعِشَا لَوْقَالِ الْمُدَوِّنَةِ وَالْكَلِمُ لِعُنْرِ شُعْلِ بِعْدَهَا مِنَ الْمُهِمْ

وقيل في شدة حر أحود) لمريد صلاة الظهر (إبرادها) بأن ينكسر وهج الحر وإن كان فذا (ففي الحديث) الصحيح (أبردوا) ولفظ الموطإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا اشتد الحر

١ – رواه مالك.

٢ – رواه الترمذي ١٤٩.

فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم))(١) فتحصل من كلامه أن في الإبراد بالظهر ثلاثة أقوال (وآخر الظهر و) هو (صدر) أي وقت (العصر أن يصير فيء الشيء مثله) بعد ظل نصف النهار واعتباره هنا من طلوع الشمس إلى الغروب بخلافه في الصوم فأوله طلوع الفجر واشترك الظهر والعصر بمقدار أن تصلى أربع ركعات وهل الإشتراك آخر الظهر أو أول العصر خلاف وعليه والصحة وعدمها (وعن) عرض وقت العصر (للأصفرار) والمذهب أن تقديم العصر أول وقتها أفضل (وغروب الشمس) يريد قرصها وجرمها المستديرين دون أثرها وشعاعها (للمغرب الشاهد) عطف بيان وهما اسمان لها (وقت الممسى) الداخل في المساء وهو وقته المختار وسمى شاهدا لأن الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى الشاهد وكون وقتها غير ممتد هو المشهور ولما في الترمذي أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد دون بقية الصلوات (٢) وقيل ممتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر واختاره الباجي وأخذ به ابن عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري من قوله في الموطإ إذا ذهبت الحمرة فقد وحبت العشاء(٢) وخرج وقت المغرب المازري وهو متأخر عن حديث جبريل عليه السلام فيجب الرجوع إليه وهو أصح سندا وقياس على بقية الصلوات (وللعشاء) بالكسر والمد وهذا الاسم أولى بها من العتمة استحبابا وتسميتها بالعتمة مكروه وسميت بما لطلوع نجم في وقتها يسمى العاتم (من مغيب الشفق) وهي الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإن لم يبق في ناحية غروب الشمس حمرة ولا صفرة فقد وجب أي دخل وقت العشاء (للثلث) الأول على المشهور لمن يريد تأخيرها لأجل شغل لهم أو لعذر بين (والبياض لغو إن بقى) وفي المغرب (ثم المبادرة بالصلاة تندب في أوائل الأوقات وفي المدونة تأخير العشاء نزرا لاجتماع مندوب فشا) شاع (والنوم قبلها كريه) أي مكروه تنزيها (والكلم) مكروه (لغير شغل بعدها من المهم) كالعلم وسائر القربات والعرس والضيف والمسافر وحديث تتعلق به مصلحة كالبيع والشراء ومثل خذ وكل وقم ولما بين الأوقات شرع في العلم بما.

١ - رواه مالك ٢٦-٢٧.

٢ - رواه الترمذي ١٤٩.

٣ - رواه مالك ٢٢.

#### باب الأذان والإقامة

7٤٩ سُنَّ الأَذَانُ فِي الْمَسَاجِدِ وَفِي جَمَاعَةٍ رَاتِبَةٍ لَـمْ تُخْلِفِ
7٥٠ شُمَّ الإِقَامَةُ عَلَى كُلِّ ذَكَرْ وَيَنْبَغِي أَذَانُ فَلِّ فِي سَفَرْ ٢٥٠ وَإِنْ أَقَامَتْ هِيَ سِرًّا فَحَسَنْ وَقَبْلِ وَقْبِلِ وَقْبِ الأَذَانُ حَرِّمَ لِنَّ المَّذَانُ حَرِّمَ لِنَّ وَقَبْلِ وَقْبِ الأَذَانُ حَرِّمَ لِنَّ وَقَبْلِ وَقْبِ الأَذَانُ حَرِّمَ لِنَّ وَقَبْلِ وَقَلْ فَي السُّدُسِ الأَخِيرِ فَهُو أَحْسَنُ ٢٥٢ وَرَجِّعِ عِلَوْقَ الشَّهُ الْأَخِيرِ وَعَلَا وَكُلْ فَي السُّدُسِ الأَخِيرِ فَهُو أَحْسَنُ ٢٥٣ وَرَجِّعِ عِلْقَالَةُ فَي التَّرْجِيعِ صَوْلًا أَوَّلاً وَلاَ عَنْ التَّرْجِيعِ صَوْلًا أَوْلاً عَلَى الللهُ فَي اللهُ المِاللَّ الإِقَامَةُ وَتُلْ وَقِي نِذَاءِ الطَّبُعِ زِيدَتِ الطَّلَاقُ وَتُلْ وَقِي رَقِي الإِقَامَةُ وَتُلْ وَقِي تَلْاقِطُ لَلْ الإِمَامَ اللهُ وَمَا سِوَى التَّكْبِيرِ فِي الإِقَامَةُ وَتُلْرُ وَهِلَى تَفْضُلُ لُو الإِمَامَ لَا الإِمَامَ لَا الإِمَامَ الللهِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِي الْمِلْ الْمَامِ الْمَالَا لَا الللهُ اللهُ الْمُعْلِيلِ الْمِالَةُ الْمُعْلِى الْعَلْمُ اللهُ الْمِ الللهُ اللهُ الْمِلْ اللهُ الْمُعْلِى الللهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّالِ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللهُ الْمُعْلَى اللْمُ اللهُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّالِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

(سن الأذان) وهو لغة الإعلام وشرعا الإعلام بأوقات الصلاة (في المساجد) جماعة أو غيرجماعة (وفي) مكان (جماعة راتبة لم تخلف) في المساجد أو غيرها واحترز بجماعة من المنفرد وسيأتي وبراتبة عن غيرها فلا يستحب على المشهور (ينبغي أذان فذ في سفر) لما صح أن أبا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا كنت في غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالندا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جان ولا شيء إلا وشهد له يوم القيامة))(١) والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم (ثم) تسن (الإقامة على كل ذكر) مكلف ابن كنانة من تركها عمدا بطلت صلاته وهي آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة فإذا تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت (وإن أقامت هي) اصطلاح قاموسي أي المرأة (سرا فحسن) مستحب (وقبل وقتها الأذان حرمن) لكل صلاة حتى الجمعة لأن المقصود منها الأعظم الإعلام بدخول الوقت وقبله كذب وتوريط (إلا لأجل الصبح فليؤذن أي السدس الأخير فهو أحسن) وهو ساعتان من آخر اليل قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت

اين حبيب يؤذن لها نصف اليل وصفة الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

١ - رواه مالك ١٤٨ .

(ورجع الشهادتين و) الحال أنه (علا صوتك في الترجيع صوتا أولا) أي تكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيّ هلموا أي أقبلوا أو أسرعوا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أي الفوز بالنعيم في الآخرة (و) إن كنت (في نداء الصبح) خاصة (زيدت) هنا (الصلاة خير من النوم) ولو كان وحده الله أكبر الله أكبر (وثني الكلمات) أي الجمل الماضية لا إله إلا الله مرة واحدة (وما سوى التكبير في الإقامة وتر) وصورتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله (وهي) أي الإقامة (تفضل الإمامه) والإمامة تفضل الأذان ولله الحمد.

#### باب العلاة

مِنَ الْفَرَائِضِ وَمَا بِهَا اتَّصَلْ اللهُ أَكْبَرْ قَطْ مِنَ الْكَلامِ اللهُ أَكْبَرْ قَطْ مِنَ الْكَلامِ وَاقْرَأْ وَفِي الصُّبْحِ اجْهَرَنْ سُنَّةَ عَيْنْ وَأَمِّرَ اللهُ وَمَأْمُومَا بَلَي وَأَمِّرِ وَالسُّورَةُ سُنَّتْ بِقِيامْ فِي السِّرِ وَالسُّورَةُ سُنَّتْ بِقِيامْ

٢٥٦ وَهَاكَ فِي الصَّلاَةِ تَوْصَافُ الْعَمَلُ ٢٥٧ وَهَاكَ فِي الصَّلاَةِ تَوْصَافُ الْعَمَلُ ٢٥٧ وَإِنَّهَمَا يُحْزِئُ فِي الْإِحْرَامِ ٢٥٨ وَتَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنُ ٢٥٨ وَتَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنُ ٢٥٩ بِأُمِّ قُصَرْآنٍ وَلاَ تُبَسْمِ لاَ

٢٦٠ إِذَا سَمِعْتَـــهُ وَأَمَّـــنَ الْإِمَـــامْ

باب صفة العمل في الصلاة (وهاك) خذ (في الصلاة) متعلق بقوله (توصاف العمل من الفرائض وما بحا اتصل) من النوافل وظاهر أن من أتى بالصلاة على نحو ترتيبه ولم يميز فرضا من مندوب أن صلاته صحيحة وهو صحيح إن أخذ وصفه عن عالم وقيل تبطل ومن ثم قال بعضهم حاجتنا إلى معرفة الأحكام آكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة ونحن نبين ذلك إن شاء الله وبدأ بأولها فقال (وإنما يجزئ في الإحرام) وهو الدخول في الصلاة فرضا أو نفلا بالتكبير أن تقول (الله أكبر) لمحسنها بالعربية وهل يدخلها غيره بالنية دون العجمية أو بلغته قولا عبد الوهاب وأبي الفرج (فقط) أي أنه عن غير هذه الكلمة (من الكلام) متعلق بيجزئ وهي فرض على الإمام والفذ اتفاقا والمأموم على المشهور بحديث الصحيحين ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) (١) ويشترط فيها القيام لغير المسبوق اتفاقا وفيها إن كبر المسبوق للركوع ونوى به العقد أجزأه ابن يونس هذا إن كبر قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام ويشترط فيه أيضا مقارنة النية فلا يجزئه إن تأخرت اتفاقا وإن تقدمت بكثير وفي تقدمها بيسير قولان (وترفع) يا رجل ندبا أو استنانا (اليدين وظهورهما إلى السماء وبطوغما إلى الأرض (حذو المنكبين) المنكب مجمع عظم العضد والكتف وقيل انتهاؤه إلى صدره القرافي وأما المرأة فدون ذلك إجماعا والرفع مختص بالإحرام فلا يرفع عند الركوع والرفع منه والقيام من اثنتين (واقرأ) بلا فصل وكره مالك الدعاء بين الإحرام والقراء والقراءة

١ - رواه الترمذي ١٤٨، وليس هو في الصحيح.

واستحب يعضهم الفصل بسبحانك اللهم وبحدمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (1) (وفي الصبح اجهرن) وقولي (سنة عين) للقارئ راجع له ولرفع اليدين وللقراءة من وجه وسنة حال أو تمييز تأمل (بأم قرآن) يتنازع فيه اقرأ واجهرن وهل تجب الفاتحة في الكل أو الجل قولان في غير المأموم (ولا تبسملا) كراهة إماما أو لا سرا أو جهرا لا في الفاتحة ولا في السورة وجازت كتعوذ بنفل (وأمنن ندبا بأن تقول آمين بعد ولا الضالين ونونه مضمومة على النداء أو مفتوحة لالتقاء الساكنين والمعنى استحب دعاءنا (فذا و مأموما) حالان في سرية أو جهرية (بلي) نعم وإنما تقولها مأموما (إذا سمعته) يقول ولا الضالين ويكره الجهر بها ولو في جهرية (وأمن الإمام في السر) قراءة السر لا في الجهر على المشهور (والسورة) الواحدة بعد الفاتحة بلا فصل بدعاء أو غيره (سنت بقيام) لها وإكمالها مستحب والأحب أن لا يقرأ سورتين إلا مأموم أتم قبل إمامه

(من المفصل) بكسر الصاد من الحجرات لكثرة الفصل (طواله) بدل وتنتهي طواله إلى عبس ومتوسطاته إلى والضحى وقصاره إلى الختم (وما بحسب التغليس) اختلاط الظلمة والضياء (طال) من طوال المفصل (يعتمي) لاستحبابه خبر ما (وكبر) استنانا وكل تكبيرة سنة وقيل مجموع التكبير سنة إلا الإحرام (إن أتممت) القراءة (في) حال (أن تنحني إلى الركوع) ومقارنة التكبير للركوع مستحبة وهذا عند كل فعل إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والركوع فرض (ويديك مكن من

١ - رواه مسلم موقوف على عمر ، والترمذي مرفوعا ١٤٢.

ركبتيك) ندبا إن سلمتا ولم يمنع مانع ويفرق أصابعهما أخرج الحاكم والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضمهما (۱) (وتسوي ظهركا) معتدلا (ولا ترفع) رأسك وتطأطئ رأسكا) ولا تصوبه إلى أسفل (وابعد عن الجنب بضبع) بفتح الضاد أي بعضدك وسوي ركبتيك بأن لا تبالغ في الإنحناء بجعلهما قائمتين وسوي قدميك بأن لا تقرضما لكراهته (قاصدا) المصلي في قلبه فيه التفات (بذا) الإنحناء والتجافي والتسوية (الخضوع) التذلل لله تعالى (راكعا) حال (وساحدا في الركوع كره الدعا اقتفا) أي اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم ((أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) (۲) ولا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده ((سبحانك اللهم وبحمدك اللهم سبحن ربي العظيم وبحمده (والحد) أي عدد ما يقول في الركوع انتفى واستحب الشافعي أن يسبح ثلاثا لما في أبي داوود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه سبحن ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحن ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه

(كاللبث) أي كالمكث تشبيه في أن الحدَّ (انتفى) في أكثر الركوع ويأتي أقله وقوَّلي انتفى خبر والحد والتشبيه اعتراض خليلي (فرأسك ارفعي) وجوبا (وتفوه) تنطق استنانا (عنده بمسمع الله لمن حمده إن كنت فذا أو إماما ثم قال لاهم) بحذف ال وقال

لاهـم إن كنـت قبلت ححـتج فـلا يـزال شـاحج ياتيـك بـج سعد الدين التفتزاني وليس من المخالفة المخلة بالفصاحة الشواذ الثابتة في اللغة فنحو يابتي وعور فصيح (ربنالك الحمد امتثال) فصيح

١ - رواه الحاكم ٢٢٤.

٢ - رواه مسلم ٢٤٥.

٣ - رواه البخاري ٤٩٤، ومسلم ٤٨٤.

٤ - رواه الترمذي ٢٦١، وأبو داوود ٨٧٠.

٢٦٨. إِنْ كَانَ مَأْمَـومًا وَفَـذًّا وَاسْتَوَى ٢٦٩. إِنْ كَانَ مَأْمَـومًا وَفَـذًّا وَاسْتَوَى ٢٦٩. بِلاَ جُلُـوسٍ سَاجِدًا وَكَبِّـرَا ٢٧٠. وَمَكِّـنَ انْفَـكَ وَجَبْهَتَـكَ مِـنْ ٢٧١. نَــدُبًا وَلِلْقِبْلَــةِ سَوِّيَنْهُمـا ٢٧٢. وَاقْـلِ افْتِـرَاشَكَ ذِراعَيْـكَ وَلاَ ٢٧٢. بَـلْ جَنِّحَـنَ بِهِمَـا تَجْنِيحَـا ٢٧٣. بَـلْ جَنِّحَـنَ بِهِمَـا تَجْنِيحَـا ٢٧٣. وَأَقِـم الـرِّجْلَيْن فِيهِ وَبُطُـونْ ٢٧٤. وَأَقِم الـرِّجْلَيْن فِيهِ وَبُطُـونْ

قَائِمًا اطْمَانً ثُمَّةَ هَاوَى بِلاِنْحِطَاطِ لِلسُّجُودِ مُعْمِرا بِلاِنْحِطَاطِ لِلسُّجُودِ مُعْمِرا أَرْضٍ وَبَاشِرْهَا بِكَفَّدِيْكَ وَدِنْ وَحَانُو أَذْنيْكَ فَالدُونَ اجْعَلْهُمَا وَحَانُو أَذْنيْكَ فَالدُونَ اجْعَلْهُمَا تَضُرَّمَ ضَبْعَيْكَ لِجَنْبِكَ قِالَا وَصَابِعَ السَّتِحْبَابًا إِنْ صَابِع السِّحْبَابًا إِنْ صَابِع السِّحْبَابًا إِنْ صَابِع السِّحْبَابًا إِنْ صَابِع السِّحْبَابًا إِنْ صَابِع السَّعْجَالُيْنِ لِللَّرُضِ تَكُونُ أَصَابِع السِّحْبَائِيْنِ لِللَّرْضِ تَكُونُ أَصَابِع السِّعْجُلَيْنِ لِللَّرْضِ تَكُونُ أَصَابِع السِّعْجُلِيْنِ لِللَّرْضِ تَكُونُ

(إن كان مأموما و) أو (فذا) لما في الموطإ أنه صلى الله عليه وسلم قال ((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الإمام غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه))(1) وفي رواية الترمذي لك فاقتضى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده البساطي وإلحاق الفذ بالإمام أظهر من إلحاقه بالمأموم (و) إذا رفع رأسه من الركوع (استوى قائما) و(اطمأن) والطمأنينة فرض والإعتدال سنة عند ابن القاسم في سائر أركان الصلاة وفرض عند أشهب وصحح والفرق بينهما أن الإعتدال مثلاً نصب القامة والطمأنينة من جلوس كما يقول بعض أهل العلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله على وسلم إنما فعل ذلك في آخر عمره (٢) لما بدن أي ثقلت حركة أعضائه الشريفة لارتفاع سنه فإن جلس سهواً وطال سجد له وإن لم يطل وجلس عامدا لم يضر (ساجداً) وجوبا ليكون سجودك من قيام لفعله صلى الله عليه وسلم (وكبراً في) حال (إنحطاط للسجود معمراً) الركن ليكون سجودك من قيام لفعله صلى الله عليه وسلم (وكبراً في) حال (إنحطاط للسجود معمراً) الركن بالتكبير وندب تقلم يديه على ركبتيه إذا هوى وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام (ومكن أنفك) ندبا (وجبهتك من أرض) ندبا والواجب وضع أيسر ما يمكن من الجبهة ويكره شدها بالأرض جدا

١ - رواه مالك ١٩٤.

۲ – رواه أبو داود ۲۱۹، وابن ماجه ۹۷.

حتى يؤثر وهو من فعل الجهال فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا وفي العكس أعدا في الوقت وإن كان بجبهته قروح ففيها أوماً ولم يسجد على أنفه وكره سجوده على كور عمامته (وباشرها) أي الأرض (بكفيك) مبسوطتين فإن سجد وهو قابض بحما شيئا كره (ودن) بذلك أي اتخذه دينا وعادة (ندبا وللقبلة سوينهما وحذو أذنيك فدون اجعلهما) ندبا ولو خالف وهو متوجه بكل ذاته لم يضره (وأقل) أكره (إفتراشك ذراعيك) لأنه صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الكلب))(1) ولا تضم ضبعيك (عضديك) لجنبك قلا) كراهة (بل جنحن) يارجل (بحما تجنيحا وسطا إستحبابا إن) كنت (صحيحا) لما في الصحيحين أنه على كان إذا سجد عافى بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه(1) (وأقم الرجلين فيه) أي في السجود (وبطون إبحامي الرحلين) سعاد اللذي أضناك حب سعادا... (للأرض تكون) وكذلك بطون سائر الأصابع ويفرق بين ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه وكل مستحب

تَحْدِيداً أَذْنَاهُ ثُبُوتَ الْمِفْصَل ٢٧٥ وَادْعُ بِهِ نَدْبًا وَلَهُ يُطَوِّل يُسْرَاكَ فِي الْجُلُوسِ وَالْيُمْنَى قِفِ ٢٧٦ فَارْفَعْ مَعَ التَّكْبِيرِ وَاجْلِسْ وَاعْطِفِ ٢٧٧ وقِفْ الأصَابِعَ بُطُونَهَا إلَى أَرْض وَرَاحَتَيْكَ عَنْهَا ارْفَعْ عَلَى ٢٧٨ رُكَبَتَيْكَ وَاسْجُـدْ أَيْضًا وَقُمِى مُعْتَمِداً عَلَى يَدَيْكَ وَاحْتَمِى ٢٧٩ مِــنَ الْجُلُــوسِ لِتَقُــومَ مِنْـــهُ مَكَبِّرِنْ حَالَ الْقِيسام عَنْهُ ٢٨٠ وَاقْرَأْ بِأَقْصَرَ مِنَ الأُولَى وَزِدْ قَبْلَ زُكُوعِكَ الْقُنُوتَ وَاسْتَمِدْ مَقْعَدَتَيْكِ بِالتُّرَابِ يُسْرَا ٢٨١ فَاجْلِسْ كَمَا مَرَّ وَأَلْصِقْ يُسْرِي وَجَنْبُ بَهْمِهَا إِلْى التُّرَابِ ٢٨٢ حَسانِي يُمْنَساكِ بالإنْتِصَابِي

· (وادع به) أي في سجودك (ندبا) بنحو سبحانك ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي (ولم يطول) السحود (تحديدا) في الفريضة في حق المنفرد ما لم يطل جدا فيكره ويجوز في النافلة وفي

١ - رواه البخاري ٨٠٣، ومسلم ٣٩٢.

٢ - رواه مسلم ٤٩٣.

حق الإمام أيضا ما لم يضر بمن خلفة (أدناه) أي أقل ما يجزئ من اللبث في السحود (ثبوت المفصل) بفتح الميم وكسر الصاد وبالعكس اللسان بأن يطمئن على الإضطراب اطمئنانا متمكنا فالطمأنينة فرض في أركان الصلاة والزائد على الطمأنينة سنة (فارفع) وجوبا (مع التكبير واجلس) وجوبا بقدر ما يسع الإعتدال (واعطف) رجلك (يسراك في الجلوس) بين السجدتين (و) رجلك (اليمني قفي) أقمها وقف الأصابع بطونها إلى الأرض) وهذه صفة كل جلسة عبد الوهاب ويضع اليسرى تحت ساقه الأيمن (وراحتيك) يديك (عنها) عن الأرض (ارفع) واجعلها (على ركبتيك) بضم الكاف للوزن وإن لم ترفعهما فقولان في البطلان (فاسحد أيضا) السحدة الثانية كالأولى (وقم معتمدا على يديك) استحبابا (واحتم) امتنع (من الجلوس لتقوم منه) وهي سنة عند الشافعي والفضيلة عندنا في الرجوع إلى القيام كما ذكرنا في السجود ليكون قيامك من سجوده (مكبراً حال القيام عنه) لأن التكبير عند الحركة والشروع في أفعال لصلاة مستحب (و) بعد أن تنصب قائما وتكبر (اقرأ) الفاتحة وسورة حال كونها (بأقصر من) السورة (الأولى) ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف (وزد قبل ركوعك القنوت) ندبا (واستمد) اطلب المد من الله تعالى فإن قات فبعد الركوع ولا يكبر له ولا يرفع يديه والإسرار به أفضل وإن رجع له من الركوع بطلت صلاته إذ لا يرجع من فرض لندب والمسبوق بركعة لا يقنت في قضائها على المشهور ولفظه المختار عندنا (اللهم) أي يالله (إنا نستعينك) نطلب منك الإعانة على طاعتك (ونستغفرك) نطلب منك المغفرة لستر الذنوب فلا تؤاحذنا بها (ونؤمن) نصدق (ب) وجودك (نتوكل) نعتمد (عليك) في أمورنا (ونخنع) نخضع ونذل (لك ونخلع) الأديان كلها لوحدانيتك (ونترك من يكفرك) يجحدك ويفتري عليك الكذب (اللهم إياك نعبد) لا نعبد إلا إياك (ولك نصلي ونسجد وإليك نسعي) إلى الجمعة أو بين الصفا والمروة (ونحفد) بفتح الفاء وكسرها وبالدال المهملة أي نسرع في العمل (ونرجوا رحمتك) في الجنة (ونخاف عذابك الجد) بالكسر الحق (إن عذابك للكفرين ملحق) بكسر الحاء أي لاحق وفتحها أي ملحقه الله تعالى بالكافرين (فاجلس كما مر) في جلوس الأولى حرفا بحرف (وألصق) في الجلوس (يسرى معقدتيك بالتراب يسرى ضد العسر (حاني يمناك في الإنتصاب وجنب بهمها إلى التراب) وتركك القدم قائما

٢٨٣. ثُمَّ تَشَهَّدْ وَالصَّلاَةُ لِلنَّبِي تُسَنُّ لاَ تَجِبُ فِي ذَا الْمَذْهَبِ

(ثم إذا حلست بعد سجدتي الثانية (تشهد والصلاة للنبي تسن لا تجب في ذا المذهب) بل في مذهب الشافعي ولفظ التشهد المحتار عندنا التحيات) الألفاظ الدالة على الملك مستحقة (الله) تعالى (الزاكيات) الناميات وهي الأعمال الصالحة (لله) تعالى الكلمات (الطيبات) وهي ذكر الله تعالى (الصلوات) الخمس (لله) تعالى (السلام) من أسماء الله تعالى (عليك) حفيظ وراض (أيها النبي ورحمة الله وبركاته) خيراته المتزايدة (السلام) أي أمان الله تعالى (علينا وعلى عباد الله الصالحين) المؤمنين من الإنس والجن والملائكة (أشهد) أتحقق (أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) في أفعاله (وأشهد أن محمدا عبد الله) والذي في المدونة عبده (ورسوله وأشهد أن الذي جاء به محمد) صلى الله عليه وسلم (حق) ثابت (وأن الجنة حق وأن النارحق) أي أتحقق أنهما المحلوقتان الآن (وأن الساعة) القيامة (آتية لا ريب فيها) في علم الله تعالى ورسوله وملائكته والمؤمنين (وأن الله يبعث من في القبور) ذكرها لأنما أغلب ولأن قبر كل شيء بحسبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى إل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك المؤمنين أجمعين ولو عصاة اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان الصحابة مغفرة عزما عاجلة أو قصعا احترازا من أن يقول إن شئت لأنه صلى الله عليه وسلم نحى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت(١) ((اللهم إنى أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك)) عام أريد به الخصوص إذ الشفاعة العظمى مختصة به صلى الله عليه وسلم (وأعوذ) أتحصن (بك من كل شر استعادك منه محمد نبيك) صلى الله عليه وسلم (اللهم اغفر لنا ما قدمنا) من الذنوب (وما أحرنا) من الطاعة عن أوقاتها (وما أسررنا وما أعلنا) أخفينا من المعاصى عن الخلق (وما أنت أعلم به منا) مما وقع منا جاهلين حكمه أوعامدين أو نسيناه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) وهي العلم والمال الحلال أو الزحة الحسينة أو العافية (وفي الآحرة حسنة) وهي الجنة (وقنا عذاب النار) اجعل بيننا وبينها وقاية وقيل عذاب النار المرأة السوء في الدنيا (وأعوذ بك من فتنة المحيا) وهي الكفر أو العصيان (وفتنة الممات) وهي العياذ بالله تعالى التبديل عند الموت (ومن فتنة القبر) وهي عدم الثبات عند سؤال الملكين (ومن فتنة المسيح) بالحاء المهملة وروي بالمعجمة وهي فتنة

١ - رواه مالك ٤٩٧.

عظيمة لأنه يدعي الربوبية والأرزاق تتبعه فمن تبعه كفر وهو يسلك الدنيا كلها إلا مكة والمدينة ويبقي في الدنيا أربعين يوما وسمي مسيحا لأنه مسيح القدمين لا أخمص لهما أولمسحه الأرض أي طوافه فيها في أمد يسير وصفه بالدجال لأنه يُغَطِّ الحق بالباطل وللفرق بينه وبين عيسى عليه السلام وسمي مسيحا لأنه ممسوح بالبركة ولأنه مامسح على عاهة إلا برئت بإذن الله ولسياحته في الأرض فعيسى عليه السلام مسيح الهدى والدجال مسيح الضلال

ولم يخلف الله وليا صادقاً إلا وباراه أخو مين أن يسمى كلب له شتان ما بين المسميين

(ومن عذاب النار وسوء المصير) قيل ويقول ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) القرافي المشهور أنه لا يعيد هذا

٢٨٤. ثَـمَّتَ سَـلٌمْ فَقُـلِ السَّلامُ عَلَيْكُـمُ التَّحْلِيالُ ذَا الْكَالامُ
٢٨٥. ثَسْلِيمَـةٌ وَاحِـدَةٌ لِلْقِبْلَـة وَتَعَيَـامَنُ بِكُـمْ التَّحْلِيالُ ذَا الْكَالمَ الْإِمَـامِ نَحْـوَهُ تَسْلِيماً عَلَى الْإِمَـامِ نَحْـوَهُ تَسْلِيماً وَاجْعَلْ عَلَى الْإِمَـامِ نَحْـوَهُ تَسْلِيماً ٢٨٧. وَارْدُدْ عَلَى مَـنْ بِالْيَسَارِ سَلَّمَا وَاجْعَلْ عَلَى فَحْذَيْكَ كَفَيْكَ بِمَا ٢٨٨. تَشَهُّـداً وَابْسُطْ بِـهِ مَسَبِّحَـه يُمْنَاكَ وَاقْـبِضْ غَيْرَهَا مُلَوِّحَـهُ لَكُمْ يَكُريكِهَا خُلْفَانِ قِيلَ يَقْتَفِـي ٢٨٨. بِنَصْبِ حَرْفِها لِوَجْهِكَ وَفِي تَحْرِيكِهَا خُلْفَانِ قِيلَ يَقْتَفِـي ٢٨٨. بِنَصْبِ حَرْفِها لِوَجْهِكَ وَفِي
٢٨٩. بِنَصْبِ حَرْفِها أَنَّ الإلَـهَ وَاحِـدُ أَوْ أَنَّ مِيسَهَا اللَّعِـينَ يَطْـرُدُ

(ثمت سلم فقل السلام عليكم التحليل ذا الكلام) وهو فرض على كل مصل ولا يجزئ غير ذلك اللفظ وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة فتبطل إن ترك نيته أو لا قولان (تسليمة واحدة للقبلة و تيامن) وندبا أو استنانا (بكم) من السلام عليكم (بقله) أي قليلا برأسك بقدر ما ترى صفحة وجهك ولا يتحول حدا فتبتدئ بحا إلى القبلة وتختم مع التيامن حال كونك (إماما أو فذا) ولو سلم عن يمينه ولم يسلم تلقاء وجهه أجزأه ولو سلم عن يساره ولم يسلم عن يمينه حتى تلكم لم تبطل (وفي) ندبا حال كونك ( مأموما على الإمام نحوه تسليما) مشيرا له بقلبك { وأقبل} وقيل برأسك

إذا كان أمامك لا إن كان يمينك أو يسارك إذْ لا يمكن ذلك (واردد) ندبا سلاما يا مأموم (على من باليسار سلما) والموجبة تقتضي وجوب الموضوع فإن لم يكن عن يساره أحد أو كان مسبوقا لم يرد واختار ابن القاسم ردَّ المسبوق على الإمام وعلى من كان على يساره إذا فرغ من صلاته ولو انصرف من على يساره (واجعل) ندبا (على فخذيك) بسكون الخاء ك ... في باب نعم...

والاسم أيضا هكذا ففي فخذ يقال فخذ مع فخذ وفخذ (كفيك) أو على ركبتيك (بما تشهيل) وبعد من وعن وياء زيد ما ... (وابسط) ندبا (به مسبحه) أي بسبابة (بمناك) وسميت مسبحة لأنها يسبح بها وسبابة لإشارة العرب بها إلى السب وداعية لإشارة بها في الدعاء ومذبة للشيطان (واقبض غيرها) من الأصابع وفي المختصر بمد الإبهام أيضاً ويجعله تحت السبابة ودليل القولين فعله صلى الله عليه وسلم (١) وظاهره كالمختصر خصوصية هذا القبض بجلوس التشهد وأما الجلوس بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين وظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب عمومه فيهما حال كون السبابة (ملوحةٌ) أي مشيرة حتى كأنه يريد أن يطعن بها وابن الجلاب عمومه فيهما حال كون السبابة (بلوحة) أي مغيرة حتى كأنه يريد أن يطعن بها احترازا من أن يبسط ولا يشير. (بنصب) أي مع نصب (حرفها) جنبها (لوجهك) احترازا من أن يبسط باطنها إلى الأرض وظاهرها إلى وجهك أو بالعكس (وفي تحريكها خلفان) ابن القاسم يحركها ابن العربي لا وعلى التحريك فهل في جميع التشهد أو إلى الشهادتين فقط وهل يمينا أو شمالا أو أعلى أو أسفل قولان (قيل يقتفي) يعتقد (بنصبها) من غير تحريك (أن لا إله واحد و) قيل يعتقد من تحريكها (أن ميسها) تمايلها (اللعين) المبعد من رحمة الله تعالى يعني الشيطان (يطرد)

مَا يَمْنَعُ السَّهْوَ بِهَا وَالْإِلْتِفَاتْ يُسُرِراً وَلاَ تُحَرِّكُنْهَا وَالْإِلْتِفَاتْ يُسُرِراً وَلاَ تُحَرِّكُنْهَا أَبَدا وَالدِّكْرُ فِي الصُّبْحِ إِلَى الطَّلُوعِ يَاتْ صُبْحٍ بِاللَّمُ السَّنْكِ سِرَّا تُتْلَى وَسِرًا تُتُلَى قِسراءَةَ الصُّبْحِ وَسِرًا تُجْتَلَى

٢٩١. وَظَنُّهُ يُسَدُّكِ مِسْ أَمْسِ الصَّلاةُ لَا ٢٩٢. وَامْسَدُدْ عَلَى الْفَخِدِ الأَيْسَسِ يَسَدَا ٢٩٣. وَامْسَدِبَ السَدِّكُو بِسِإِثْرِ الصَّلَسَواتْ ٢٩٣. وَنُسدِبَ السَدِّكُو بِسِإِثْرِ الصَّلَسَواتْ ٢٩٣. وَبَعْسَدَ فَجْسِرٍ رَكْعَتَساهُ قَبْسلاً ٢٩٤. وَبَعْسَدَ فَجْسِرٍ رَكْعَتَساهُ قَبْسلاً ٢٩٥. ثُسمَ الْقِسرَاءَةُ لَسَدَى الظُّهْسِ تَسلاً

١ - رواه مالك ١٩٥.

٢٩٦. لَكِنْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ يَقْتَصِرْ بِأُخْرَيَيْهَا وَالتَّشَهُدُ قُصِرْ بِأُخْرَيَيْهَا وَالتَّشَهُدُ قُصِرْ بَالْخَرْيَيْهَا وَالتَّشَهُدُ قُصِرْ بَالْخَرْيَيْهَا وَالتَّشَهُدُ قُصِرْ بَالْخَرْيَيْهَا وَالتَّشَامَ وَتَامَ وَتَامَ وَلَا لَا اللهُ اللهُ عَلَى رُسُولُهُ وَبَعْدَ أَنْ قَامَ وَتَامَ وَتَامَ طُولُهُ وَبَعْدَ أَنْ قَامَ وَتَامَ وَلَا لَا اللهُ الل

وظنه) الشيخ (يذكر) ه التحريك (من أمر الصلاة ما يمنع) إن شاء الله تعالى (السهو بها) فيزيد أو ينقص (والإلتفات) عنها بأن يشتغل قلبه بما هو خارج الصلاة (وامدد) أبدا (على الفخذ الأيسر يدا يسرى ولا تحركن) سبابت (ها أبدا) وهل التحريك مرادف للإشارة قولان (وندب الذكر بإثر الصلوات) المفروضات من غير فصل بنفل لحديث أبي داوود أن رجلا صلى الفريضة فقام يتنفل فحذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلسه وقال له لا تصل النافلة بأثر الفريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله تعالى بك))(1) ويكون بالألفاظ المسموعة من الشارع صلى الله عليه وسلم ومنه يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده كذلك ويكبره كذلك ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير(٢) والجمع والإفراد طريقان ولي :

۱ – رواه أبو داود ۲۰۰۲ بلفظ قریب منه.

٢ - رواه مسلم ٩٧ ٥من حديث أبي هريرة ، ورواه مالك موقوفا عليه ٤٩١.

٣ - رواه الترمذي ٥٨٥.

٤ - رواه مالك. ٢٨٢، ومسلم ٧٢٣.

وسورة من قصار المفصل لما في مسلم ((أنه على قرأ فيهما بعد الفاتحة قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ

(1) وقُلُ هُو الله أَحَدُ )) وصُوِّب لأن النص مقدم على الظاهر وانظر المختصر (ثم القراءة لدى الظهر تلى قراءة الصبح) في طول السورتين (وسرا تجتلي) استنانا (لكن على أم القران) بالنقل (يقتصر في أخرييها والتشهد قصر في الجلسة الأولى على) وأشهد أن محمدا عبده و (رسوله) بالرفع على الحكاية على المشهور لأن التشهد الأول مبني على التخفيف (وبعد أن) فرغ و (قام) إلى الثالثة (وتم طوله)

٢٩٨. كَبُّورَ وَالْمَالْمُومُ لاَ يَشْورُعُ فِي أَمْرٍ مَعَ الإِمَامِ فَهْوَ مُقْتَفِى ٢٩٩. وَأَرْبَعُ تُنْدَبُ قَبْلَ الظُّهُ ر وَبَعْدَهُ أَيْضًا وَقَبْلَ الْعَصْر ٣٠٠. وقصِّرَنْ فِي مَغْرِبٍ وَعَصْرِ قِــرَاءَةً مِثْـلَ الضُّــحَى وَالْقَــدْرِ سِواهُمَا فَاتِحَةً سِرًّا تفِي ٣٠١. وَاجْهَـرْ بِأُولَيَىْ عِشَـائِكَ وَفِـي نُــدِبَتَا كَالسِّــتِّ وَالزَّيْــدَانِ ٣٠٢. وَعَقِــبَ الْمَغْــرِبِ رَكْعَتَــانِ ٣٠٣. وَالنَّفْلُ مَا بَيْنَ الْعِشَا وَالْمَغْرِبِ مُرَغَّ بُ فِي مِ بِإِخْبَ النَّبِي ٣٠٤. وَالسِّــرُّ أَدْنَــاهُ بِتَحْرِيــكِ اللِّسَــانْ أَعْلَاهُ أَنْ يُسْمِع نَفْسَهُ القُرآنْ ٣٠٥. كَجَهْـ رِ مَـرْأَةٍ وَأَدْنــيَ الْجَهْـ ر أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَـهُ وَمَـنْ بِـهِ اقْتَـرَنْ ٣٠٦. وَلْــتَكُن الْمَــرْأَةُ فِــى الصَّــلاَةِ مُنْضَــمَّةً فِـى سَائِـر الْحَـالاَتِ

كبر) ولا يكبر مع شروعه في القيام على المعروف من المذهب للعمل ولأنه لم ينتقل عن ركن وإنما انتقل عن سنة إلى فرض ولأن القائم إلى الثانية كالمستفتح بصلاة جديدة وهذا في الفذ والإمام (والمأموم لا يشرع في أمر مع الإمام وهو مقتفي) متبع سبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا سائر الأفعال))(٢) وصفة بقية صلاة الظهر

۱ - رواه مسلم ۷۲۳.

٢ - رواه مسلم ٤٢٦ بلفظ قريب منه.

وغيرها كالصبح (وأربع تندب قبل الظهر وبعدها أيضا) لقوله صلى الله عليه وسلم ((من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار)) (١) (وقبل العصر) لقوله صلى الله عليه وسلم ((رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا)) (٢) والمذهب أن يسلم من كل ركعتين في كل نافلة (وقصرن) ندبا (في مغرب وعصر قراءة مثل الضحى و) سورة (القدر واجهر واقرأ السورة (بأوليي عشاءيك وفي سواهما) وهو ثالثة المغرب وأحيرتي العشاء (فاتحة) فقط (سراً تفي وعَقِب المغربي) والفراغ من ذكرها (ركعتان ندبتا) لفعله صلى الله عليه وسلم (كالست) تشبيها في الإستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم (( من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة)) (٣) (والزيدان) فهو خير لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة حيراً يره ( والنفل ما) زائدة (بين العشا) ء (والمغرب مرغب فيه بإحبار النبي) الصادق صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى ﴿ نُتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ السحدة: ١٦. فقال ((الصلاة بين العشاءين)) ثم قال ((عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره))(٤) يعني تطرح ما على العبد من اللغو أي الباطل واللهو وهنا انتهى وصف الصلوات على أكمل الهيئات (والسر) المسنون في الصلوات (أدناه بتحريك اللسان) احترازا من القراءة في قلبه فإنما لا بجزئ (أعلاه أن يسمع نفسه) فقط (القرءان) فلو قرأ بغير العبارة الدالة على القرآن كالتوراة والإنجيل بطلت (كجهر مرأة في) أعلا جهرها وأدناه واحد لأن صوتها عورة وربما كان فتنة ولذلك لا تؤذن اتفاقا وجاز بيعها وشراؤها للضرورة (وأدنى الجهر) في حق الرجل (أن يسمع نفسه ومن به اقترن) من مأموم أوغيره وأعلاه لا حد له ويسمع الإمام من خلفه غالبا (ولتكن المرأة في) هيئة (الصلاة) مثل الرجل وتكون خاصة (منضمة) لا تفرج فخذيها ولا عضديها (في سائر) جميع (الحالات) من حلوس وسحود وغيرهما وما ذكره رواية ابن زياد عن مالك وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة إذ

١ – رواه الترمذي ٤٣٠.

٢ - رواه الترمذي ٤٢٥ عن عمر رضي الله عنه.

٣ - رواه الترمذي ٤٣٥.

٤ – رواه الديلمي والبزار ١٢٧ بمعناه، انظر تفسير ابن كثير عند قوله تعالى {تتجاف جنوبهم}.

٣٠٧ وَالشَّفْعُ وَالْوِتْرُ وَفِي اللَّيْلِ جُهِرْ ٣٠٨ وَالْجَهْرُ فِي النَّهَارِ حِلُّ دَانِي ٣٠٨ وَالْجَهْرُ فِي النَّهَارِ حِلُّ دَانِي ٣٠٩ وَالْكَافِرُونْ ٣٠٩ وَالْكَافِرُونْ ٣١٠ بِقُلْ هُ وَ اللهُ وَقُلْ وَقُلْ وَإِنْ ٣١٠ إِذْ كَانَ سَيِّدُ الْوَرَى يُصَلِّي ٣١٠ وَقِيلَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ ثُمَّا ٢١٢ وَقِيلَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ ثُمَّا اللَّيْلِ لِمَنْ تَهَجَّدَا ٢١٣ وَقِيلَ وَقُلْ وَمَا شَاءَ فَإِنْ ٢١٤ قَدَّمَ وَتُرَهُ وَمَا شَاءَ فَإِنْ ٢١٤ قَدَّمَ وَتُرَهُ وَمَا شَاءَ فَإِنْ

بِنَفْلِهِ وَفِي نَهَارِهِ يُسِرْ وَقُلْ أَقَلَ الشَّفْعِ رَكْعَتَانِ وَسَلِّمَنْ وَصَلِّ وِتْراً وَيَكُونْ وَسَلِّمَنْ وَصَلِّ وِتْراً وَيَكُونْ أَكْثَرَ فَالوِتْرُ بِتَأْخِيرٍ قَمِنْ فِي اللَّيْلِ يَبِّ قَبْلَ وِتْرٍ أُمْلِي يُوتِرُ كُلاً فِي الصَّحِيحِ نُكًا يُوتِرُ كُلاً فِي الصَّحِيحِ نُكًا خَيْرٌ وَمَنْ لَّمْ يَنْتَبِهْ أَنْ رَقَدَا يَقِطْ فَلْيُصَلِّ مَا أَرَادَ مِنْ

ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة (والشفع) منصوب بصلي أو بالإغراء وهو ركعتان وهو مندوب ووقته بعد عشاء صحيحة وهل يشترط أن يخصها بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا أو لا قولان أظهرهما الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ((صلاة اليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم فوت الصبح صلى ركعة واحدة توتر له)) (١) (والوتر) بفتح الواو وكسرها وهو ءاكد السنن والأفضل أن يكون ركعة واحدة عقب الشفع وهل الشفع شرط كمال أو صحة خلاف تظهر ثمرته في المعذور كالمسافر والمريض هل يجوز اقتصاره على الوتر وكره لغيره وقال أشهب يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح و هل يلزم اتصاله بالوتر وهو أحوط قولان (وفي اليل احهرن في نفله) ندبا (وفي نهاره يسر) استحبابا (والجهر في النهار حل دان) ابن الحاجب في كراهته قولان (وقل أقل الشفع ركعتان) فيه جناس يشبه الاشتقاق ولاحد لأكثره (وتندب) قراءة سورة (الأعلى به) في الأولى بعد الفاتحة (والكافرون) في الثانية مع الفاتحة (وسلمن) أي أفصل بينه و الوتر بسلام ندبا (وصل وترا ويكون بقل هو الله وقل وقل) المعوذتين بكسر الواو بعد الفاتحة (وإن أكثر) من الإشفاع (فالوتر بتأخير قمن حقيق استحبابا (إذ) روى أنه (كان سيد الورى) (١) الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم (يصلي قمن حقيق استحبابا (إذ) روى أنه (كان سيد الورى) (١) الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم (يصلي

١ - رواه مسلم ٧٤٩.

٢ - رواه مالك ٢٦٣.

في اليل يب) اثنيْ عشر ركعة (قبل وتر أمل وقيل) كان يصلي من اليل (عشر ركعات ثما يوتر) بواحدة (كل) من الروايتين (في الصحيح (1) نما) نقل وقيام اليل واحب في حقه صلى الله عليه وسلم ومستحب في حقنا لقوله في ((عليكم بقيام اليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم))(1) (وءاخر اليل لمن تمحدا خير) خير عند مالك وأتباعه لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الأخير يقول من يدعوني فأستحيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)) (1) (ومن لم ينتبه) غالبا (أن رقدا قدم وتره وماشاء) من النوافل أول اليل لحديث مسلم ((من خاف أن لايقوم آخر اليل فليوتر أوّله ومن طمع أن يقوم آخر اليل فإن صلاة آخر اليل مشهودة وذلك أفضل))

٣١٥. نَوَافِلٍ ثُنَى ثُنَى وَلاَ يُعِيدٌ وِثْرًا وَمَنْ غُلِبَ عَنْ حِزْبٍ يُرِيدٌ
٣١٦. صَسلاَّهُ لَلْإِسْفَارِ ثُلَمَّ أَوْتَرَا ثُلَمَّ يُصَلِّ الصَّبْحَ فِيمَا شُهِّرَا
٣١٧. وَلاَ يُصَلِّ الْسِوْثِرَ مَسْ ذَكِرهُ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ إِنْ أَخَرِهُ
٣١٨. وَدَاخِلُ وَقْتَ جَوَازٍ مَسْجِدَا عَلَى وُصُوعٍ بِالتَّحِيَّةِ ابْتَدَا اللهَ جُرا وَدَاخِلُ وَقْتَ جَوَازٍ مَسْ غَرْكَعِ عَنِ التَّحِيَّةِ تَنُوبَانِ فَعِيى
٣١٨. وَرَكْعَتَا الْفَحْرِ لِمَنْ لَمْ يَرْكَعِ عَنِ التَّحِيَّةِ تَنُوبَانِ فَعِيى
٣١٨. وَمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ رَكَعْ فَجْرًا فَلاَ يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ هَاللهَ اللهَ الْفَحْرِ إِلاَّ رَكُعْتَيْهُ فَحْرًا فَلاَ يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ لَا يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ فَحْرًا فَلاَ يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ لَا يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ لَا يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ لَا اللهَ عَلَى الْفَحْرِ إِلاَّ رَكُعْتَيْهُ فَحْرًا فَلاَ يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ لَا يَرْكُعُ وَالْخُلْفُ وَقَعْ فَا اللهَ عَلَى الْمُسْجِدَ الْفَحْرِ إِلاَّ رَكُعْتَيْهُ فَيْ وَلَى بَيَاضَ شَمْسِهِ لَدَيْهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(نوافل) لأن تقديم الوتر لا يمنع من استيناف صلاة بعده والأفضل في النفل أن يكون (ثنا ثنا) أي ركعتين ركعتين لخبر ((صلاة اليل مثنى مثنى))(٥) (ولا يعيد وترا) لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا

١ - رواه البخاري ١١٢٧، ومسلم ٧٣٨، ومالك ٢٦١.

٢ - رواه الترمذي ٣٥٤٩.

٣ - رواه مالك ٩٩٤.

٤ - رواه مسلم ٥٥٧.

٥ - رواه مسلم ٧٤٩.

وتران في ليلة))(1) (ومن غلب) بنوم أو غيره (عن حزب) ورد (يرد صلاه) من انتباهه وينتهي (للإسفار) يعني اشتهار الضوء يعني الإسفار الذي تتراءى فيه الوجوه ثم يصلى الصبح وانظر المختصر (ثم أوترا) لأن له وقتين اختياريا وهو بعد عشاء صحيحة إلى طلوع الفجر وضوروريا وهو من طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح على المشهور (ثم يصلي الصبح) هذا إن اتسع الوقت لثلاث ركعات فإن لم يتسع إلا لركعتين ترك الوتر وصلى الصبح (فيما شهرا) ولا يصلي الوتر من ذكره بعد صلاة الصبح إن أخره) وندب قطعمهما له لفذ واستظهر مقابله لئلا يقطع الأقوى للأضعف وندب للمأموم التمادي وفي الإمام روايتان وعلى القطع فهل يقطع المأموم قولان فإن عقد ركعة تمادي فذًا أو غيره (وداخل وقت جواز مسجدا على وضوء بالتحية ابتداء) ندبا وقيل سنة ويكره الجلوس قبلها ولا تفوت به وسواء مسجد الجمعة أو غيره

واحترز بوقت حواز عن وقت نمي (وركعة الفحر لمن لم يركع) حارجه (عن التحية تنوبان فعي) ولا يركعها قبلها على المشهور لأن المقصود الفرق بين المساحد والبيوت لصلاة سنة أو فرض (ومن أتى المسحد بعد أن ركع) حارجه ووجد الصلاة لم تقم (فلا يركع) بل يجلس بلا ركوع (والخلف وقع) فقيل يركع وقيل لا يركع والروايتان مشهورتان و على الركوع فهل بنية النفل أو إعادة ركعتي الفحر قولان للمتأخرين (والنفل بعد الفحر إلا ركعتيه كره) أي مكروه (إلى بياض شمسه) الإضافة تقع بأدني سبب.

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غراها في القرائب (لديه ) أي باعتبار مكانه أي حتى نرتفع وتذهب منها الحمرة والصفرة لا بنفس طلوعها

١ - رواه أحمد ٢٣، والثلاثة أبو داود ١٤٣٩، والترمذي ٤٧٠، والنسائي ٢٢٩.

## باب الإمامة

٣٢٣. وَأَفْقَ لَهُ النَّ اسِ وَأَفْضَلُهُ مَ يَ لَوُمُّ وَالْمَ رِزَّةُ لاَ تُقَدَّمُ وَالْمَ وَأَوْ لاَ تُقَدَّمُ وَالْمَ وَاقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الَّذِي يُسِرْ نَدْباً وَانْصِتَنْ لَهُ فِيمَا جُهِرْ ٣٢٣. وَالْمَ لَرِكُ لِرَكْعَ فِي فَأَكْثَ رَا فَهُ و قَدَ ادْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُرَى ٣٢٤ وَمُ لَرِكُ لِرَكْعَ فَا فَا الْمَ اللهِ مَا مَ يَقْفُو فِي الْقِرَاءَةِ الإِمَامُ ٣٢٥. وَلِي الْقِرَاءَةِ الإِمَامُ كَالْبَانِي مِنْ فَذَ مُحِلًّ أَوْ إِمَامُ ٣٢٦. وَفِي الْفِعَ الِ كَالْجُلُوسِ وَالْقِيَامُ كَالْبَانِي مِنْ فَذَ مُحِلًّ أَوْ إِمَامُ ٣٢٦.

باب في الإمامة (وأفقه الناس) أكثر الناس معرفة لأحكام الصلاة (وأفضلهم) دينا ونسبا وخلقا وخلقا (يؤم) لا غير (والمرأة لا تقدم) لا تؤم في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء على المشهور والمؤتم بما يعيد أبدا على المذهب (واقرأ) يا مأموم (مع الإمام في الذي يسرٌ) فيه ... كذا الذي جر بما الموصول جر ...

(ندبا) لأن ترك القراءة وسيلة إلى التفكر والوسوسة (وانصتوا له) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (فيما جهر) فيه وتكره القراءة في جهر ولو لم يسمع صوته على المنصوص (ومدرك لركعته فأكثرا) مع الإمام (فهو قد أدرك الجماعة يرى) أي أدرك حكمها كالسجود مع الإمام لسهوه وفضلها فيحصل له ثواب مثل ما حضرها مع الإمام من أولها وهو سبعة وعشرون درجة وهذا إن فاته فيها اضطرارا وأما إن فاته احتيارا أو تفريطا فلا يحصل له فضلها إلا بإدراك كلها خلافا لأبي حنيفة وهو ظاهر كلام الشيخ وإدراك الركعة مع الإمام يكون بوضع يديه على ركبتيه مطمئنا موقنا أن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع وإن شك قطع واستأنف المأموم ما فاته وكذلك الجهر والسر ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد في القيام ويكبر في القيام فإن جلس في موضع يجوز له له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدركه في ركعتين فإنه يقوم بتكبير ثان وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات قام بلا تكبير على المشهور فيها أن مدرك فيه الجلوس وانفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات قام بلا تكبير على المشهور فيها أن مدرك يقف في القراءة الإمام وفي الفعال كالجلوس والقيام كالباني من فذ مخل أو إمام) في آخر صلاته ما يقف في القراءة الإمام وفي الفعال كالجلوس والقيام كالباني من فذ مخل أو إمام) في آخر صلاته ما يبطل ركعته فأكثر بترك ركن .

ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنده أول صلاته فيبني عليه ويأتي بما فسد على نحوما يفعل في ابتداء صلاته فإذا بطلت ركعة من العشاء مثلا وفات محل التدارك أتى بالفاتحة فقط وبالقبلي للسورة والجلوس الأول إذا تبين أنه جلس في غير محله على واحدة فلا يعتد به وزاد جثة ركعة بلا روح ويوازي هذا من حال المدرك أن تفوته الركعة الأولى فيقرأ بفاتحة وسورة جهرا لأنه قاض أقوال إمامه ويخالفه في الجلوس لأنها رابعة له يخلاف الإمام

وشـذ حـذف إن ونصـب في سـوى ما مـر فاقبـل منـه مـا عـدل روى والنصب لمنطوقه (في جماعة) اثنين فصاعدا بنية التفويض إلى الله تعالى مع نية الفرض في نيــة العــود المفــروض أقــوال فــرض ونفــل وتفــويض وإكمــال (ما) مفعول يعيد (قد وجب) لا النفل لتحصيل (للفضل) الوارد (في ذلك) أي صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) (الا المغرب) لئلا تصير شفعا وهي جعلت ثلاثا لتوتر ركعات صلاة اليوم والليلة (أو العشاء بعد وتر غربا) أي جعل غريبا على المشهور ولئلا يجتمع وتران في ليلة (وهكذا يعيد) في الجماعة ندبا (من قد أدركا ما دون ركعة) وهو مخير بين أن يبني على إحرامه فذا أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن

١ - رواه مالك ٣٧٤.

رجاها وهذا في من لم يصل وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك إلا مادون ركعة فإنه يشفع ويقطع عند ابن القاسم أحرم بنية الفرض أو النفل (وإلا) بأن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة (تركا) الإعادة ولو كانت الثانية أكثر عددا أو أزيد خيرا أو تقوى ابن حبيب تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)) (1) (وليكن الرجل) الواحد (مع إمام ندبا على اليمن في القيام) لما في الصحيح أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ((بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن)) (٢) . (والرحلان خلفه فأكثر) لما في مسلم قال حابر ((قام رسول الله صلى عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه)) (٣) (وامرأة) فأكثر أجنبية أم لا مع الرحلين (خلفهما تؤخر) بالتركيب وبالبسط وحذف إحدى التاءين.

(واعتبر الصبي حيث عقلا) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها (وكان للأمر بها ممتثلا) بحيث لا يذهب ويدع الإمام وإلا قام الرجل عن يمين الإمام ويترك الصبي حيث شاء

٣٣٣. أمَّا إِمَامٌ رَاتِبٌ إِنْ صَلَّى ٢٣٤. وَمَسْجِدٌ ذُو رَاتِبٍ يُكُرَهُ أَنْ ٣٣٥. وَمَسْ جِدٌ ذُو رَاتِبٍ يُكُرَهُ أَنْ ٣٣٥. ومَن يُصَلِّ لَمْ يَوُمَّ أَحَدَا ٣٣٦. وَإِنْ لِسَهْوِهِ إِمَامٌ سَجَدَا ٣٣٧. وَالرَّفْعُ مِنْ قَبْلِ الإِمَامِ يُمْنَعُ ٣٣٧. وَالرَّفْعُ مِنْ قَبْلِ الإِمَامِ يُمْنَعُ ٣٣٨. وَفِي سِوَى الْإِحْرَامِ وَالسَّلاَمِ

فَ لَا فَكَالْجَمَاعَةِ اسْتَقَ لَا فَكَالْجَمَاعَةِ اسْتَقَ اسْتَقَ لَا يُحْمَعُ فِيهِ مَرْتَيْنِ لِلإِحَنْ فِيهِمَا وَقَافِيهِ يُعِيهُ أَبَدا فِيهَا وَقَافِيهِ يُعِيهُ أَبَدا سَجَدَ مَعْهُ كُلُّ مَنْ بِهِ اقْتَدا وَكُلُّ مَنْ بِهِ اقْتَدا وَكُلُّ فِعْهِ مِنْهُ فِيهِ يُتْبَعُ وَكُلُّ فِعْلٍ مِنْهُ فِيهِ يُتْبَعُ وَكُلُّ فِعْلٍ مِنْهُ فِيهِ يُتْبَعُ لَا مَنْ الإستِهَ الإمَامِ وَا مَع الإمَامِ وَا مَع الإمَامِ

١ - رواه البخاري ٨٦٣ ، ومسلم ٨٩٧.

٢ - رواه الترمذي ٢٣٢.

٣ - رواه أحمد ، وبعضه في صحيح مسلم.

٣٣٩. وَمَا عَلَى الْمُؤْتَمِّ حَالَ الْقُدْوَةُ ٣٤٠. إِلاَّ الْفَرَائِضَ وَلَمْ يَثْبُتْ إِمَامُ ٣٤١. إِنْ لَمَ يَكُنْ مَحَلَّهُ فَوَاسِعُ ٣٤١. إِنْ لَمَ يَكُنْ مَحَلَّهُ فَوَاسِعُ

سَهْوٌ فَيَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهُوهُ مَكَانَهُ وَلْيَنْصَرِفْ بَعْدَ السَّلَامْ وَكَانَ ذَا الرُّبُعُ بَابٌ جَامِعُ

(أما إمام راتب) وهو المنتصب في مسجد الإمامة في جميع الصلوات أو بعضها (إن صلى فذا فكالجماعة استقلا) اكتفى بنفسه في حصول فضل الجماعة وحكمها فلا يعيد في جماعة ولاتجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة أخرى ويعيد معه من صلى وحده ويجمع ليلة المطر لحصول المشقه في حقه ويقول سمع الله لمن حمده فقط (ومسجد و) إمام (راتب يكره أن تجمع) الصلاة (فيه مرتين) قبل الراتب أو معه أو بعده (للإحن) جمع إحنة ككسرة وكسر وهي الحقد أي لخيفة التباغض والتشاجر بين الأئمة وإذا يتهم وعلى هذا ينبغى التحريم ولو أذن الإمام لمنع إيذاء من أذن في إيذائه (ومن يصل) صلاة فرضا فذا أو إماما أو مأموما (لم يؤم أحدا فيها) لكونه في الثانية تنفلا ومعروف في المذهب أنه لا يأتم مفترض بمتنفل (وقافيه) المؤتم به (يعيد أبدا) جماعة إن شاء وعلى ظاهر المذهب وأفذاذا عند ابن حبيب (وإن لسهوه الإمام سجدا سجد معه كل من به اقتدى) ع

ويستجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السبهو أولا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد

(والرفع من قبل الإمام يمنع) لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار)) (1) وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا بالقيام ولا بالانصراف)) (٢) (وكل فعل) من أفعال الصلاة (منه) أي من الإمام (فيه يتبع) لما في الصحيحين عن البراء ((كان رسول الله الله الله الله الله عنه الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله الله الله الله الله الله على سجّدا بعده)) (٣) (وفي سوى الإحرام والسلام يكره الإستوى مع

١ - رواه البخاري ٦٩١، ومسلم ٤٢٧.

٢ - رواه مسلم ٢٠٠٠.

٣ - رواه البخاري ٦٩٠، ومسلم ٤٧٤.

الإمام) وإن ساواه فيهما بطلت (وما على المؤتم حال القدوة سهو فيحمل الإمام سهوه) واحترزنا بحال القدوة عما إذا كان مسبوقا وسهي في قضائه فلا يحمل سهوه لانقطاع القدوة (إلا الفرائض) إذ لا تسقط بالسهو ولا تجبر بالسحود (ولم يثبت إمام مكانه ولينصرف بعد السلام) ندبا وسواء صلاة يتنفل بعدها أم لا إذ لا يستحقه بصلاة ولئلا يخالطه الرياء والعجب لأنهما مهلكان وهل انصرافه خروجه من المسجد جملة أوتحوله يمينا مالك يتحول إلى أي جهة شاء الشافعي يثبت بعد سلامه قليلا لما في مسلم أنه الله (كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ))(1) (إن لم يكن) مكانه (محله) كداره في الحضر ورحله في السفر (فواسع) أي حائز جلوسه بعد سلامة (وكان هذا لربع) من الرسالة فصار أقل.

١ - رواه مسلم ٩٢٥.

## باب جامع لأحكام الصلاة وغيرها

٣٤٣. وَكُرِهُ وَا تَغْطِيَةَ الْمُصَلِّي أَنْفاً أَوِ الْوَجْهَ قَبِيحَ الْفِعْلِ مَعْرَهُ لَهَا وَإِنْ لِشُغْلٍ فَمَا كُرِهُ ٣٤٣. كَضَمَّ ثَوْبِهِ وَكَفْتِ شَعَرِهُ لَهَا وَإِنْ لِشُغْلٍ فَمَا كُرِهُ ٣٤٣. وَكُلُّ سَهْوٍ زِدْتَ فِيهِ كَالْكَلاَمُ فَسَجْدَتَيْنِ اسجدله بَعْدَ السَّلاَمُ ٣٤٥. وَكُلُّ سَهْوٍ زِدْتَ فِيهِ كَالْكَلاَمُ وَنَقْصُ سُئَةٍ بِقَبْلِي يَرُمِي ٣٤٥. وَلَتَتَشَهَّدُ لِهُمَا وَسَلِّمِ وَنَقْصُ سُئَةٍ بِقَبْلِي يَرُمِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَامُ ٣٤٦. بَعْدَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ وَلْيُعِدُ فِي الْمُنْتَقَى وَالنَّقْصَ غَلِّبُ إِنْ وَرَدُ ٣٤٦. بَعْدَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ وَلْيُعِدُ فِي الْمُنْتَقَى وَالنَّقْصَ غَلِّبُ إِنْ وَرَدُ ٣٤٦. وَاسْتَدْرِكِ الْقَبْلِيَّ مَعْ قُرْبِ السَّلاَمُ وَاسْتَدْرِكِ الْبَعْدِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَامُ

(باب جامع هذه الترجمة من الموطإ ذكر فيها مسائل مختلفة من الصلاة والطهارة (وكرهوا تغطية المصلى) ذكرا أو أنثى (أنفا) لأنه من المرأة التعمق في الدين ومن الرجل كبر (أو الوجه) لأنه تعمق في الدين لهما (قبيح الفعل) بالنصب حال من المصلي ... اقتضى المضاف عمله ... احترزعن من عادته تغطية أنفه كاهل مسوفة فيباح لهم في الصلاة وغيرها ويستحب تركه في الصلاة ويتصور رجوع قيد الحال للوجه أيضا كما إذا كان من حرِّ أو برد فلا يصدق على فعله حينئذ أنه قبيح (كضم ثوبه) فيكره لأجل الصلاة أو لصونه عن تلوث التراب لأن في ذلك ضربا من ترك الخشوع (وكفّتِ شعره لها) لئلا يتلوث بمحلها (وإن ضم) أوكفت (لشغل) أو كفّتٍ لعادة (فما كره) والأفضل أن يخلى ذلك كله (وكل سهو) من إمام أو فذ أو مأموم في بعض الصور في الصلاة فرضا أو نفلا (زدت فيه) ... وقد يبينان السببا ... زيادة يسيرة من غير أقوال الصلاة (كالكلام) أو من جنس أفعالها كالركوع (فسجدتين اسجد) استنانا على مافي المختصر (له) السهو (بعد السلام وأما الكثيرة فمبطل مطلقا (ولتتشهد لهما) والمشهور افتقار البعدي إلى تكبيرة الإحرام وتكتفي بها عن تكبيرة فمبطل مطلقا (ولتتشهد لهما) والمشهور افتقار البعدي إلى تكبيرة الإحرام وتكتفي بها عن تكبيرة الموي (وسلم ونقص سنة) مؤكدة (بقبلي رم) ع

مصع القيام أولا والثانية تكبيره إلا الذي تقدما والثاني لا ما للسلام يحصل

سننها السورة بعد الواقيه جهر وسر بمحل لهما كساكسا

وسميع الله لمين حميدة في الرفيع مين ركوعيه أورده الفذ والإمام هذا أكّدا والباقي كالمندوب في الحكم بدا

سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثمان

ويكون القبلي (بعد) فراغ (التشهد الأخير وليعد) بالتركيب التشهد ثانيا (في المنتقي) وهو اختيار ابن القاسم لأن من سنة السلام أن يعقب تشهدا ورُوى عن مالك خلافه واختاره عبد الملك لأن سنة الجلوس الواحد أن لا يتكرَّر فيه التشهد (والنقص غلِّبْ إن ورد) مع الزيادة فيكتفي بالقبلي كأن تترك التشهد أو جلوسه وتزيد سجدة وفيه تطمئن من عَ ومنه أيضا وربما سمى باستعانة (واستدرِكِ القبلي) المنسى (مع قرب السلام) بالعرف (واستدرك البعديُ) يسكون الياء للوزن (ولو من بعد عام) وعبارة المدونة ولو من بعد شهر لأن البعدي ترغيم للشيطان الجامع إن ترتبت من صلاة الجمعة كالقبلي

> ٣٤٨. وَبَطَلَتْ بِبُعْدِ قَبْلِكِيِّ لاَ ٣٤٩. قِ رَاءَةِ السُّورَةِ أَوْ تَشَ هُدَيْنْ ٠ ٣٥٠. وَلاَ سُجُ ـــودَ لِفَريضَ ــةٍ وَلا ٣٥١. ثَالِثُهَا فِي رَكْعَةٍ مِمَّا خَالاً ٣٥٢. وَلاَ لِتَكْبِي رَةٍ أَوْ تَسْمَي عَهْ ٣٥٣. وَمَـنْ يُسَـلِّمْ مِـنْ صَـلاَةٍ فَذَكَـرْ ٣٥٤. وَلْيُحْرِمَنْ لَـهُ وَحَيْثُ بَـعُدَا ٣٥٥. كَـذَاكِر السَّـلاَمِ لَكِـنْ سَـلَمَا ٣٥٦. مَنْ شَكَّ فِي زَكْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينْ ٣٥٧. وَسُـنَّ بَعْدِديٌّ لِـذِي كَـلَامِ

إِنْ كَانَ مِنْ نَقْصِ خَفِيفٍ مِثْلًا فَمَا عَلَيْهِ شَـَىٰءٌ أَوْ تَحْمِيدَتَيْـنْ فَاتِحَةٍ فِي الصُّبْحِ فِيمَا فُضِّلاً يَسْــجُدُ مَــعْ إعــادَةٍ وَجُمِّــالَا وَلَا قُنُـوتِ فَاحْـذَرَنْ جَمِيعَــة زُكْناً تَدَارَكَ بِقُرْبِ وَجَبَرْ وَخَـرَجَ الْمَسْجِدَ فَرْضَـهُ ابْتَـدَا إِذَا دَنَــا مُسْتَقْبِــلاً وَسَلَّمَــا وَلْيَسْ جُدِ الْبَعْدِيَ عِنْدَ الأَكْشَرِينْ سَهْ وا يَسِيراً غَيْرَ ذِي الْتِمَام

(وبطلت) الصلاة (ببعدي) تذكر (قبلي) ترتب من ثلاث سنن (لا) تبطل (إن كان من نقص خفيف) بالإضافة (مثلا قراءة السورة) أدّى قيامها (أو تشهدين) أدى جلوسهما (فما عليه شيء) لا إعادة ولا سجود (أو تحميدتين) عطف على تشهدين وفي المختصر يسجد (ولا سجود لفريضة ولا فاتحة في الصبح فيما فضلا) فيه عطف الخاص على العام للإهتمام (ثالثها) أي الأقوال (في ركعة مما خلا) الصبح (يسجد) القبلي ولا يأتي بركعة (مع إعادة) الصلاة أي استحبابا احتياطا (وجَمُلا) أشرت لقول الشيخ وهذا أحسن إن شاء الله تعالى لأنه أبرأ للذمة والقولان المطويان تجبر بالقبلي وثانيها يلغيها ويأتي بركعة (ولا) سجود (لتكبيرة) واحدة (أو تسميعة) واحدة على المشهور (ولاقنوت فاحذرن جميعه) أي جميع السجود لما ذكر فمن سجد له قبل السلام بطلت صلاته (ومن يسلم من صلاة) سهوا معتقدا إكمالها (فذكر) يقينا أو شكا (ركنا) كالركوع والسحود المنسى إن كان (بقرب) "تدارك" ذكره قائما أو قاعدا (وجبر) أصلح (وليحرمن) بضم الياء للمذكور اي ينوي الرجوع إلى الصلاة بتكبيرة فإن ذكر وهو جالس أحرم جالسا وإن ذكر وهو قائم ففي إحرامة قائما قولان وإن ترك الإحرام ورجع بنية فقط لم تبطل وإن سلم شاكا في الإتمام بطلت ورجع إمام فقط لعدلين أحبراه بالإتمام (وحيث بعدا) ما بين الذكر والخروج من الصلاة (أو خرج المسجد فرضه ابتدا) لأن شرط الصلاة أن تكون في فور واحد واحترزْتُ بالفرض من النفل (كذاكر السلام) فهو كذاكر الركن في التفصيل المتقدم (لكن) هذا سلَّما إذا دنا) قرب تذكره حال كونه (مستقبلا) وهو جالس في محله (وسلما من الجلوس فإن انحرف عن القبلة استقبلها وسلم وسجد ع (من شك في ركن) فلم يدر ماصلي أثلاثًا أم أربعا ولم يكن مستنكحا (يبني على اليقين) وهوالثلاث فيصلي ما شك فيه وهو الرابعة (وليسجد البعدي عند الأكثرين) وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام (وسن بعدى لذي كلام) في صلاته (سهوا) كلاما (يسيرا غير ذي ائتمام) لحمل الإمام سهوه ولا في فريضة واحترزنا باليسير من الكثير وبالساهي من العامد والجاهل والمكره ومن وجب عليه لكإنقاذ أعمى فإن صلاتهم باطلة

أَمْ لَـمْ يُسَلِّـمْ بِالسَّلاَمِ سَلَّـمَا يَسْجُدُ بَعْدِياً بِـلاَ إِصْلاَحِ إِذَا أَتَـاهُ كُـلِّ يَـفِمٍ مَـرَّهُ

٣٥٨. وَمَـنْ تَحَيَّـرَ بِهَـا أَسَلَّمَـا مَـرِ بَهِـا أَسَلَّمَـا مَـرُ بَهِـا أَسَلَّمَـا مِحْهُ. وَصَـاحِبُ الشَّـكِ وَالِاسْتِنْكَاحِ ٣٥٩. وَصَـاحِبُ الشَّـكِ وَالِاسْتِنْكَاحِ ٣٦٠. وَالشَّـكُ يَسْتَنْكِحُـهُ ذَا كَثْـرَهُ

٣٦١. وَمُوقِنٌ بِالسَّهْوِ عَنْ فَرْضٍ سَجَدْ مِنْ بَعْدِ أَنْ يُصْلِحَ مَا لَهُ فَسَدْ مِنْ بَعْدِ أَنْ يُصْلِحَ مَا لَهُ فَسَدْ وَمَا لِسَهْوِهِ سُجُودٌ يُنتَحَى ٣٦٢. وَمَنْ يَقُمْ مِنِ الْنَتَيْنِ رَجَعَا مَا لَمْ يُفَارِقْ بِيَدَيْهِ الْمَوْضِعَا ٣٦٣. وَمَنْ يَقُمْ مِنِ الْنَتَيْنِ رَجَعَا مَا لَمْ يُفَارِقْ بِيَدَيْهِ الْمَوْضِعَا ٣٦٣. وَرُكْبَتَيْهِ وَتَمَادَى الْمُنْفَصِلُ وَلَمْ يُعِدْ وَمِنْهُ قَبْلِيٌّ قُبِلُ لَيْ قُبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ قُبِلُ لَيْ قُبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ قُبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ قَبِلُ لَيْ عَلَيْهِ وَتَمَا مَتَى مَا ذَكَرَا لِيَحْوِ مَا قَدْ فَاتَهُ مُسْتَغْفِر الْعَلَى فَيْ يَعْدِهَا فِي الْوَقْتِ مَا تَجَلاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَجَلاً عَلَيْهِ مَا تَجَلاً عَلَيْهُ مَا تَجَلاً عَالَهُ مُسْتَغْفِر مَا تَجَلاً عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ صَلَّى عَنْ بَعْدِهَا فِي الْوَقْتِ مَا تَجَلاً عَلَى الْوَقْتِ مَا تَجَلاً

(ومن تحير بها) بالصلاة (أسلما) أو (يسلم بالسلام سلَّما) بالتركيب أي من السحود لأنه إن سلم فصلاته صحيحة وإلا فقد سلم وهذا مالم يقم من قيامه وإن قام رجع بتكبير وتشهد وسلم وسجد بعديا وهذا إن لم يطل وإلا بطلت (وصاحب الشك والإستنكاح يسجد بعديا بلا إصلاح) لما شك فيه فإنه لا يعول عليه لأنه بلية من الشيطان فدواؤها الإلهاء فإذا قال له ماصليت إلا ثلاثا فليقل له بل أربعا وصلاته صحيحة وقال ابن الحاجب يبني على أول خاطريه (والشك يستنكحه ذا أكثره إذا أتاه كل يوم مرة) وهذا ضابط الكثرة في الوضوء والصلاة وقيل يصلح ويسجد (وموقن بالسهو عن فرض سجد من بعد أن يصلح ماله فسد) فإن كانت ركعة الخلل من الأوليين قبلي لاجتماع زيادة الركعة الملغاة والجلوس في غير محله ونقص السورة لبنائه وإن كانت من الأخيرتين فبعدي لتمحض الزيادة (ومن كثير يعتريه) يصيبه السهو مثل أن تكون عادته السهو عن السجود الأول (أصلحا) صلاته (ومالسهوه سجود) لاقبلي ولا بعدي (ينتحا) يقصد للمشقة (ومن يقم) تزحزح للقيام (من اثنتين) من فريضة (رجعا) اتفاقا (ما لم يفارق بيديه الموضعا وركبتيه) ولا سجود على المشهور لخفة الأمر فإن تمادى على القيام عامدا بطلت على المشهور لتعمد ترك ثلاث سنن وإن تمادى ساهيا سحد القبلي (وتمادى المنفصل) بيديه وركبتيه (ولم يعد ومنه قبليٌ قبلُ) فانظر وفيه جناس لاشتقاق (وليقض) وجوبا (مافات) من الفرائض (متى ماذكرا) ليلا أو نهارا أو وقت نهى أو لا لأن فضاء الفوائت واجب فورا في نقل الأكثر (بنحو ما قد فاته) من عدد أو هيئة أو سر أوجهر حضر أو سفر وظاهره يقنت إن كان صبحا ويقيم لكل صلاة (مستغفرا) الله تعالى من فواته وسببه فقد يجر الذنب فوات خير (ثم) إذا قضى إماما أو فذا أو مأموما (أعاد ما يكون صلى من بعدها

أي المنسية في الوقت الضرورى على المشهور (ما تجلا) مدة ظهوره كأن ينسى المغرب من أمسه فيذكره بعد أن صلى الصبح من غده وقبل طلوع الشمس فيصل المغرب ويعيد الصبح دون العشاء لفوات وقتها وإن ذكر المغرب بعد طلوع الشمس قضاه فقط.

٣٦٧. وَمَـنْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ دَيْـنُ كَثُـرَا قَضَاهُ كَيْفَ مَا لَـهُ تَيَسَّرَا عَنْ فَرْض وَقْتِهِ وَلَو فَاتَ أَدَا ٣٦٨. وَمَـنْ عَلَيْـهِ أَرْبَـعٌ بِهَـا بَــدَا ٣٦٩. وَحَيْثُ كَانَتْ خَمْسَةٌ بَدَا بِمَا خَافَ فَواتَ وَقْتِهِ مُقَدِّمَا تَرْتِيبُهُ فَالْفَرْضُ قَطْعٌ أَوْ نُدِبْ ٣٧٠. وَإِنْ ذَكَرْتَ فِي الصَّالاَةِ مَا يَجِبْ وُضُ وءَهُ وَلْيَتَمَ ادَى إِنْ وُجِ لْ ٣٧١. وَبَطَلَتْ بِضَحِكِ وَلَهُ يُعِدُ ٣٧٢. مَـع إمَـامٍ وَأَعَادَهَـا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّم جَلَا ٣٧٣. وَالنَّفْخُ كَالْكَلَامِ ثُمَّ ذُو اجْتِهَادْ إِنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فِي الْوَقْتِ أَعَادُ ٣٧٤. كَذَاكَ مِنْ بَعْدِ الصَّالَةِ ذَكَرَا نَجَاسَــةً لِلإصْفِـرَار أُمِـرَا ٣٧٥. وَمَـنْ تَوَضَّا بَمَـاءٍ نَجِـس مُخْتَلَفِ فِيهِ كَذَاكَ وَاقْتَسِ

ومن يكن عليه دين كثرا، ويأتي حد الكثرة وسواء نسي أو نام أو تعمد (قضاه كيف ماله تيسرا) ولما كان في النثر تكرار أتيت بصيغة تشمل دين الصلوات وغيرها كالغريم و هكذا أصنع غالبا وإنما يقضي بقدر ما يستطيع من غير تفريط في القضاء ولا إفراط بترك شغله (ومن عليه أربع) من الصلوات أشار إلى حد اليسير (بحا بدا) وجوبا غير شرط وقيل شرط (عن فرض وفته) الحاضر (ولوفات إذا) تمييز محول عن الفاعل أي أداؤه (وحيث كانت خمسة) أو ستة على ما شهر المازري وهذا حد الكثرة (بدأ) بالتسهيل (بما خاف فوات وقته مقدما) وعامل الحال بما قدكادا ... ولا مفهوم على مذهب ابن القاسم في المدونة أنه يبدأ بالحاضرة ضاق الوقت أو اتسع (وإن ذكرت في الصلاة) الفرض (مايجب ترتيبه) مع الحاضرة (فالقطع فرض أو) خلافية أي وقيل (ندب) والمشهور أن المأموم يتمادى ويعيد ندبا (وبطلت بضحك) بصوت وهو القهقهة ولو سرورا بما أعد الله تعالى للمؤمنين عمدا اتفاقا وسهوا وغلبة على المشهور وفيهما يستخلف الإمام ويرجع مأموما ثم يعيد أبدا

وفي إعادة المأموم قولان (ولم يعد وضوءه) خلافا لأبي حنيفة القائل بنقض الوضوء بالقهقهة إلا في صلاة الجنائز فتبطل الصلاة فقط (وليتمادى) الضاحك ندبا مراعاة لحق إمامه (إن وجد مع إمام وأعادها) أبدا وقيدت المدونة بما إذا لم يضحك عمدا وعليه المختصر (و) المصلي (لا شيء عليه في تبسم حلا) لأنه تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان والقدمين (والنفخ) في الصلاة (كالكلام) يبطلها عمده وجهله لا سهوه اليسير فيسجد له البعدي (ثم ذو اجتهاد) بالأدلة المنصوبة على الكعبة وكان بغير مكة والمدينة واجتهد في جهة غلبت على ظنه لأماراتها فصلى (إن أخطأ) اجتهاده (القبلة في الوقت أعاد) واحترز بالقيود من كالأعمى والبصير الجاهل ففرضه تقليد مكلف عدل عارف بالأدلة (كذاك) ندبا (من بعد صلاة ذكرا نجاسة) في ثوبه أو مكانه أو بدنه (للإصفرار) الإعادة في الظهرين والفجر في العشاءين وإن كان عامدا أعاد أبدا (ومن توضأ) ناسيا (بماء نجسي) عنده (مختلف فيه) عند غيره كماء حلته نجاسة (كذاك واقتسي) على ما قبله مع إعادة الوضوء وغسل ما أصابه من ذلك الماء

أَعَادَكُ للَّ أَبَداً مَا عُيِّرَا ٣٧٦. ومَـنْ تَوَضَّا بمَـا تَغَيَّـرَا ٣٧٧. وَرُخْصَةٌ جَمْعُ الْعِشَاءَيْن لِمَا وَابِلِ أَوْ طِينِ بِلَيْلِ أَظْلَمَا عَلَى الْمَنار وَقَلِيلاً أَخَرا ٣٧٨. أذَّنَ لِلْمَغْـرِبِ عُرْفِاً وَجَـرَى ثُــةً يُــؤَذِّنْ لِلْعِشَـا الْمَحَــالاَّ ٣٧٩. أُسمَّ يُقيمُ ذَاخِلًا وَصَلَّى إسْفارٌ أَيْ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَق ٣٨٠. وَلِيهُمْ وَانْصَرَفُوا وَقَدْ بَقِي كَــذَا الْعِشَــاءَيْن لَــدَى الْمُــزْدَلِفَهُ ٣٨١. وَجَمْعُ ظُهُ رَيْن نُدِبْ بِعَرَفَهُ هَــذِي وَصَــدر ذِي لِمُقْــو صُــورا ٣٨٢. وَجَمْ عُ مُشْ تَركَتَين آخِ رَا أُولَاهُمَا فَالْجَمْعُ ثَمَّ حُلِّلًا ٣٨٣. وَمَـــنَ أَرَادَ الإِرْتِحَـــالَ أَوَّلاَ

(ومن توضأ بما) بالقصر وموصول (تغيرا) لونا وطمعا أو ريحا ( أعاد كلا) من الإستنجاء والوضوء والصلاة (أبدا) عامدا كان أو ناسيا (معيرا) لعمده أو عدم تفطنه (ورخصة) مباحة أو أولى أو خلافه أقوال وهي لغة التيسير وشرعا إباحة الممنوع مع قيام السبب المانع (جمع العشاءين) فقط ابن

الحاجب والمنصوص اختصاصه بهما (لما) بالقصر (وأبل) واقع أو متوقع لا لمطر خفيف جدا (أو) لأجل (طين) وحل (بليل أظلما) من غير قمر فلو غطي السحاب القمر فليس بظلمة لا الظلمة فقط اتفاقا ولا الطين وحده على المشهور وأشار لصفة الجمع بقوله (أذن للمغرب عرفا وجرى على المنار وقليلا أخرا) في مشهور قول مالك ليأتي المسجد من بعدت داره وهل وجوبا أو ندبا تردد (ثم يقيم داخلا) أي داخل المسجد (وصلى) ولايطول على المشهور وينوي الجمع أول الأولى فإن أخر إلى الثانية فقولان (ثم ليؤذن العشاء) إثر المغرب بلا مهلة أذانا منخفضا (الحكّ) في صحن المسجد (وليقم ويصلى بلا مهلة (وانصرفوا) إثر الصلاة بلامهلة (وقد بقيي إسفار) أي شيء من بقية النهار (أي قبل مغيب الشفق) ولا يوتر إلا بعده ولا يتنفل في المسجد.

(وجمع ظهرين ندب بعرفة) بإدغام السوسى (كذا العشاءان) يندب جمعهما (لدى المزدلفه و) جاز (جمع مشتركتين) كظهرين أو عشاءين (آخرا هذى) الأولى (وصدر ذي) الثانية (لمقو) مسافر وفي القرآن ومتاعا للمقوين)) سفر قصر أو لا سفر أو واجبا أو مندوبا أو مباحا ولا يفرق بين الصلاتين بأكثر من أذان وإقامة ولا يتنفل بعد هما وهذا الجمع (صورا) أي سمّى جمعا صوريا (ومن أراد الأرتحال أولا) وقت (أولاهما) أي المشتركتين ونوى النزول بعد الغروب (فالجمع ثم) أي قبل ارتحاله وفيه الإشارة بثم إلى الزوال وهو قليل (حُلِّلا) ليوقع أولاهما في المختار والأخرى في الضرورى ومن هنا يعلم أن ضروري الصلاة قد يكون قبل مختارها وهذا هو الجمع الحقيقي ولا يجوز إلا لعذر وأما الضرورى فعام وأما من نوى النزول قبل الإصفرار مثلا فيصلي الظهر قبل الرحيل والعصر بعد النزول لتمكنه من إيقاعهما في وقتهما المقدر لهما شرعا وإن نوى النزول عند الأصفرار محير في الجمع قبل الرحيل وتأخير العصر إلى النزول

جَمْعُهُمَا عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالسِزَّوَالْ فَوَسْطُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَاتْلُ الشَّفَقَا وَقْتِ الظُّهْرِ وَاتْلُ الشَّفَقَا وَقْتَ الْقَالِدَ السَّغُرْقَ فَ وَلَا حَسرَجْ مِنَ الضَّرُورِيِّ يُسؤَدِّي الْقَدْرَا عَسَنَ الضَّرُورِيِّ يُسؤَدِّي الْقَدْرَا عَسَنَ الضَّرُورِيِّ يُسؤَدِّي الْقَدْرَا عَسَنَ الْهُرِهَا بِلاَ تَسوَانٍ مَا وَصَلْ

٣٨٤. وَلِمَرِيضٍ خَافَ عَقْ لاً أَنْ يُـزَالُ ٥٨٥. وَإِنْ يَـكُ الْجَمْعُ لِمُضْنٍ أَرْفَقَا ٥٨٨. وَمِا عَلَى الْمُعْمَى قَضَاءُ مَا خَرَجْ ٣٨٧. وَما عَلَى الْمُعْمَى قَضَاءُ مَا خَرَجْ ٣٨٧. وَمُــدْرِكُ لِرَكْعَــةٍ فَــاً كُثراً ٣٨٧. كَحَائِضِ إِنْ طَهُـرَتْ فَإِنْ فَضَـلْ ٣٨٨.

٣٨٩. لِحَمْسِ رَكْعَاتٍ تُصَلِيِّ الطُّهْرَيْنُ أَوْ أَرْبَعٍ مِنْ لَيْلِهَا الْعِشَاءَيْنُ ٣٩٠. وَلِأَقَدِ لِ الْعَشَاءَيْنُ ١٣٩٠. وَلِأَقَدِ لَ التَّقْدِ لِ التَّقْدِ لِ التَّقْدِ اللَّاعِقَ لَا اللَّحِقَةُ لِرَكْعَةٍ فَلْتَقْضِهَا لاَ اللَّحِقَةُ لَوْكُعَةٍ فَلْتَقْضِهَا لاَ اللَّحِقَةُ لَوَكُعَةٍ فَلْتَقْضِهَا لاَ اللَّحِقَةُ

(و) رخص (لمريض خاف عقلا أن يزال) في وقت ثانية المشتركتين جمعهما عند الغروب) في العشاءين (والزوال) في الظهرين وكذلك إذا خاف الغلبة على عقله في وقت الأولى أخرها إلى وقت الأخيرة وإذا جمع ولم يذهب عقله ففي الإعادة قولان (وإن يك الجمع بمضني) اسم معفول من أضناه المرض (أرفقا فوسط وقت الظهر) يجمع الظهرين وهل نصف القامة أو آخرها فيكون صوريا قولان (واتل الشفقا) في العشاءين (وما على المغمى) عليه ... كذا الذى جر بما الوصول جر ... (قضاء ما حرج وقتا) تمييز محول عن الفاعل أي وقته من الصلوات المفروضة قلت أو كثرت (إذا استغرقه) بحيث حرج الوقت أو لم يبق منه إلا قدر طهره (ولا حرج) عليه.

(ومدرك لركعة) كاملة بسحدتيها بعد تحصيل شروطها كالطهارة وغيرها (فأكثرا من الضروري) وهو إلى الغجر وإلى طلوع الشمس (يؤدي القدرا) الذي أفاق في وقته فإذا أغمي عن الظهرين فأفاق مقدار الشروط وخمس ركعات أداهما وإذا أغمي ولم يبق إلا قدر خمس ركعات بشروطها لم يقضها (كحائض) حاضرة (إن طهرت) بانقطاع حيضها وكذا النفساء تشبيه فيما قبله (فإن فضل عن طهرها) ويعتبر (بلا توان) أي بلا تراخ في طهرها ولبس ثيابها (ما) موصول فاعل فضل (وصل) بلغ (لخمس ركعات) من النهار (تصلى الظهرين) اتفاقا الأنها تقدر للظهر بأربع ركعات وتدرك العصر بواحدة فإن ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أو للترتيب ثم تقضى الظهرين وأما المسافرة فتقدر للظهرين ثلاث ركعات (أو) طهرت لقدر (أربع من ليلها) بلا توان تصلى (العشاءين) عند ابن القاسم بناء على أن التقدير بالأولى وأما المسافرة فتقدر بأربع ركعات فتصليهما اتفاقا (و) إن طهرت ،(لأقل) من خمس ركعات ومن أربع في اليل (تأتي بالأخير) فقط وهو العصر والعشاء وأما المسافرة فتقدر بثلاث ولا يخفى حكمها .

(وإن تحض) حاضرة (لذلك التقدير) وهو أربع في الليل وخمس في النهار (لم تقض شيئا) ظاهره ولو أخرت عامدة فهي عاصية (و) إن حاضت (لقدر السابقة) أربع نهارا أو ثلاث ليلا (لركعة) الركعة ولم تصل (فلتقضها) أي السابقة فقط من الظهر والمغرب (لا اللاحقة

٣٩٣. وَإِنْ تَحِصْ لِأَرْبَعِ فِي اللَّيْلِ لَمْ تَقْضِ شَيْعًا فِي أَصَحِ الْقَوْلِ ٣٩٣. وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ مِنْ بَعْدِ وُضُو مُسْتَيْقَنِ إِنْ لَمْ يُنَاكِحْ يَنْقُضُ ٣٩٣. وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ مِنْ الْوُضُو فَرْضاً عَلَى قُرْبٍ أَتَى بِفِعْلِهِ وَمَا تَلَا ٣٩٥. وَذَاكِرٌ مِنَ الْوُضُو فَرْضاً عَلَى قُرْبٍ أَتَى بِفِعْلِهِ وَمَا تَلَا ٣٩٥. وَإِنْ يُطِلِ إِنْ يَعَمَّدَا وُضُوءَهُ بِالطُّولِ إِنْ تَعَمَّدَا وَضُوءَهُ بِالطُّولِ إِنْ تَعَمَّدَا اللَّوْلِ إِنْ تَعَمَّدَا وَضُوءَهُ بِالطُّولِ إِنْ تَعَمَّدَا وَضُوءَهُ بِالطُّولِ إِنْ تَعَمَّدَا اللَّهُ يَفْعَلُهَا لِمَا حَضَر وَمَنْ ذَكَر سُنْتَهُ يَفْعَلُهَا لِمَا حَضَر ( النَّقَاةُ عَلَى فِرَاشِ نَجِسٍ عَنِ الثِّقَاةُ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ عَنِ الثِّقَاةُ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ عَنِ الثِّقَاةُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ عَنِ الثِّقَاةُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ عَنِ الثِّقَاةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الل

وإن تحض في اليل لم تقض شيئا في أصح القول) وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما إذ التقدير عندهم بالأولى لأنها لما وحب تقديمها وحب التقدير بها أو مقابله لابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية لأنها الواحب إذا لم يسع الوقت إلا إحداهما .

(والشك في الحدث) ولو ريحا متخيلا خلافا لابن حبيب (من بعد وضوء مستيفن إن لم يناكح) بأن يعتري كل يوم مرة (ينقض) على المشهور (وذاكر من الوضو فرضا) مغسولا أو ممسوحا (على) أي مع (قرب أتى بفعله) بنية إتمام الوضوء على المشهور بالغسل ثلاثا وبالمسح مرة وجوبا (و) أعاد (ماتلا) إلى آخر الوضوء ندبا للترتيب عند ابن القاسم والقرب بالعرف ع وهو المشهور في كل ما لم يرد من الشارع فيه تحديد وقيل حده ما لم تجف الأعضاء في زمن وعضو ومكان معتدل ق وهو المشهور (وابتدا وضوءه) وجوبا المشهور (وإن يطل) ذكره المنسي (فعله) بنية اتفاقا (قط) على المشهور (وابتدا وضوءه) وجوبا (بالطول) بناء على كون الفور وجوبا (إن تعتمدا) ترك الموالات وإن لم يطل أعاده وما بعده فالعمد والنسيان في القرب سواء .

ع (إن كان صلى بطلت ومن ذكر سننه يفعلها) ولا يعيد ما بعد ها لأن الترتيب بين السنن والفرائض سنة (لما حضر) لا لما مضى كأن يذكر المضمضة بعد ما صلى الظهر فيفعلها للعصر ولا

يعيد ما صلى لأن الصلاة لا تبطل بترك جميع سنن الوضوء والغسل ولو عمدا والفرق بينهما وبين الصلاة لاحتمال وجوب سننها لقوله صلى الله عليه وسلم ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (1) وضعف ذلك في الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((توضأوا كما أمركم الله)) (7) وتندب إعادة الصلاة للمتعمد لا للناسي (ومن يصلي بحصير) أو غيره (وعلى طرفه) العرضي والسمكي (نجاسة) رطبة أو يابسة تحركت بحركته أم لا (ما أبطلا) صلاته ولو كانت بطرف عمامته مسدولا أبطلت اتفاقا إن تحركت وعلى المشهور إن لم تتحرك لحملها (وبسط طاهر) لا نجس (كثيف) لا شاف (للصلاة على فراش نجس) ولو تحرك حائز (عن الثقات) ولو لصحيح.

٣٩٩. وَلِمَ رِيضِ عَ اجِزِ عَ نِ الْقِيَ امْ ٠٠٠. نَــدْباً وَلِلرُّكُـوعِ وَالسُّجُودِ يُــومِئُ لِلْعَجْــز عَــن الْمَعْهُــودِ مِنَ الرُّكُوعِ وَلِعُسْرِ مَا مَضَى ٤٠١. وَيَنْبَغِى كَوْنُ السُّجُودِ أَخْفَضَا ثَـمَّ عَلَـى الظُّهْـرِ بِالإسْـتِلْقَاءِ ٤٠٢. صَلَّى عَلَى جَنْبَيْهِ بِالإيمَاءِ وَلِيُصَـلِّهَا بِقَـدْرِ مَـا أَطَـاقْ ٤٠٣. وَلاَ يُسؤِّخُرُ الصَّلاَةَ مَسن أَفَاقْ وَالطِّين لاَ جِـصِّ وَجِيــرِ وَشَــجَرْ ٤٠٤. وَيَتَ يَمَّهُ بِحَائِطِ حَجَرِرْ خَضْخَاض إِنْ سِوَاءَهُ لَـمْ يَثْقَـفِ ٤٠٥. وَرَاكِبُ يَأْخُلُهُ الْمُخْتَارُ فِي أَخْفَضَ مِنْ زُكُوعِهِ بِـلاَ جُحُـودْ ٤٠٦. يُصَـلِّى قَائِمًا وَيُـومِى لِلسُّجُودْ صَـلَّى إلَـي الْقِبْلَـةِ رَاكِبًا فَعِـي ٤٠٧. فَإِنْ يَخَفْ غَرَقًا أَوْ كَسَبُع

(و) رخص (لمريض عاجز عن القيام) في الصلاة لقراءة الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب أو حائض (جلوسه) فذا على المشهور (مع تربع يرام ندبا) وكذا المتنفل لينبئ جلوسه على هذا الوجه على البدلية عن القيام ويغير جلوسه بين السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما في التشهد وقيل يجلس كالتشهد واحتاره المتأخرون وإن لم يقدر إلا على التربع صلى

١ - رواه البخاري ٦٣١.

٢ - رواه الترمذي ٣٠٢.

بقدر طاقته ( وبالركوع والسجود يومئ) برأسه وظهره فإن لم يقدر أوماً بما يستطيع ويضع يديه على ركبتيه إذا أومأ للركوع وإن رفع منه رفعهما وعلى الأرض إذا أومأ للسحود وإن رفع منه وضعمها على ركبتيه (للعجز عن المعهود) من الركوع والسجود (وينبغي كون السجود أخفضا من الركوع) وكره رفع مأموم ما يسجد عليه فإن فعل جهلا لم يعد (ولعسر ما مضى) من الجلوس بحالاته (صلى على جنبيه)الأيمن ثم الأيسر (بالإيماء) جاعلا وجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد (ثم على الظهر بالإستلقاء) إيماء ورحلاه إلى القبلة (ولا يؤخر) المكلف أي لا يترك (الصلاة ما أفاق) أي مدة دوام علقه (وليصلها بقدر ما أطاق) من قيام وجلوس وإيماء واضطحاع ودين الله تعالى يسر . (ويتيمم بحائط حجر والطين لا جص وجير) لدخوله الصنعة (و) لا (شجر) لأنه ليس من جنس التراب (وراكب) حاضرا أو مسافرا (يأخذه) أي يضيق عليه الوقت (المختار في) طين (خضخاض) ماء مختلط بتراب (إن سواءه) كسماء وبناء لغة في سواء مفعول (لم يثقف) بفتح الياء والقاف أي لم يجد أن يصلى في غيره ويئس أن يخرج منه في الوقت وخاف تلطخ ثوبه (يصل) جواب (قائما ويومى) بحذف الهمز (للسحود أخفض من ركوعه بلا جحود) وإذا أومأ للركوع وضع يديه على ركبتيه وإن رفع رفعهما ، وإن أومأ إلى السجود أومأ بيديه إلى الأرض وينوي الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد قائما واحترز بالخضخاض من اليابس فكالأرض وبالياس إلخ مما إذا تيقن أنه يخرج في الوقت فيؤخر إلى آخره فإن يخف غرقا أوكسبع) ولص (صلى إلى القبلة راكبا) على دابته بعد أن توقف له ويومئ بالركوع و السجود إلى الأرض ويرفع عمامته عن جبهته في ايمائه للسجود ولا يسجد على سرج ويجلس متربعا إن أمكن (فع)

٤٠٨. وَلِلْمُسَافِرِ التَّنَفُّالُ عَلَى عَلَى وَرِ التَّنَفُّالُ عَلَى عَلَى الْمُوتِرِ ٤٠٩. حَيْثُ تَوجَّهَا بِهِ وَلْيُوتِ فِي ٤١٠. وَكُالُ مُومِ جَالِسًا فَلْتُوقَافِ ١١٤. وَرَاعِافُ مَا عَمَ الإِمَامِ خَرَجَا ٤١١. وَرَاعِافُ مَا عَمَ الإِمَامِ خَرَجَا ٤١٢. مِنْ وَطْئِهِ نَجِساً أَوْ تَكَلَّمِ ٤١٢. وَلاَ انْصِرَافَ لِخَفِيفِ اللَّم بَالْ ٤١٣. وَلاَ انْصِرَافَ لِخَفِيفِ اللَّم بَالْ ٤١٣.

مَرْكُوبِ فِ فِ سَ فَرِ الْقَصْرِ إلَى الْرُونِ حَرِي إِنْ شَاءَهُ، وَالْفَرْضُ بِالأَرْضِ حَرِي لِنَ شَاءَهُ، وَالْفَرْضُ بِالأَرْضِ حَرِي لَكَ هُ وَيَسْتَقْبِلْ وَكُرْهُ هُ الْفِي الْفِي لِنْ نَجَا لِيَعْسِلَ السِدَّمَ فَيَبْنِي إِنْ نَجَا وَاعْتَ لَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْلِيَّةُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

# ٤١٤ أِنْ لَمْ يَسِلْ أَوْ يَقْطُرَ أَيْضًا وَالْبِنَا ﴿ فِي الْقَيْءِ وَالْحَدَثِ مَمْنُوعٌ لَنَا

و) يجوز للمسافر التنفل على مركوبه في سفر القصر إلى حيث توجهت به) أحرم إلى القبلة أو لا ليلا أو نهارا ويجلس متربعا إن أمكن ويرفع العمامة عن جبهته في السجود وله ضرب الدابة وركضها وضرب غيرها ولا يتكلم ولا يلتفت واحترز بالمسافر من الحاضر والماشي فلا يتنفلان ومن راكب السفينة فليستقبل ويدور معها إن أمكن (وليوتر) المسافر على دابته (إن شاءه) بالشروط والأفضل أن يوتر على الأرض ومن هنا أخذ جواز الوتر حالسا اختيارا والأقرب منعه احتياطا لقول ح بوجوبه (والفرض بالأرض حرى) حقيق أي واجب على المريض والمسافر (وكل مؤم حالسا) بالركوع والسجود لمرض (فلتوقف) الدابة (له و) ل (يستقبل) بما القبلة (وكرهها) أي في المدونة (نفي) بالإيقاف والإستقبال وأما القادر على السجود إذا جلس فلا تجوز صلاته على الدابة اتفاقا.

(وراعف) في الصلاة (مع الإمام حرجا) ممسك أنفه من أعلاه (ليغسل الدم فيبني) ولا يقطع الصلاة ندبا على المشهور وفضل ابن القاسم القطع وقال ح تبطل بناء على أن الخارج من النحس ينقض الوضوء (إن نجا) سلم (من وطئه نجسا) رطبا أو يابسا غير أرواث الدواب وأبوالها ويدلك قدميه (أو تكلما) عمدا أو جهلا أو نسيانا وباقي الشروط أن لا يجاوز ماء إلى آخر وأن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء وأن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به وأن يكون إماما أو مأموما وفي بناء الفذ خلاف (واعتد بالركعة إن تتمما) يسجدتيها واستظهر ابن عبد السلام قول ابن مسلمة فيبني على القليل والكثير في الأولى أو لا (ولا انصراف لخفيف الدم بل ذا بأنامل اليد اليسرى) الأربعة (فتل) وصفة الفتل أن يلقاه أولاً برأس الخنصر ويفتله برأس الإبحمام ثم البنصر ثم الوسطى ثم سبابة فإذا زاد على ذلك حرج ومحل الفتل (إن لم يسل أو يقطر أيضا) ابتداء وبعد الفتل احتمالا فإن سال أو قطر على الأرض انصرف وغسل وبني أو على ثوبه أو أصابعه وجاوز الدم الدرهم قطع (والبنا في القيىء) عمدا أو سهوا (والحدث) وغير الرعاف (ممنوع لنا) على المشهور .

٤١٥. وَرَاعِفٌ بَعْدَ سَلاَمِ الْمُقْتَفَى إِمَامَهُ سَلَّمَ ثُصَرَفًا الْمُقْتَفَى إِمَامَهُ سَلَّمَا وَعَادَ لِلْجُلُوسِ ثُصَرَفَ يَعْسِلُ الدَّمَا وَعَادَ لِلْجُلُوسِ ثُصمَ سَلَمَا وَعَادَ لِلْجُلُوسِ ثُصمَ اللهَ سَلَمَا وَعَادَ لِلْجُلُوسِ ثُصمَ اللهَ الإَمْسامِ هُنَّالًا عَالَمَ الْإِمْسامِ هُنَّالًا عَالَمَ اللهَ الْإِمْسامِ هُنَّالًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

(وراعف بعد سلام المقتفى) المتبوع (إمامه) بالجر بدل أو بيان (سلم ثم انصرفا و) إن رعف (قبله) قبل سلام الإمام (انصرف يغسل الدما) لئلا يحمل النجاسة في بعض صلاته (وعاد للجلوس) وأعاد التشهد إن كان تشهد (ثم سلما) وهذا إن لم يسلم عليه بالقرب وإلا سلم وانصرف كما قبلها (وليبنِ) الراعف (في مكانه) الذي غسل فيه الدم إن أمكنه أو في أقرب مكان تجوز فيه الصلاة (إن ظنا عدم إدراك) شيء من صلاة (الإمام) ولو السلام (هنا) أي موضع الإمام عبد الحق إن تيقن أنه لا يدرك مع الإمام شيئا ورجع بطلت (إلا الجمعة) إن أدرك مع الإمام ركعة (فلا يبن على ركعتها إلا بجامع الملا) ولو حال بينه وبين عوده إلى الجامع حائل بأن منعه بطلت . (وغسل نزر الدم) من ثوب أو حسد أو مكان (مندوب و) قيل واجب (لم تعد صلاة من يسيره) في الوقت إذا صلى به ناسيا والعامد يعيد أبدا (وعم) كل دم على المشهور واليسير ما دون الدرهم البغلي وقيل لا حد بغير العرف وفي الدرهم روايتان (والنزر) القليل (من كل نجاسة سوى دم وقيح) وصديد (كثيرها) عطف على النزر (سوا) ء في غسلها وإعادة الصلاة في العمد أبدا وفي النسيان والعجز في الوقت لأن الدم مما تعم به البلوى ولا يكاد يتحقَّظ منه لأن بدن الإنسان كالقربة مملوءة دما بخلاف سائر النجاسات فيمكن التحرز منها غالبا (والغسل ندبا إن تفاحش الدم من البراغيث) وكذلك حرء الذباب والبراغيث وحد التفاحش ما بلغ حدا يستحيى من ظهوره بين الأقران ويعفى عن قليله للمشقة (وفيه كلم) كثير.

#### باب في سجود الذكر

قَبْلَ الْمُفَصَّلِ وَهُلَو أَثَلَوهُ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَهُلَو أَثَلَوهُ لَلْمُ فَلِي نُلِيبًا أَنْ يَقْلُوا وَالنَّحْلِ لَدَى وَالرَّعْدِ وَالآصَالِ وَالنَّحْلِ لَدَى وَمَلِيمٍ فَلِي وَبُكِيًا أَسْرَى فُرْقَانِنَا عِنْلَدَ نُفُلُوراً اقْتَفِي فَرُقَانِنَا عِنْلَدَ نُفُلُوراً اقْتَفِي يَسْلَمُونَ يَسْلَمُونَ وَأَنَابَ عِنْلَدَهُ فَي فَصِّلَتْ لَا وَهُمُ لاَ يَسْأَمُونَ فِي فُصِّلَتْ لا وَهُمُ لاَ يَسْأَمُونَ

٤٢٢. بَابُ سُجُودِ الذِّكْرِ إِحْدَى عَشَرَهُ ٤٢٣. وَهْبَ الْعُرَائِمُ فَفِي الْأَعْرَافِ ٤٢٣. وَهْبَ الْعُرَائِمُ فَفِي الْأَعْرَافِ ٤٢٤. مَسَارَّتِهِ قَبْسِلَ الرُّكُومِ أَبَسِداً ٤٢٥. مَسَارَّةِ فَبْسُوعًا إِسْراً ٤٢٥. مَسَاءُ فِي ٤٢٨. وَالْهَدْهُدِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّجْدَهُ ٤٢٧. وَالْهُدْهُدِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّجْدَهُ ٤٢٧. وَالْهُدْهُدِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّجْدَهُ ٤٢٨. فِي ص لاَ حُسْنَ مَآبِ تَعْبُدُونُ

(باب سجود الذكر) الذكر الحكيم القرآن العظيم (إحدى عشره) سجدة (قبل المفصل) وهو ما كثر فيه الفصل بالبسملة وأوله الحجرات فلا سجود في النجم والانشقاق والقلم على المشهور (وهو) بتشديد الواو قال: ...

وإن لساني شهدة يشتفي بما ... وهوَّ على من صبه الله علقم ...

(إثره) أي فضيلة وقيل سنة وشروطه في المختصر ويأتي بعضها (وهي العزائم) أي الأوامر المأمور بالسجود عند قراءتما (ففي الأعراف) ندب أن يقرأ بعدها في صلاته) نفلا أو فرضا وكره تعمدها في فرض (قبل الركوع أبد) منها أو من غيرها على نظم المصحف لأنها خاتمة الأعراف والركوع لايكون إلا عقب القراءة (و) في (الرعد) عند قوله وظلالهم بالغدو (والآصال والنحل لدى) ويفعلون (مايؤمرون) ويزيدهم (خشوعا) في سورة (الإسراء) وفي (مريم) بالصرف للوزن (في خروا سجدا (وبكيا) حال كونهم (أسرى) جمع أسير وفيه الجناس الحرف (و) في (الحج) أولها (مع) إن الله (يفعل ما يشاء) خلافاً للشافعي أن فيها سجدتين أولها وآخرها (وفي فرقاننا عند) قوله تعالى أنسجد لما تأمرنا وزادهم (نفورا اقتفي) مخالفة لنفورهم (و) في (الهدهد) عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب (العرش العظيم) وفي (السجده) وسبحوا بحمد ربهم وهم لا (يستكبرون) وخر راكعا (وأناب عنده في ص) بفتح الدال (لا) عند زلفي وحسن و (حسن مئاب) على المشهور لأن قوله تعالى فغفرنا له

ذلك كالجزاء على السجود فكان بعده وقدم السجود عليه وحادية عشرتها عند قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه (تعبدون) لأنه موضع الأمر (في فصلت لا) عند (وهم لا يسأمون) وقيل عنده لأنه تمام الأول أي الكلام الأول لمخالفة الكافر المتكبر بالسآمة.

٤٢٩. وَكَالصَّلاَةِ شَرْطُهَا وَكَبَّرَا لَهَا لِخَفْضٍ وَلِرَفْعٍ أُثِرَا لَهَا لِخَفْضٍ وَلِرَفْعٍ أُثِرَا ٤٣٩. وَفِيهِ فِي الرَّفْعِ التِّسَاعُ وَاعْتُمِي تَكْبِيرُهُ فِيهِ وَلاَ يُسَلِّمِ ٤٣٩. وَفِيهِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَقَدْ كُرِهَ عَمْدُهَا بِفَرْضِهِ فَقَدْ ٤٣١. وَجَازَ مِنْ نَفْلٍ سَجُودُ الْقَارِي مِنْ قَبْلِ إِسْفَارٍ أَوِ اصْفِرَارِي ٤٣٢.

(وكالصلاة شرطها) ع شروطها استقبال طهر الحدث ... وستر عورة و طهر الخبث ... (وكبرا فيها لخفض ولرفع أثرا) اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور في غيرها وقيل يكبر ولا يرفع يديه ولا يتشهد لها على المشهور (وفيه في الرفع اتساع) قول رابع (واعتمي) الحتير (تكبيره فيه ولا تسلم) منها (يسجدها) من قراها (في النفل والفرض) إماما أو فذا (وقد كرة عمدها في فرضه فقد) أي فقط على المشهور وجهر الإمام في السرية فإن لم يجهر وسجد تبعه مأمومه عند ابن القاسم لا سحنون لاحتمال سهوه ابن عرفة وتصح صلاقهم إن لم يتبعوه على القولين وروى ابن وهب لاتكره قراءتما في الفريضة ابتداء وصوبه اللخمى وابنا يونس وبشير وغيرهم لما ثبت ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة))(١) ابن بشير وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياحي وأشياحهم (وجاز من نفل سحود القاري من قبل وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياحي وأشياحهم (وجاز من نفل سحود القاري من قبل إسفار) وهو الضياء بعد الصبح (أو اصفرارى) وهو التغير بعد العصر مراعاة لمن يقول بوجوبها ففارقت النفل المحض.

١ - رواه البخاري ٨٩١ ومسلم ٨٨٠ .

## باب في علاة المسافر

قَصْرُ الرُّبَاعِيَةِ مِنْ حِينَ بَعُدْ مُقِيعِهُ الرُّبَعَةِ مِنْ حِينَ بَعُدْ مُقِيعِهُ الرَّبَعَة أَيَّامٍ أَتَهِ وَالْعَصْرُ أَيْضًا وَبَقِيءَ قَدْرُ وَالْعَصْرُ أَيْضًا وَبَقِيءَ قَدْرُ وَرَكْعَتَدِيْنِ تَمِّمَا وَرَكْعَتَدِيْنِ تَمِّمَا لِخَمْسِ رَكْعَاتٍ أَتَهَ تَا وَتَا لِخَمْسِ رَكْعَاتٍ أَتَهَ تَا وَتَا خَرَجَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ بَقِي مِنْ خَرَجَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ بَقِي مِنْ خَرَجَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ بَقِي مِنْ حَسْبِي فَقَدْ أَفْشَيْتُهُ إِفْشَاءَا

٤٣٣. سُنَّ لِمَنْ سَافَر أَرْبَعَ بُرُدُ ٤٣٤. عُنِ البَسَاتِينِ لَهَا وَإِنْ عَزَمْ ٤٣٥. عَنِ البَسَاتِينِ لَهَا وَإِنْ عَزَمْ ٤٣٥. وَإِنْ شَرَعْتَ وَعَلَيْكَ الظُّهْرُ ٤٣٦. ثَلاثِ رَكْعَاتٍ فَقَصِّرَنْهُمَا ٤٣٧. ظُهْراً بِقَصْرِ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنْ أَتَى ٤٣٧. وَلِأَقَالِ قَصِّرِ الظُّهْرَ وَإِنْ ٤٣٨. وَلِأَقَالَ قَصِّرِ الظُّهْرَ وَإِنْ ٤٣٩. ذَا رَكْعَةً فَلْيُقْصِرِ الْعِشَاءَا

باب صلاة السفر (سن) على المشهور (لمن سافر أربع برود) والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع (قصر) الصلاة المفروضة (الرباعية) المؤدات في السفر والمقضية الفائتة فيه بشروط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة في ذهاب سفره ابتداء دفعة واحدة لا إن لم يقصد كأن مشي في طلب حاجة له لم يظن أنها أمامه فلا يقصر ولو مشى أربعة برد إلا في رجوعه وأن يكون مباحا وأن لا يقتدي بمقيم وأن لا يقصر إلا (من حين بعد عن مساكين) بأن تصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء لا عن يمينه ولا عن شماله ثم لا يتم حتى يرجع (لها) أي المساكن .

(وإن عزم) المسافر (مقام أربعة أيام) بموضع (أتم) الصلاة حتى يرتحل فالإتمام يكون بالنية خاصة بخلاف القصر فلا يكون إلا بها مع الفعل ومقام مصدر ميمي ومثله العلم به عادة (وإن شرعت) في السفر (و) الحال أنك (عليك الظهر والعصر أيضا و) قد (بقي) من النهار (قدرا ثلاث ركعات فقصر فهما) اتفاقا إن تركتهما ناسيا وعلى المنصوص إن تركتهما عامدا وتكون آثما لأنك سافرت في وقتهما إذ يقدر الظهر ركعتان وتبقى ركعة للعصر وهل تقدر الطهارة هنا خلاف (و) إن بقي قدر (ركعة وركعتين تمما ظهرا) بفوات وقتها وهو غير مسافر (بقصر العصر) لأنه مسافر في وقتها ابن القاسم ويبدأ بالظهر ابن وهب بالعصر لئلا يفوت وقتها أشهب بأيتهما شاء للخلاف (ثم إن أتى لخمس ركعات أتم تا وتا) إشارة للظهر والعصر .

(و) إن أتى (لأقل) من خمس إلى ركعة (قصر الظهر) وصل العصر حضرية (وإن حرج في اليل وقد بقي من ذا) اليل (ركعة فليقصر العشاء) لإدراك وقتها في السفر والأصل في هذا الباب أنه يقدر للخروج بثلاث ركعات فأكثر وله حكم ما يستقبل وللدخول بخمس ركعات فأكثر وله حكم ما يستقبل (حسبي فقد أفشيته إفشاء) أي كفاك فقد أذعته إذاعة كثيرة حتى خفت السآمة مع تقدم ما يغني عنه في الحائض.

#### باب في علاة الجمعة

٠٤٤٠ وَالسَّعْيُ لِلْجُمْعَةِ فَرْضٌ يَعْتَرِي

٤٤١. وَلْيَصْعِدِ الْمُؤَذِّئُونَ حِينَئِلْ

٤٤٢. بَيْعٌ وَمَا يَشْعَلُ ، وَالْأَذَانُ

٤٤٣. وَبِجَمَاعَةٍ وَمِصْرٍ تَجِبُ

\$\$\$. وَيَتَوَكَّأُ عَلَى عَصاً، وَفِي

عِنْدَ جُلُوسِ خَاطِبٍ فِي الْمِنْبَرِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى الْمَنْسَارِ لِللْأَذَانِ وَنُبِلْ فَلَا الْأَوْانِ وَنُبِلْ الْأَوْلُ قَلْمَانُ الْأَوْلُ قَلْمَانُ وَخُطْبَةٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ تُخْطَبُ أَوْلُهَا يَجْلِسُ كَالْوُسْطَى قِفِي أَوْلِهَا يَجْلِسُ كَالْوُسْطَى قِفِي

باب الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها مشتقة من الجمع لاجتماع الناس فيها (والسعي للجمعة فرض) فهو وسيلة فأحرى المقصد نصا وإجماعا (يعتري) أي يصيب ويلزم ذلك السعي (عند جلوس خاطب في المنبري) بكسر الميم وفتح الباب وهذا في من قربت دارة وأما من بعدت فيجب عليه السعي في مقدار ما يصل عند الزوال وأخذ من قوله عند جلوس خاطب لأنه لا يجب حضور الخطبة من أولها (وليصعد المؤذنون) الثلاثة (حينئذ) أي حين جلوس الخطيب على المنبر (على المنار للأذان) هذه سنة الصحابة إذ لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم منار وإنما كانوا يؤذنون عند باب المسجد<sup>(1)</sup> (ونبذ) طرح لتحريمه (بيع) حين الأذان فإن وقع عمن تلزمه الجمعة فسخ فإن فات فالقيمة حين قبضه (و) حرم حينئذ كل (ما يشغل) بفتح الياء والغين عن السعي كالأكل والخياطة والسفر (والأذان الأول) الآن (قد أحدثه عثمان) ابن عفان هي أول خلفاء بني أمية.

(وبجماعة) شرط أداء وصحة تستقل بنفسها بدفع من يقصدها ويساعد بعضهم بعضا بالمعاشي الحاجي وهذا في أول جمعة وإلا فتحوز باثني عشر أحرارا بالغين باقين لسلام الإمام (ومصر) أو قرى متصلة البنيان وفي الأخصاص (تجب و) بشرط (خطبة) فإن صلوا بغيرها عادوا في الوقت فإن خرج أعادوها ظهرا (قبل الصلاة تخطب) شرطا فإن صلى قبلها جهلا أعيدت صلاة فقط وبشرط أن تكون بعد الزوال وأن تحضرها الجماعة وأن تكون اثنتين وأقلها حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير ولا خلاف في الصحة بذلك عند ابن بشير وهل

١ - رواه البخاري ٩١٢.

تشترط الطهارة قولان (ويتوكأ) الإمام أي يعتمد في قيامه بخطبته استحبابا بيده اليمنى (على عصا) أو سيف أو نحوه ابن العربي ولا يقال عصاة وهو أول لحن سمع بالبصرة (وفي أولها) أي الخطبة (يجلس) وهل هو والقيام لهما واحب شرطا قولان (كالوسطى) فيحلس بقدر الجلوس بين السحدتين وشهر الباحي سنيته (ففي) بذلك

جَهْراً وَبِالْجُمْعَةِ فِي أَوَّلِ تَيْنْ يَقْرَا وَبِالْجُمْعَةِ فِي أَوَّلِ تَيْنْ يَقْدَراً مَعْ فَاتِحَةٍ فِي الثَّانِيَة مِنْ مِصْرِهَا يَسْعَى لَهَا فِي الْحَالِ عَبْد وأُنْقَى وَصَدِي وَأَوَّلاً وَلِي الْخَطِيبِ يَجِبُ الإِنْصَاتُ وَلِلْخَطِيبِ يَجِبُ الإِنْصَاتُ

٥٤٤. وَبَفَرَاغِهَا تُصَالًى رَكْعَتَانُ
 ٤٤٦. وَبِالْمُنَافِقُونَ أَوْ بِالْغَاشِانِ
 ٤٤٧. وَمَانُ عَلَى ثَلاَثَاةٍ أَمْيَالِ
 ٤٤٧. وَمَانُ عَلَى ثَلاَثَاةٍ أَمْيَالِ
 ٤٤٨. وَلَا تَجِبْ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلاَ

٤٤٩. تُجْـــزِئُهُمْ وَلاَ تَــــبِنْ فَتَــــاةُ

(وبفراغها) تقام الصلاة (وتصلى) بشرط اتصالها ويسير الفصل عفو وندب كون الإمام الخاطب إلا لمانع فيستخلف من حضر الخطبة وإن ذكر منسية بعد ما خطب صلاها ثم الجمعة ولا عليه (ركعتين) اتفاقا فإن زاد عمدا بطلت وسهواً فكزيادة غيرها وهل ظهر مقصور ثم فينويها أو صلاة قائمة بنفسها فينوي صلاة الجمعة خلاف ولا بد أن ينوي الإمام الإمامة وإلا لم تجز ويستحب تعجيلها في أول وقتها وهو زوال الشمس والمشهور امتداده إلى الغروب وصفة قراءتها أن تكون (حهرا) مفعول مطلق أو حال أومنصوب بنزع الخافض (و) يقرأ ندبا (بالجمعة في الأولاءتين) والعكس بخلف يقع الركعتين لما تضمنته من أحكام الجمعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أول ركعة (1) (بالمنافقين أو بالغاشية يقرأ مع فاتحة في الثانية ومن على ثلاثة الأميال) أو بزيادة يسيرة (من مصرها) أو منارها قولان (يسعى لها في الحال) وجوبا بقدر ما يصل إليها اتفاقا إلا لعذر من أعذارها.

(ولم تجب على مسافر) اتفاقا ومن المسافرين أهل منى غير ساكنيها (ولاعبد) على المشهور (وأنثى وصبي وأولا) ك الأربعة: وبأولى أشر لجمع مطلقا: (تجزئهم) مستحبة للعبد إن أذن سيده ليشهد الخير ودعوة المسلمين وخلاف الأولى للمرأة (ولا تبن) أي لا تظهر لها (فتات) أي شابة كراهة إلا

۱ – رواه مسلم ۸۷۷.

أن تفوق جمالا فيحرم خروجها ويجوز للمتحالة (وللخطيب يجب الإنصات) السكوت في الخطيبتين وبينهما سمع أو لا إلا أن يلغوا على المختار ولا يشمت عاطسا وإذا عطس حمد الله تعالى سرا في نفسه ولا يسلم ولا يرد سلاما ولينصت ولا يحصب من تكلم ولا يشرب لقوله تعالى في وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا في الأعراف: ٢٠٤ . وقوله الله ((إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت)) (١) سمى الأمر بالمعروف لغوا أي كلاما لا خير فيه فغيره أولى ويجوز الكلام بين الفراغ من الخطبة والصلاة ويجوز سرا حال الخطبة ذكر قليل لسبب كتأمين وتعوذ والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لذكره.

٤٥٠. وَاسْتَقْبَلُوهُ، وَاغْتِسَالاً أَوْجَبُوا وَنُدِبَ التَّهْجِيرُ وَالتَّطَيُّبُ بُ
 ٤٥١. وَلُبْئُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ وَانْصِرَافْ مِنْ بَعْدِهَا ، فَالنَّفْلُ بَعْدَهَا يُعَافْ
 ٤٥١. وَقَبْلَهَا يَجُورُ إِلاَّ لِلْإِمَامُ وَلْيَوْقَ إِذْ يَدْخُلَ مِنْبَرَ الْمَقَامُ

(واستقبلوه) أي الخاطب وجوبا صفا أول (واغتسالا أوجبوا) وجوب السنن المؤكدة ولم أعبر به إلاهنا كبيت حسان في ديوان سحنون وسببه العزم على حضور الجمعة فلا يؤمر به من لا تجب عليه وصحح افتقاره لنية لأنه تعبد ووقته قبل صلاة الجمعة فلا يجزئ قبل طلوع الفجر ولابد أن يتصل بالرواح على المشهور ولا يضر التراخي اليسير وصفته كغسل الجنابة (وندب التهجير) أي التبكير بعد الزوال ويكره قبله (والتطيب) أي استعمال الطيب للرجال خاصة بما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك ويقصد امتثال السنة لا فخرا ولا رياء (ولبس أحسن الثياب) مما يعده الناس حسنا ولا اعتبار بالأحسن عنده وحده وأحسن الثياب شرعا البياض (و) ندب (انصراف) مصليها (من بعدها فالنفل بعدها يعاف) يكره في المسجد إماما اتفاقا أو مأموما على الراجح (وقبلها يجوز إلا للإمام) ما لم يدخل الإمام وخفف إن دخل وهو في أثناء صلاة (وليرق) أي وليصعد الإمام (إذ) حين (يدخل منبر المقام) أي موضع قيامه ويسلم على الناس حين دخوله لا صعوده ومن آدابها خصال الفطرة قبلها والسواك والمشي

١ - رواه مالك ٢٢٨، والبخاري ٩٣٤، ومسلم ٨٥١.

#### باب ملاة الغوف

إِنْ ظُنَّ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَفَوْ ٤٥٣. وَسُنَّ بِالرُّحْصَةِ فِي حَالِ السَّفَرْ ٤٥٤. أَنْ يَتَقَـــدَّمَ الْإِمَـــامُ بِنَفَــرْ وَنَفَ راً مُوَاجِهَ الْعِدَا يَلُورُ ٤٥٥. فَـــاًمَّهُمْ بِرَكْعَـــةٍ وَقَامَـــا حَتَّــى يُصَــلُوا رَكْعَــةً تَمَامَــا بِالآخرينَ الرُّكْعَةَ الَّتْ خَالاً ٤٥٦. فَوَقَفُ وا مَكَ انَهُمْ وَصَالَى رَكْعَــتَهُمْ ، وَانْصَــرَفُوا كَمَــا قَضَــوْا ٤٥٨. وَفِي سِوَى اثْنَتَيْن رَكْعَتَيْن صَـلَّى بِالْأُولَى وَلِكُـلِّ عَـيْن ٤٥٩. إِقَامَـــــةٌ مَــــعَ أَذَانٍ وَإِذَا مَا اشْتَدُّ عَنْ ذَلِكَ خَوْفٌ فَإِذَا إِيمَــاءً أَوْ رجَــالاً أَوْ زُكْبَانــا ٤٦١. مَاشِينَ أَوْ جَارِينَ فِي ذَا الْبَالِ مُسْتَقْبِلِينَ أَوْ بِلاَ اسْتِقْبَال

باب صلاة الخوف (وسن بالرخصة) وهي تغير الحكم إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (في حال السفر) بدابه لوقوع الخوف غالبا فيه (إن ظن خوفا من عدو) كفارا أو محاربين قياسا على الكفار (وسفر) ظهر جناس تام ونائب فاعل سن (أن يتقدم الإمام بنفر) طائفة (ونفرا) مفعول يذر (مواجه الأعدا يذر) يدع كان العدو في جهة القبلة أو لا ولا يشترط تساوي الطائفتين وعلى الإمام أن يعلم الناس قبل أن يأخذوا في الصلاة كيفيتها خوف التخليط لعدم ألفية الناس لها (فأمهم بركعة وقاما) ينتظر الطائفة الثانية اتفاقا وهو مخير حينئد بين الدعاء والقرءاة والسكوت (حتى يصلوا ركعة تماما) لركعتهم أو تامة بالسلام (فوقفوا مكافم) الأولى التي فاتهم معه أي مكان أصحابهم مواجهين العدو (وصلى بالآخرين الركعة الت) بسكون التاء لغة (خلى وليتشهد وليسلم وقضوا) ركعتهم) الأولى التي فاتنهم معه (وانصرفوا كما قضوا) أي حكمو جناس تام (وفي سوى وقضوا) ركعتهم) الأولى التي فاتنهم معه (وانصرفوا كما قضوا) أي حكمو جناس تام (وفي سوى الثنين) من الثلاثية والرباعية في الحضر (ركعتين صلى بـ)الطائفة (الأولى) على الهيئة المتقدمة في الثنائية أصلا أو قصرا وإذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا على صفة الأمن وإن حصل بعدها لم

(ولكل) فرض (عين إقامة مع الأذان وإذا ... ما اشتد عن ذلك) الوصف (حوف فإذاً صلوا بطاقتهم وحدانا) أفذاذا (إيماء) السحود أخفض من الركوع إن لم يقدر عليهما (أو) بمعنى الواو (رحالا أو ركبانا ماشين أو حارين في ذا البال) أي الحال (مستقبلين أو بلا استقبال) ولا يعيدون إذا أمنوا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكّبانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللّه ﴾ البقرة: ٢٣٩ أمنوا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَذَكُرُوا اللّهَ فِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الطَمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا السّمَلَوٰةَ ﴾ النساء: ١٠٣ . فأمر الله تعالى أن تصلى الصلوات في أوقاتها بحسب الحال.

#### باب ملاة العيدين

473. وَالْعِيدُ شُنَةٌ إِلَيْهَا يُحْرَجُ ضُحىً بِقَدْرِ مَا تَحِينُ دَرَجُوا ٤٦٣. بِسِلاً إِقَامَسِةٍ وَلاَ أَذَانِ وَلاَ نِسدَاءٍ وَهْسِيَ رَكْعَتَسانِ ٤٦٤. بِسلاً إِقَامَسِةٍ وَلاَ أَذَانِ وَلاَ نِسدَاءٍ وَهْسِيَ رَكْعَتَسانِ ٤٦٤. جَهْراً بِكَالْأَعَلَى وَكَالشَّمْسِ وَفِي أُولَاهُ بِسالْإِحْرَامِ تَكْبِيراً يَفِيي \$23. سَبْعاً، وَفِي ثَانِيَةٍ حَمْسٍ بِلاَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَسامِ وَاجْلِسسْ أَوَّلا ٤٦٥. سَبْعاً، وَفِي ثَانِيَةٍ حَمْسٍ بِلاَ تَكْبِيرةِ الْقِيَسامِ وَاجْلِسسْ أَوَّلا ٤٦٦. خُطْبَتِهَا وَوَسْطَهَا وَانْصَرِفِ بَعْدُ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي ٤٦٦. خُطْبَتِهَا وَوَسْطَهَا وَانْصَرِفِ بَعْدُ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي ٤٦٧. غَيْسِرَ طَوِيقِهَا وَأَنْ يُسذَكِّيا هُنَاكَ مَا كَانَ بِهِ مُضَحِيّا ٤٦٧. غَيْسِرَهُ مِسنَ الْخُرُوجِ جَهْرَا حَتَّى يُسَوافِيَ الْمُصَلَّى شُكْرَا

باب صلاة العيدين الفطر والأضحى وسمي العيد عيدا تفاؤلا أن يعود على من أدركه من الناس كتسمية القافلة (والعيد) أي صلاته (سنة) مؤكدة إذ فعلهما صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليها في حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف مستوطن وندب لمن يؤمر بها أو فاتته ولا تلبس المرأة إن خرجت لها المشهور من ثيابها ولا تتطيب خوف الفتنة عجوزا أو لا (إليها يخرج ضحى بقدر ما تحين) صلاتها (درجوا) مشوا فالبعيد يمشي لها بقدر ما يدركها وبقدر ما تحل النافلة بارتفاع الشمس قيد رمح عربي أو رمحين وندب إيقاعها بالمصلى والمشي بالذهاب لا الإياب والفطر قبله في الفطر وبعده في النحر على رطبات فإن لم توجد فتمرات وترا فإن لم توجد حسا حسوات من ماء (بلا إقامة ولا أذان ولا نداء) الصلاة جامعة (وهي ركعتان جهرا) بلا خلاف بالفاتحة و(بكالأعلى وكالشمس وفي أولاه بالإحرام تكبير يفي سبعا) قبل القراءة (وفي) ركعة (ثانية) ففي تكبيره خمسا بلا) عد (تكبيرة القيام) ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام على المشهور ويوالي التكبير إلا بقدر ما وضعهما تمادى وسحد القبلي وإن جاء بعد فراع إمامه من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشهور وكذا إن أدرك بعضه وإن وجده راكعا كبر تكبيرة الإحرام ولا عليه وإن أدرك قراءة الثانية كبر خمسا لمقوط تكبيرة القيام عنه وإذا قضى الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام لفوات الإحرام وفيه إشكال وإذا للمقوط تكبيرة القيام عنه وإذا قضى الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام لفوات الإحرام وفيه إشكال وإذا

سلم خطب (وجلس أولى خطبتها ووسطها) وندب كونها بعد الصلاة وإن عكس أعاد الخطبة استحبابا وصفتها كخطبة الجمعة ومشتملة على أحكام العيد وما شرع فيه واجبا ومندوبا (وانصرفي بعد) الفراغ من الخطبيتن إن شئت ولك أن تقيم مكانك ويكره النفل قبلها وبعدها في الصحراء (ويستحب أن يرجع) الإمام وغيره (في غير طريقة) التي أتى منها (وأن يذكيا) الإمام (هناك) في المصلى (ما كان به مضحيا) ليعلم الناس فيذكون وظاهره أن الإمام إمام الصلاة ويستحب (تكبيره) أي الإمام (من الخروج) للصلاة في الصلاة وكذا الفطر خلافا لأبي حنيفة وظاهرة خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وشهر خليل كونه بعد طلوع الشمس (جهرا) عند عامة العلماء يسمع نفسه ومن يليه (حتى يوافي) أي يأتي (المصلى شكرا) لله تعالى

الإمام لِلْإِحْرَامِ أَوْ جَيْءِ الإِمَامُ فِي جَيْءِ الإِمَامُ فِي خَطْبَةٍ، وَيَنْصِتُونَ لِلْكَلاَمُ تَكْبِيكُوهِ وَإِنْكِ لَاكُم تَكْبِيكُوهُ بِالْرِهِ وَإِنْكَ لاَمُ آخِير أَيَّامِ مِنَّى فَتَابِعِ اللهُ أَكْبَ رُ مَعًا وَهَا وَهَا لِللهُ الْخَمْدُ يَسْتَاهِلُ هَا وَهَا يُلِلَنْ وَعَقِيلًا لُهُ وَعَقِيبًا اللهُ عَلَيْكُنْ وَعَقِيبًا اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي وَحَمَى اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي وَحَمَى اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي وَحَمَى اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي وَحَمَى اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي وَحَمَى اللهُ وَالتَّطَيُّ فَي اللهُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّعْلُيْبُ اللهُ وَحَمَى اللهُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّالَةُ اللهُ اللهُ وَالتَّطَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَلْهِ مَعْ اللهُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالتَّعْلَيْبُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَعْلَيْبُ وَالْمَالِي وَالْمَالَانِ وَالْمَالِي وَالْمَالَانُ وَالْمَالِي وَالْمَالَانُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي اللهُ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ وَالْمَالِي اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعَلِي المُعْلِي المُعَلِّي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي

٤٧٠. وَكَبَّرُوا سِراً بِتَكْبِيرِ الْإِمَامُ
 ٤٧١. وَيَنْبَغِي مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ
 ٤٧٢. كُلِّ فَرِيضَةٍ لِصُبْحِ الرَّابِعِ
 ٤٧٣. الله أَكْبَر ثَلاثاً وَحَسُن ٤٧٤. الله أَكْبَر مُعَا وَلِلَّه 
 ٤٧٤. الله أَكْبَر مَعَا وَلِلَّه 
 ٤٧٤. الله أَكْبَر مَعَا وَلِلَّه 
 ٤٧٤. ثُم شَالاتُ النَّحْرِ مَعْلُومَاتُ
 ٤٧٤. وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ مِمَّا يُنْدَبُ

٤٦٩. والنَّساسُ هَكَسِدْاً وَذَا إِلَى قِيسامْ

(والناس هكذا في ابتداء التكبير وصفته ويخالفونه في الإنتهاء (وذا) أي تكبير غير الأمام (إلى قيام الإمام للإحرام) في الصلاة (أو) خلافية (جيء الإمام) لمحل الصلاة قولان ويجئ من مصادر جاء (وكبروا سرا تكبير الإمام في خطبة) على المذهب (وينصتون) أي يستمعون (الكلام) الغير التكبير. (وينبغي من ظهر يوم النحر تكبيره) إماما أو ذكرا أو غيرهما (بإثره وأثر كل فريضة) قبل المعقبات وبعد البعدي وغايته (لصبح الرابع) معه من يوم النحر ويبدل منه (آخر أيام مني فتابع الله أكبر فريشن) أي مستحب (الله أكبر معا ولله ثلاثا وحسن) أي مستحب (الله أكبرمعا) أي مرتين (وهيللن) قل لا إله إلا الله (الله أكبر معا ولله

الحمد) مرة واحدة (يستاهل) أي يستحق (هذا) وأكثر (مولاه) لما أولاه والروايتان مشهورتان (ثم ثلاث النحر) الأول وتالياه (معلومات) وهي المراد بقوله تعالى ((ويذكروا اسم الله في أيام معلومات (وعقب الأول معدودات) وهي أيام منى المراد بقوله تعالى (واُذَكُرُوا اللهَ فِي أَيتَامِ مَعَدُودَتِ وعقب الأول معدودات) وهي أيام منى المراد بقوله تعالى (واُذَكُرُوا اللهَ فِي أَيتَامِ مَعَدُودَتِ البقرة: ٢٠٣. فيوم النحر معلوم لا معدود والرابع عكسة وبينهما معلومان معدودان .

. (والغسل للعيدين مما يندب) وشهرت سنيته ويجزئ بعد الفحر والأفضل بعد الصبح (وحسن الثياب) للقاعد والخارج (والتطيب) لمن خرج من الرجال ولا يجوز للخارجة من النساء.

## باب خسوف القمرين أو كسوفهما

بِ اللهِ إِقَامَ اللهِ وَلَا أَذَانِ مُطَلِقًا ثُلُهُ مُسَمِّعًا رَفَعَ مُطَلِقًا مُسَمِّعًا رَفَعَ مُطَلِقًا مُصَا مُطَلِعًا مُسَاءً مُسَاعًا مَسَا ثُلَمَ فَعَلَ فِي الأُولَى الْتَسَا لِتَرْكِهَا فِي الْجَمْعِ وَهْوَ الْمُرْضِي لِتَرْكِهَا فِي الْجَمْعِ وَهْوَ الْمُرْضِي لِتَرْكِهَا فِي الْجَمْعِ وَهْوَ الْمُرْضِي مِفْكِلَ النَّوَافِ لِ وَمَا بِالْمُرْضِي وَلْسَالً النَّوَافِ لِ وَمَا بِالْمُرْضِي وَلْسَالً النَّوَافِ لِ وَمَا بِالْمُرْضِي وَلْسَالً النَّوَافِ لِ وَمَا بِالْمُرْفِي وَلْسَالً النَّوَافِ النَّاسَ بِالْمُرَى مُعْجِبَهُ

٤٧٧. وَسُنَّ لِلْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ ٤٧٨. يَقْرَأُ سِرًّا بِكَبِكْرٍ وَرَكَعْ ٤٧٩. فَلْيَقْرَأُنْ بِآلِ عِمْرَانَ وَثَمَّ ٤٨٠. ثُمَّ يَقُومُ قَارِئُا بِكَالنِّسَا بِكَالنِّسَا ٤٨٨. وَجَازَ الإنْفِرَادُ إِنْ لَمْ يُفْضِي ٤٨٨. وَصَلِّ فَدُّا لِخُسُوفِ الْقَمَرِ ٤٨٢. كُسُوفِ شَمْس خُطْبَةٌ مُرَتَّبَهُ ٤٨٣. كُسُوفِ شَمْس خُطْبَةٌ مُرَتَّبَهُ

باب خسوف القمرين أو كسوفهما وهما ذهاب ضوئهما (وسن للكسوف) كسوف الشمس كلا أو بعضا (ركعتان) سنة مؤكدة على أهل القرى والحاضر والمسافرين إلا أن يجد بهم السير والمسافر وحده والمرأة في بيتها وفعلها جماعة أفضل (بلا إقامة ولا أذان) ولا يقال الصلاة حامعة واستحسن قولها<sup>(1)</sup> (يقرأ سرا) على المشهور (بكبكر) والكاف مفحمة (وركع مطولا) يناسب الركوع القراءة ويذكر الله تعالى في ركوعه ولا يقرأ ولا يدعوا ثم مسمعا) قائلا سمع الله لمن حمده (رفع) ويقول المأموم ربنا ولك الحمد (فليقرأن) أيضا بالفاتحة و(بآل عمران وثم) بالفتح إشارة (ركع) مناسبا كما مر (ثم سجدتين قط أثم) بطمأنينة مناسبتين للركوع على المشهور وظاهره خلافه (ثم يقيم قارئا بكالنسا ثم بما فعل في الأولى ائتساء) اقتداء فيركع ويرفع ويقرأ دون القراءة أولاً وندب أن يكون بالمائدة على النحو الذي تقدم ويتشهد ويسلم

(وجاز الإنفراد) في كسوف الشمس بالصفة المتقدمة (إن لم يفض) أي لم يؤد انفراده (لتركها في الجمع وهو المرْضِ وصلِّ فذا) في منزلك على المعروف (لخسوف الفمر) وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة (مثل النوافل) ركعتان ركعتان بنية تخصها ويحتمل على صفة حسوف الشمس (وما في أثر حسوف شمس) ولا قبلها (حطبة) بضم الخاء (مرتبه) وليعظ الناس بذكرى حببة إستحبابا.

١ - استحسن قولها ابن بطال والقاضي عياض قائلين كل صلاة لا أذان لها يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة؛
 لحديث أن رسول الله ﷺ يوم خسفت الشمس بعث مناديا أن الصلاة جامعة. رواه البخاري ١٠٤٥، ومسلم ٩١٠.

#### باب ملاة الاستسقاء

كَالْعِيدِ ، وَالْبِذْلَةُ فِي ذَا فَرِّقي مَحَــولاً رِدَاءَهُ فَيَجْعَــلُ مُحَـرولاً رِدَاءَهُ فَيَجْعَــلُ الأَيْسَرِ وَلْيَعْكِسْ بِلاَ قَلْبٍ وَلاَ ذَلِكَ قَائِمًا وَيَـدْعُو وَارْتَحَلْ ذَلِكَ قَائِمًا وَيَـدْعُو وَارْتَحَلْ كَالْعِيدِ فِي التَّكْرِيرِ كَالْعِيدِ فِي التَّكْرِيرِ

٤٨٤. وَسُـنَ رُكْعَتَـانِ لِلْمُسْتَسْقِي
 ٤٨٥. وَبَعْدَ خُطْبَةٍ هُنَا يَسْتَقْبِلُ
 ٤٨٥. مَا كَانَ بِالْمَنْكِبِ الأَيْمَنِ عَلَى
 ٤٨٧. يَفْعَـلُ ذَا إِلَّا الـنُّكُورُ وَفَعَـلْ
 ٤٨٧. وَهِـيَ وَالْكُسُوفُ فِي التَّكْبِيرِ

باب صلاة الاستسقاء وهو طلب السقى وشرعا طلب السقى من الله تعالى لقحط أو لغيره (وسن ركعتان للمستسقى) خلافا لأبي حنيفة ألها غير مشروعة وربما نقل عنه ألها بدعة لنا الحديث الصحيح (كالعيد) ابتداء ونهاية الزوال والجهر والسورتين والركعتين والخطبتين وترك الأذان والإقامة وفي الوقت لا في الصفة ولذلك قلت (والبذلة في ذا) الاستسقاء (فرقي) بينهما لأن المقصود هنا إظهار الذلة والفاقة ويجوز التنفل قبلها وبعدها على المذهب ويخرج لها المسلم الحر المكلف والمتحالة أي المسنة والصبى العاقل القربة لا شابة ونفساء وحائض وصبى لا يعقل القربة وبميمة ولا يمنع الذميون وخرجوا مع الناس لا قبلهم ولا بعدهم ويكونون على جانب ولا ينفردون بيوم ويستحب أن يأمر الإمام الناس قبل خروجهم إلى المصلى بالتوبة ورد المظالم وتحالل الناس بعضهم من بعض لأن الذنوب سبب للمصائب لقوله تعالى ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ الشورى: ٣٠. وسبب لمنع الإحابة ويأمرهم بالصدقة والإحسان ويستحب صيام ثلاثة أيام قبلها ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار والمشهور أن الإمام لا يكبر عند خروجه إليها (وبعد خطبة هنا) على الأرض مستقبل الناس ولا يرقى منبرا على المشهور (يستقبل) القبلة مكانه (محولا رداءه) تفاؤلا لتحويل حالهم من الشدة إلى الرخاء (فيجعلوا ما كان في) على (المنكب الأيمن على منكبه الأيسر وليعكس) أي وما على الأيسر على الأيمن (بلا قلب) لردائه وفي الجلاب إن شاء قلبه فيجعل أسفله أعلاه ابن بشير وأسفله مما يلى الظهر يعني باطنه وأعلاه مما يلى السماء وهو ظاهر ولا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره إلا مع تغير ظاهره باطنه وباطنه ظاهره فيحتمل

أن يكون الأسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه وأعلاه مما يلي الرأس (ولا يفعل ذا إلا الذكور وفعل ذلك) في التحويل (قائما) مستقبلا (ويدعوا) قائما مستقبلا جهرا دعاء لا مخلا ولا مملا ومن دعائه صلى الله عليه وسلم ((اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت))(۱) ويستحب لمن قرب منه أن يؤمن على دعائه ويرفع يديه وبطونهما إلى الأرض وروى إلى السماء (وارتحل) أي انصرف الإمام بعد الدعاء وانصرفوا على المشهور (وهي) أي صلاة الاستسقاء (والخسوف في التكبير) للإحرام والقيام (كالوتر لا كالعيد في التكرير) وكذا لا يكبر في الخطبة ويكثر الاستغفار بدل التكبير في خطبة العيد فالفرق انجلا وكان هذا ثلث الرسالة.

١ - رواه مالك ٥٠٠.

## باب في الجنائز

(ندب الاستقبال بالمحتضر) بفتح الضاد وكسرها الميت سمي بذلك لإحضار أجله ويستقبل به حيث يغلب ويوقن بموته وعلامة ذلك إشخاص بصره ولا يستقبل به قبل ذلك كما يفعله العوام والمستحب في صفته أن يجعل على شقه الأيمن وصدره إلى القبلة وندب ( إغماضه إن مات ) ويقال عند ذلك بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المرسلين والحمد لله رب العلمين لمثل هذا فليعمل العاملون وعد غير مكذوب وندب شد لحييه بعصابة وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع سيف ونحوه على بطنه ( صاح شمري )

صاح شمر ولا ترل ذاكر ال صلى الله عليه وسلم (و) ندب (قول لاإله إلا الله) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

( بموته ) ولا يقال قل إذ قد يقول لا لشيطان يقول مت على دين كذا فيساء به الظن ( ملقنا إياه و) ندب ( أن يطهر ) حسده وما عليه وما تحته بل يكون طاهرا ( وأن لا يقربا حوائضا أو نفسا أو حنبا ) بإغماض أو غيره وهذا إذا وحد غيرهم استحبابا ( وبعضهم ) وهو ابن حبيب ( يتلو له يس) استحبابا بالحديث ((ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة يس إلا هون الله تعالى عليه)) (١) ( ومالك قلاه فالتلقينا ) فيكره عنده بعد وضعه في قبره .

۱ - رواه أبو داود ۳۱۳۱.

( وحاز بالدمع بكاء حينئذ ) أي حين الإحتضار ( لاك التعزي ) وهو تقوية النفس على التصبر ك وشذ قول بعضهم لاك اسقني ... بحذف نون باضطرار بين

( والتصبر ) وهو حمل النفس على الصبر ( أحد أجمل ) أحسن ( للمستطاعة ) ويستعان عليهما بالنظر في الأدلة على أجر المصائب (إزاحة ) تمييز محول عن الفاعل أي القادر على إزاحة البكاء أو مصدر نائب عن فعله أي أزاح البكاء ( ويحرم الصراخ والنياحة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)) (١) وفي رواية (أنا بريء من من حلق وصلق وخرق)) الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والصالقة الرافعة صوقا بالنداء والنياحة والخارقة التي تخرق ثوبما وفي رواية لمسلم ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ورداء ودرع من جرب))

بِمَا وَسِدْرِ ؛ أَيْ يُدِيبُ السِّدْرَا ٤٩٥. وَلْيُغْسَلَنْ حَتَّى يُنَقَّى وتْراَ وَسَــوْأَتَيْهِ اسْــتُرْ وَلاَ تُقَلِّـم ٤٩٦. وَفِي الْأَخِيرَةِ كَكَافُور رُمِي بِالرِّفْق ، وَالْوُضُوءُ مَنْدُوبٌ دُرِي ٤٩٧. ظُفْراً وَلاَ شَعْرًا ، وَبَطْنَهُ اعْصُر أُجْلِسَ فِي الْغُسْلِ فَوَاسِعٌ مُئِنْ ٤٩٨. وَالْأَحْسَنُ التَّقْلِيبُ لِلْجَنْبِ وَإِنْ فِي غَسْلِ زَوْجِهِ وَيُقْضى فِي الشِّحَاحُ ٤٩٩. وَقُدِّمَ الزَّوْجُ إِذَا صَحَّ الْنِّكَاحْ مَعْهَا وَلاَ نِسَاءَ فَلْيُسَيِّمُم ٠٠٠. وَالْمُسْلِمَةُ تَّمُوتُ لاَ ذُو مَحْرَمِ ٥٠١. وَجْهَ وَكَفَّيْهَا وَيُمِّهَ الرَّجُلُ لِمْ فَقَيْبِ حَيْثَ لاَ يُوجَدُ كُلِلَ وَسَــتَرَتْ عَوْرَتَــهُ فِــى الْأَحْسَــن ٥٠٢. وَغَسَّلَتْهُ مَحْرَمٌ إِنْ تَكُلِن

( وليغسلن ) وجوبا وصحح واستنانا وشهر تعبدا لا للنظافة على المشهور بلا نية إذ لا يحتاج لها التعبد إلا إذا فعله الإنسان في نفسه (حتى ينقى ) بلا حد وندب كونه ( وترا ) ثلاثا أو خمسا أو سبعا ( بما وسدر أي يذيب السدرا ) المسحوق بالماء فيعرك به الميت ويدلك به ( وفي ) الغسلة ( الأحيرة ككافور رمي ) ندبا فإن لم يوجد قام مقامه غيره من الطيب كقيام الأشنان مقام السدر إن

١ - رواه البخاري ١٢٩٤، ومسلم ١٠٣.

عدم ( وسؤاًتيه ) خاصة ( استرا ) إذا جردته ولو كنت زوجا لحديث ((لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي وميت)) (١) ( ولا تقلم ظفرا ) له ( ولا ) تحلق ( شعرا ) وهي انفردت

بعطف عامل مزال قد بقي معمول دفعا ليوهم اتقي وهذا أسهل إذ يصدق التقليم على الحلق بلا تكلف فإن فعل كره وضم معه في كفنه ( وبطنه اعصري ) ندبا قبل الغسل إن احتيح له ( بالرفق ) مخافة أن يخرج منه ما يلطخ الكفن ولأن ذلك أبلغ في النظافة ( والوضوء مندوب دري ) اعلم كوضوء الصلاة ولا يفتقر إلى نية وهل يندب تكراره مع الغسل قولان ولو جاء منه نجاسة بعد الغسل غسل محلها ولا يعاد غسله ولا وضوءه . ( والأحسن التقليب للجنب ) في الغسل من إجلاسه لأنه أبلغ في الإنقاء وأرفق بالميت فيجعل أولا على شقه الأيسر ويغسل شقه الأيمن تفاؤلا ثم يعكس وهذه الصفة للاستحباب ( وإن أجلس في الغسل فواسع ممثين ) علم وهو احتيار عبد الوهاب لأنه أمكن في مناولة غسله .

( وقدم الزوج ) ذكرا أو أنثى ( إذا صح النكاح في غسل زوجه ويقضى في الشحاح ) به إلا أن يطلقها ولو رجعيا لأن عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأبا بكر غسلته زوجته رضي الله تعالى عنهم وفي حكم الزوجين السيد وأمته ومدبرته وأم ولده ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا ( والمسلمة تموت ) بإدغام البصري ( لا) رجل ( ذو محرم معها ولا \*\*\*نساء فليّيمم وجهة ) ويحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله إلخ ( وكفيها ) إلى الكوعين فقط لأنهما ليسا بعورة فيباح له النظر اليهما بلا شهوة وظاهر آخر الكتاب لا يباح له النظر إليهما ( ويمم الر حل ) وجهه ويداه ( إليهما بلا شهوة وظاهر آخر الكتاب لا يباح له النظر إليهما ( وغسلته ) امرأة ( محرم إن تكن ) لمرفقيه حيث لا يوجد كل ) رجل من مسلم أو كتابي أو محرم ( وغسلته ) امرأة ( محرم إن تكن ) نسبا أو صهرا ( وسترت عورته ) فقط ( في الأحسن) من تأويل المدونة لأن حسده عليها غير ممنوع والتأويل الآخر تستر جميع حسده

صَبَّ عَلَى جَسَدِهَا وَسَتَرَهُ ثَلَاثَـــةٌ أَوْ خَمْسَــةٌ أَوْ سَبْعَهُ مَــعَ الْعِمَامَـةِ وَذَا مَنْصُـوصُ

٥٠٣ وَإِنْ يَكُنْ ذُو مَحْرَمٍ مَعَ الْمَرَهُ
 ٥٠٤ وَالْوَتْرُ فِي الأَكْفَانِ نَدْبُ الشِّرْعَهُ
 ٥٠٥ وَتُحْسَبُ الْأُزْرَةُ وَالْقَمِيصُ

١ - رواه أحمد والبخاري في تاريخه والبيهقي ١٠٤٥.

٣٠٥. وَكُفِّ نَ الرَّسُ ولُ فِي ثَلاَثَ ةَ بِينِ وَتُنْسَبُ إِلَى سَحُولَةُ بِينِ وَتُنْسَبُ إِلَى سَحُولَةُ بِلْ صَحَالًا وَعَمِّ مِ نَدْباً وَحَنِّطْ لَهُ بِطِيبٍ وَرُمِي ١٨٥٠ وَقَمِّ مَا بَيْنَ أَكْفَانٍ لَهُ وَفِي الْجَسَدُ وَفِي الْمَواضِعِ الَّتِي بِهَا سَجَدْ ١٨٥٠ وَيُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ فِي الشَّوْبِ ، وَالصَّلَاةَ وَالْعُسْلَ اتْرُكِ ١٩٥. وَيُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ فِي الشَّوْبِ ، وَالصَّلَاةَ وَالْعُسْلَ اتْرُكِ ١٩٥. وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فَوْقَ الْقَاتِلِ لِنَفْسِهِ ، وَكُوهِ تُ مِنْ فَاضِلِ النَّوْسِةِ ، وَكُوهِ تُ مِنْ فَاضِلِ النَّوْسِةِ ، وَكُوهِ تَ مِنْ فَاضِلِ لِنَفْسِهِ ، وَكُوهَ الْقَاتِلِ لِنَفْسِهِ ، وَكُوهَ تَ مِنْ فَاضِلِ النَّوْسِةِ ، وَلَمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَسلَما ) من فوق ثوب (وستره) (وإن يكن ذو محرم مع المَرْهُ) ولامرأة (صب) الماء صبا (على حسلها) من فوق ثوب (وستره) ولا يباشره بيده من فوق الثوب ولا من تحته .

(والوتر في الأكفان ندبٌ شرعه ثلاثة وخمسة وسبعه ) وفي المختصر استحباب التسبيع للمرأة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجل وهل الواجب ثوب يستر جميع جسده أو عورته فقط قولان .

(وتحسب الأزرة والقميص مع العمامة) وعدة الأثواب الوتر المستحبة ( وذا منصوص ) لايحتمل غيره ثم استدل على استحباب الوتر بقوله ( وحُفِّن الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( في ثلاثة ) أثواب ( بيض وتنسب إلى سحولة ) (1) بفتح السين قرية باليمن من سحلت الشيء إذا قصرته ( وقمِّصنَّ ميتا وعمم ) الرجل ( ندبا ) وأما المرأة فلا تعمم وإنما يجعل على رأسها خمار وتترك منهما ذؤابة قدر ذراع تطرح على وجههما ، ( وحنِّطه ) ندبا ( بطيب ) ولو محرما ومعتدة ولا يتولياه ويستحب أن ينشف بخرقة طاهرة قبل التحنيط وأن تجمر ثيابه ( ورمْيُ ) الحنوط بالفتح على الأفصح وهو ما يتطيب به من مسك وغيره وكافور ( ما ) زائدة ( بين أكفان له وفي الجسد وفي المواضع التي بما سحدٌ ) الجبهة والأنف والركبتين واليدين وأطراف أصابع الرجلين ( فقد) أي فقط فلا يحل شيء من الحنوط فوق الأثواب لأنه سرف .

(ويدفن الشهيد في المعترك) وهو من قتله الكفار وقت القتال (في الثوب) الذي مات فيه ولا يزاد عليه إن ستره فإن لم يوجد إلا دون ذلك غُطِّيَ من سرته إلى ركبتيه (والصلاة) عليه (والغسل اترك)

١ - رواه البخاري ١٢٧٣، ومسلم ٩٤١.

ولو قتلوه ببلاد الإسلام ولو لم يقاتل نائما أو لا ولو جنبا فإن رُفع من المعترك حيا ثم مات فالمشهور يغسل ويصلى عليه إلا أن يكون لم يبق فيه إلا ما يكون من غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب وزاد بعضهم ولم يتكلم واحترز بالمعترك من شهداء غيره كالمطعون والغريق والحريق

(وجازت الصلاة فوق القاتل لنفسه وكرهت من فاضل) كالسلطان والعلماء (على المقتّل) بتشديد التاء (بحذف) كتارك الصلاة والمحارب والمرجوم (أو قود) كقاتل نفس بغير نفس ليكون ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأؤا الأئمة وأهل الفضل امتنعوا وأما غيرهم فيصلون عليهم (والميت لا يتبع بمحمر) بفتح الميم الأولى وكسرها إسم الذي يوقد فيه الجمر (وقدٌ) أي فيه نار .

٥١٢. وَالْمَشْيُ مِنْ أَمَامُ خَيْرٌ وَعَلَى شِيقِهِ الايْمَنِ بِقَبْرٍ جُعِلاً
٥١٣. نَدْبًا وَيُنْصَبُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّبِنْ وقِيدال حِينَوسندٍ: اللَّهُم إِنْ ١٤٥. وَيُكْرَهُ الْبِنَا عَلَى الْقَبْرِ وَلَا يَغْسِلُ مُسْلِمٌ أَبَاهُ إِنَ جَلاً
٥١٥. كُفْرَ الْبِنَا عَلَى الْقَبْرِ وَلَا يَغْسِلُ مُسْلِمٌ أَبَاهُ إِنَ جَلاً
٥١٥. كُفْر راً وَلَا يَقْبُرُهُ دُونَ عَارٍ مِنْ خَوْفِ أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوارِ
٥١٦. وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِذَا أَمْكَنَ إِذْ فِيهِ الرَّسُولُ أَخِلَا
٥١٧. وَاللَّحْدُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَيِّةِ فِي حَائِطِ قِبْلَةٍ تُحَيْبَ الْجُرْفِ

(والمشي من أمام) واضمم بناء غير البيتين أي من أمام الجنائز للرجال (حير) من المشي حلفها وإذا ركبوا ندب أن يمشوا حلفها وأما النساء فالأفضل أن يتأخرن حلف الركبان ثم تكلم على الدفن وهو فرض فقال (وعلى شقه الأيمن) إلى القبلة (بقير) لحد أو شق (جعلا ندبا) ويمد يده اليمنى على حسده وعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق ويجعل التراب حلفه وأمامه ليلا ينقلب وتحل عقد كفنه فإن لم يتمكن من جعله على الأيمن فعلى ظهره مستقبلا بوجهه فإن تعذر فعلى حسب الإمكان فلو خولف المطلوب من التيامن والاستقبال تدورك إن لم يطل والطول بالفراغ من دفنه فإن لم يواروه وألقؤا عليه يسيرا من التراب فليجعلوه على ما ينبغي (وينصب على اللحد اللبن) ككتف جمع لبنة وهي ما يعمل من طين وتبن وهو أفضل ما يسد به لأن ((النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ابنه

إبراهيم عليهما السلام ونصب اللبن على لحده) (١) (وقيل) أي قال من وضع الميت أو حاضر الميت (حينئذ) أي حين نصب اللبن (اللهم إن (صاحبنا) ذكراكان أو أنثى صغيرا أو كبيرا (قد نزل بك) أي استضافك وخلف نبذ الدنيا أهله وماله وولده وراء ظهره وأقبل على الآخرة وافتقر إلى ما عندك من رحمة اللهم ثبت عند المسألة سؤال الملكين منطقه ولا تبتله لا تختيره في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم).

(ويكره البنا على القبر) وكذا تبييضه بالجص لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم (( نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه)) (٢) (ولا يغسل مسلم أباه إن جلا كفرا) لتلازم الغسل والصلاة (ولا يقبره) لسقوط بره بالموت (دون عاري من حوف أن يضيع) فيعير به (فليواري) بأن يلُقّه بثوب ويدفنه ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم لأنا لا نعظمها (واللحد أفضل من الشق) بالفتح (إذا أمكن) بأن كانت التربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع (إذ فيه الرسول) صلى الله عليه وسلم (أحذا) أي دفن ولم أعبر بنبذا أدبا معه صلى الله عليه وسلم .

(واللحد أن يحفر للميت في حائط قبلة تحيت الجرفي) والشق حفرة تحفر كالنهر ويبنى جانبها باللبن أو غيره وما يجعل بينهما شق يوضع الميت فيه ويسقف عليه ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن ويوضع عليه التراب.

١ - ذكره وفاء الوفاء عن مكحول الشامي.

۲ – رواه مسلم ۹۷۰.

## باب الدفن والدعاء والعلاة

٥١٨. وَالسَدَّفْنُ وَالسَدُّعَا مَعَ الصَّلَاةِ
 ٥١٥. وَارْفَعْ بِأُولَاهُنَّ نَسَدْباً الْيَسَدَيْنْ
 ٥٢٥. وَمَسَنْ يَشَا فَلْيَسَدْعُ بَعْلَدَ الأَرْبَعِ
 ٥٢١. وَوَسَلِ الرَّجُلِ مَوْقِفُ الْإِمَامُ
 ٥٢٢. وَوَسَلِ مَنْ يَشَا فَلْيَسَدُعُ بَعْلَدَ الأَرْبَعِ
 ٥٢٢. وَوَسَلِ مَنْ يَشَا الرَّجُلِ مَوْقِفَ الْإِمَامُ
 ٥٢٢. وَالْأَجْرُ فِي الصَّلاةِ بِالْقِيرَاطِ حُدّ
 ٥٢٤. وَمَا اللَّعَا عَلَيْهِ مَحْدُودٌ وَقَدْ

تَجِبُ مَعْ أَرْبَعٍ تَكْبِيرَاتِ
وَمَا بِهِ بَاْسٌ بِكُلِّ دُونَ مَيْنْ
وَمَا بِهِ بَاْسٌ بِكُلِّ دُونَ مَيْنْ
وَمَنْ يَشَا سَلَّمَ قَوْلاَنِ فَعِ
وَمَنْكِبُ الْمَرْأَةِ نَدْباً ، وَالسَّلامْ
وَسَمَّعَ الْإِمَامُ مَسِنْ يَلِيهِ
وَفِي حُضُورِ الدَّفْنِ وَهْوَ كَأْحُدْ
اسْتَحْسَنَ الشَّيْخُ بِهِ مِمَّا وَرَدْ

باب في الصلاة على الجنائز الجنازة بالفتح والكسر الميت والنعش من جنى كثقل وزنا ومعنى (والدفن والدعا مع الصلاة تجب مع أربع تكبيرات) ويصلى عليه في كل وقت عند طلوع الشمس وغروبها فتكره إلا أن يخاف تغيره ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تقدم له استقرار حياة ليس بشهيد معترك وأركان الصلاة خمسة القيام إلا لعجز والإحرام والسلام والدعاء والتكبير أربعا (وارفع بأولاهن ندبا اليدين وما به بأس بكل دون مين وإن يشأ فليدع بعد الأربع وإن يشأ سلم قولان فعي ووسط الرجل موقف الإمام) استحبابا (ومنكب المرأة ندبا) بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم الكتف والعضد وأما صلاته صلى الله عليه وسلم وسط امراة فلعصمته (۱)

(والسلام تسليمة) واحدة على المشهور (خفيفة تخفيه) وينبغي أن يجمع بين الوصفين فلا يمطط أي يتراخى في الكلام ولا يجهر كل الجهر (وسمع الإمام من يليه).

( والأجر في الصلاة) على المسلم (بالقراط) من الأجر (حدو) حد أيضا بقراط (في حضور الدفن وهو) أي القراط في التمثيل (كأحد) ثوابا أي لو كان الجبل من ذهب وتصدق به كان ثواب هذا القراط مثله وظاهر الحديث (٢) أن قيراط الصلاة والدفن لا يحصلان إلا بتمامهما وقال الشافعي

١ - رواه البخاري ١٣٣١، ومسلم ٩٦٤.

٢ - البخاري ٣٢٣، ومسلم ٩٤٥.

يحصل قيراط الدفن بوضعه في قبره (وما الدعا عليه محدود) بدعاء معين لاختلاف الأدعية المروية واستحب في الموطإ دعاء أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وهو (( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)) (1) وكل واسع فقل ما شئت (وقد استحسن الشيخ به) في الدعاء (مما ورد) أن يقول بعد التكبير (الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيى الموتى له العظمة والكبرياء مترادفان والملك التصرف في المخلوقات والقدرة والثناء بالمد الرفعة والعلو المعنويان وهو على كل شيء ممكن قدير فهو عام مخصوص اللهم صل على محمد وعلى ءال محمد وارحم محمدا وءال محمد وبارك على محمد وعلى ءال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أي محمود كريم ، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره منه ومن غيره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير نطلب الإجارة له والأمن من عذابك بحبل عهد جوار بكسر الجيم على الأفصح أي أمانتك له إنك ذو ذمة ووفاء أي صاحب عهد ووفاء اللهم قه نجه أي مما ينشأ من فتنة : سؤال القبر وهو عدم الثبات ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له ذنوبه أي لا تؤاخذه بها وارحمه أنعم عليه واعف عنه أي ضع عنه ذنوبه وعافه أي أذهب عنه ما يكره واكرم نزله بسكون الزاء وهوما يهيأ للنزيل بأن يرى ما يرضه ويسره من العمل الصالح ووسع مدخله بفتح الميم وضمها موضع الدخول واغسله بماء وثلج وبرد استعارة عن التطهير العظيم ونقه عن الخطايا أي الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي الوسخ وأبدله عوضه دارا في الجنة حيرا من داره في الدنيا وأهلا قرابة في الآخرة يوالونه من الأنبياء والصالحين خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه أي ثوابه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إنه قد نزل بك استضافك وأنت حير منزول به فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر مصيبته والصلاة عليه ولا تفتنا تشغلنا بسواك بعده فإن كل ما يشغل عن الله تعالى فهو فتنة تقول هذا بعد كل تكبيرة إلا الرابعة أو

١ - رواه مالك ٥٣٦.

حتى الرابعة فتقول بعدها إن شئت اللهم نجينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إقامتنا في إحدى الدارين ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته أبقيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام ، شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله على وأسعدنا بلقائك بدخول الجنة وطيبنا طهرنا للموت بالتوبة النصوح واجعل فيه راحتنا) ثم تسلم

٥٢٥. وَلْتَـكُ جُمْلَـةُ الـدُّعَاءِ كَالصِّلَهُ عَلَىي ضَمِيرٍ لاَئِتِقِ مُشْتَمِلَهُ ٥٢٦. وَلاَ تَقُــلْ وَأَبْــدِلْنْهَا زَوْجَــا لِقَصْرِهَا عَلَيْسِهِ حُبَّسًا لَـوْ جَـا وَاحِدَةٍ وَإِنَّهُ لَجَهَائِزُ ٥٢٧. وَفِي صَلاَةٍ تُجْمَعُ الْجَنَائِزُ ٥٢٨. وَوَلِي الْإِمَامَ أَفْضَالُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّغَارُ فَالنِّسَاءُ فِي الْمِشَالُ ٥٢٩. أَوْ جُعِلُـوا صَـفًّا وَالأَفْضَـلُ يَلِـي الإِمَامَ فِي اتِّحَادِ جِنْس يَنْجَلِي ٥٣٠. وَإِنْ جَمَاعَــةٌ بِقَبْــرٍ وَاحِــدِ فَلِيَــل الْقِبْلَــةَ كُــلُّ مَاجِــدِ ٥٣١. وَالْمَيْتُ إِنْ بِلَا صَلَاةٍ وُريَا فِي قَبْرِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا صُلِّيا ٥٣٢. وَلَا تُكَرَّرُ عَلَى مَدِنْ صُلِّى عَلَيْهِ، وَالْجُلُ كُمِثْلُ الْكُلِّ ٥٣٣. وَالْخُلْفُ فِي صَلاَتِنَا عَلَى الْيَـدِ وَالرِّجْل ، وَالْحُلْفُ بِنِصْفِ الْجَسَدِ

(ولتك جملة الدعاء كالصلة على ضمير لائق مشتملة) فتقول له ولها ولهما ولهم ولهن (ولا) كن لا (تقل) إن كانت امرأة (وابدلها زوجا) خيرا من زوجها (لقصرها عليه حبا مفعول للمصدر أو لأجله (لو) بمعنى إن (جا) إذ قد يكون لها أزواج في الدنيا فتكون لغيره ولم يقل ذلك لأن نساء الجنة مقصورات أي محبوسات على أزواجهن لا يبغين بمم بدلا والرجل يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج لأنه مما تنفر منه النفس وأخذ من هذا أنه لا يتزوج محرمه في الجنة وهو المشهور.

(وفي صلاة تجمع الجنائز واحدة) نعت للصلاة (وإنه لجائز) خلافا للحسن وأكثرت التوكيد (وولي الإمام أفضل الرجال ثم الصغار فالنساء في المثال أو) للتنويع (جعلوا صفا والأفضل يلي الإمام باتحاد

جنس يتحلى) وإن كانوا أجناسا ولي الإمام صف الرجال ثم الصبيان وظاهره ترجيح الهيئة الاولى (وإن) كان في الدفن (جماعة بقبر واحد) ويكره لغير ضرورة كضيق وتعذر من يحفر (فليلي القبلة كل ماحد) فاضل ويحجز بينهم بالتراب.

(والميت إن بلا صلاة وريا في قبره عليه أيضا صليا) عند ابن القاسم لا أشهب والقرافي ويصلي عليه ما لم يظن تغيره وتمزقه وقيل إلى شهرين فإن لم يوارى أخرج وصلي عليه (ولا تكرر) كراهة الصلاة (على من صلى عليه والجل كمثل الكل) فيصلى على أكثر الجسد كالثلثين فأكثر بعد غسله وكفنه وينوى به كل الميت ويصلى على النصف عند ابن القاسم (والخلف في صلاتنا على اليد والرجل) مالك لا يصلي عليه لاحتمال حياته ابن مسلمة يصلي وينوي الميت (والخلف بنصف الجسد) ولا يصلي على الأطراف كالإصبع والظفر والشعر .

# باب الدعاء للطفل الميت

٥٣٤. بَابُ اللهُ عَا لِلطَّفْ لِ وَالصَّلاَةِ تَقُولُ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلاَةِ
 ٥٣٥. وَكُرِهَتْ عَلَى الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلْ لِلنَّاسِ صَارِخًا وَإِرْثُ وَطَل وَحَرِهَ وَلَا عَلَى اللَّذِي لَمْ يَسْتَهِلْ لِلنَّاسِ صَارِخًا وَإِرْثُ وَخَطْ لُ وَحَرِهَ وَلَا اللَّهِ مِل الْكَبِيرِ
 ٥٣٦. وَدَفْنُ سِقْطٍ كَرِهُ وا فِي اللَّورِ وَلَمْ تُعَب بِهِ بَالِ الْكَبِيرِ
 ٥٣٧. وَغَسْلُ الأَجْنَبِيَةِ ابْنَ سَبْعِ جَازَكَ الأَجْنَبِيِّ ذَاتَ رَضْعِ

باب ( الدعاء (للطفل) ذكراكان أو أنثى أوهي بهاء (والصلاة) عليه ومن يغسل (تقول بحمد الحمد) لله (والصلاة) والسلام على (نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجناسه تام وأفرد عما قبله لأن فيه أحكام تختص بالصغير ومحكي القول)

(اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه الفاكهاني رويناه بكسر الدال فيدخل الجدود سلفا متقدما وذخرا بإعجام الذال في الآخرة وأما بإهمالها فللدنيا وفرطا سلفا وأجرا عظيما وثقل به بأجر مصيبته موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره مع الصلاة عليه ولا تفتنا وإياهم بعده بما يشغلنا عنك اللهم ألحقه بصالح سلف أولاد المؤمنين في كفالة حضانة أبينا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله بجوار الأنبياء والصالحين يؤنسونه وعافه من فتنة القبر سؤاله وضمته إذ لا بد منها لكل أحد لكن ضمته للمؤمنين كالوالدة الشفيقة وتقول مرحبا بمن كنت أحبه على ظهري فكيف الآن وهو في بطني وللكافر ضمة عذاب حتى تختلط أضلاعه وتقول لا مرحبا بمن كنت أبغضه إلخ ومن عذاب جهنم تقول ذلك بعد كل تكبيرة إلا الرابعة أو حتى الرابعة وتزيدها فتقول إن شئت اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا بمعنى ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته أبقيته منا فأحيه على الإيمان ومن توقيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم) (وكرهت) الصلاة (على الذي لم يستهل للناس صارحًا) ولا يغسل ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا أما من استهل فكالحي ولو مات فورا (فإرثه حظل) مضاف إلى فاعله أو مفعوله لايرث ولا يورث ما وهب له في بطن أمه لأن الميراث فرع ثبوت الحياة (ودفن) مفعوله كرهوا (سقط) مثلث السين ما سقط قبل تمام خلفه (كرهوا في الدور) خوف أن تمدم الدار فتنبش عظامه ولئلا تباع الدار فيدخل الحبس (ولم تعب به) عيبا

يوجب الخيار ووجب تبيين ما يكره (بل) تعاب برالكبير) ولاتستر عورته (وغسل الأجنبية) صبيا(ابن سبع) أو ثمان سنين (جاز) لا إن جاوزها وتغسله بحضور رجال ولا تستر عورته (ك) جواز غسل (الأجنبي) صبية (ذات رضع) اتفاقا وقوله ابن وذات مفعولا غسل ويمنع اتفاقا إن كانت تشتهي كبنت ست وعلى المشهور إن لم تشته كبنت ثلاث لأن الأنوثة مظنة الشهوة ويجوز للمحرّم غسل من لا تشتهى ويندب ستر عورتها.

## باب العيام(١)

١ - الصوم لغة مطلق السكوت قال تعالى {إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} ويقال لسكون الشمس عن شدة الحر، قال:

ذمول إذا صام النهار وهجرا

فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة

ولقيام الخيل على غير علف:

حيل صيام وحيل غير صائمة تحت العجاج وأحرى تعلك اللجما

ولشحر بالبادية يشبه الركبان، قال:

تالله يبقى على الأيام ذو حيد أدفى صلود من الأوعال ذو حدم موكل بشدوف الصوم يرقبه من المخارم مخطوف الحشا زرم

ولذرق النعام أي رجيعه:

كم دون مية من تيهاء مظلمة تضني الجلاس كجوف العير مومات حداء تلفي في مناكبها صوم النعام زرافات زرافات

واصطلاحا : كف بنية التقرب عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ وإخراج مني ومذي ووصول غذاء أو غيره غير غالب من قيء أو ذباب أو غبار أو فلقة بين الأسنان من طلوع الفحر إلى الغروب دون إغماء أكثر نماره.

فرض في السنة الثانية من الهجرة لليلتين حلتا من شعبان ، وهل كان قبله صوم ونسخ ؟ وعلى أنه كان قبله هل هو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر ؟

قيل: وشرع لخمسة فوائد: مخالفة الهوى، وتصفية مرآة القلب، والاتصاف بأوصاف الملائكة وكسر النفس، ومواساة الجائع. قال:

لقد شرع الصيام لأحل خمس مامليها عليك بالانسجام عنالفة الحوى منها ومنها ومنها بأوصاف الملائكة الكرام وكسر النفس منها واتصاف الموتنيك الأنسام على مواساة ذي الجوع الشديد من الأنام على خير الأنام بلا تناه صلة الله تشفع بالسلام

وله شروط وجوب وشروط صحة وشروطهما معا، قال:

وجوب صيام بالبلوغ وقدرة وللصحة الإسلام والزمن اليصع وجا لهما عقل ونفي لمانع بحيء لشهر الصوم سابع يضع

وكان رسول الله ﷺ إذا دخل رمضان يقول : اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان مني وسلمه مني.

٥٣٨. يَجِبُ صَومُ رَمَضانَ بِكَمالُ وَ٣٨. يَجِبُ صَومُ رَمَضانَ بِكَمالُ وَ٣٩. وهكذا الفِطرُ فَإِن غُمَّ يُعَدُ ٥٤٠. وَبيِّتِ الصِّيامَ فِي أُولِهِ ١٤٥. وَسُنَّةُ التَّعْجيلِ لِلْفُطُورِ ١٤٥. وَصَوْمُ يَقْ التَّعْجيلِ لِلْفُطُوعِ الفَجْرِ ١٤٥. وَحَيْثُ شَكَّ فِي طُلُوعِ الفَجْرِ ١٤٥. وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ لِإِحْتِياطِ ٥٤٣. وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ لِإِحْتِياطِ

شَعْبانَ أو رؤيةِ عَدلينِ الهِلالْ مِن غُرَّةِ الشَّهِرِ ثَلاثينَ فَقَدْ مِن غُرَّةِ الشَّهِرِ ثَلاثينَ فَقَدْ وبعد لَيْسَ وَاجِباً فِي وَصْلِهِ ثَندَبُ ، كَالتَّانُحيرِ لِلسُّحُورِ ثُندَدَبُ ، كَالتَّانُحيرِ لِلسُّحُورِ أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لِلسُّحُورِ أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لِلسَّحُورِ أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لِلسَّحُورِ أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لِلسَّحُورِ أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لِلسَّحُورِ أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لِلسَّعَالِي أَو الغُروبِ فَلْيَصُرِ لَي السَّعَالِي السَّعَالَيْنَ اللَّيْسَانِ اللَّهَا لَهِ الْعَلَيْمِ السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ السَّعَالَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ السَّعَالِي السَّعَالَيْنَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقِي السَّعَالِي السَّعَالَيْنَ الْعَلَيْمِ السَّعَالَيْنَ الْعَالِي السَّعَالَيْنَ السَّعَالِي السَّعَالَيْنَ السَّعَالَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعِلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَالِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِي

باب الصيام وهو لغة الإمساك والترك وشرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من الفحر إلى الغروب بنية قبل الفحر أو معه غير أيام الحيض والنفاس والأعياد (يجب) نصا وإجماعا وإن لم يصم مقرا به قتل حدا كالصلاة (صوم) شهر (رمضان بكمال شعبان) ثلاثين يوما (أو رؤية عدلين) أو مستفيضة (الهلال وهكذا الفطر) وكل شهر (فإن غم) مجهول أي الهلال بأن حال بيننا وبينه غيم (يعد من غرة) أول (الشهر) الذي قبله (ثلاثين) يوما (فقد) فحسب (وبيّتِ الصيام) أي نيته (في أوله) فانوِ بقلبك بعد الغروب وقيل أو مع طلوع الفحر القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليك من استغراق طرفي النهار بالإمساك عن مبطله (وبعد ليس) البيات (واحبا في) بقية (وصله) أي في وصل الصوم الواحب تتابعه بل يستحب أي لا في انقطاعه بحيض ونحوه فالمشهور لزوم التحديد وعن مالك يجب التبييت كل ليلة وبه قال أبو حنيفة والشافعي الباحي وجوب الإمساك إلى اليل وعن مالك يجب النبي صلى الله عليه يقتضى وجوب أول جزء منه (وسنة التعجيل للفطور تندب) خلاف وعن النبي صلى الله عليه وسلم (( يعتق الله تعالى في كل ليلة من رمضان سبعين ألف عتيق من النار إلا مفطرا على مسكر أو حرام ومن آذى مسلما))(1)

(كالتأخير للسحور) بفتح المأكول والضم الفعل بعد تحقق بقاء جزء من اليل الحديث (( لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر)) (٢) وحديث أنه الله المحرور وعجلوا الفطر)) على

١ - لم أجده ، والله أعلم

٢ - رواه الترمذي ٦٩٥.

رطبات فإن لم تكن فتمرات (السحروا فإن في السحور بركة)) (وحيث شك في طلوع الاستحباب لقوله في الصحيحين ((تسحروا فإن في السحور بركة)) (وحيث شك في طلوع الفجر أو في الغروب فليصم للحظر) اتفاقا في الغروب وعلى المشهور في الطلوع (وصوم يوم الشك) وهو عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية وعند الشافعي أن يغلب على السنة من لا تقبل شهادته إن الناس قد رأوا الهلال ولم يثبت ابن عبد السلام وهو أظهر عندنا لأنا في الغيم مأمورون بإكمال العدد فثلاثين فلا شك في هده الصورة (لاحتياط) أنه من رمضان (كره) أي مكروه وهو كره لكم وقال ابن عبد السلام حرام لحديث الترمذي ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)) (٢) في ابن بشير ينبغي إمساكه لوصول أخبار المسافرين (ولا يجزئ) صوم يوم الشك احتياطا (من يواطي) أي يوافق أنه من رمضان لعدم جزم النية

وَنَـذُراً إِن صَـادَفَهُ فِـي الْمُرْتَضَـى
لَـمْ يُجْـزِ وَالْفِطْـرُ بِـهِ حَـرَامُ
وَحِـائِضٍ تَطْهُـرُ كُـلُّ مُفْطِـرِ
اَوْ فِيـهِ سَـافَرَ قَضَـاهُ مُجْبِرَا وَإِنَّمَا الفَـرضُ قضاءُ الفَـرضِ وَإِنَّمَا الفَـرضُ قضاءُ الفَـرضِ كَـذَا الحِجامـةُ بِـلا ضُعفٍ يُثارُ وَإِنَّمَا يَقْضِي مَـنِ السَّتَقَا فَقَـا وَإِنَّمَا يَقْضِي مَـنِ السَّتَقَا فَقَا تَطُعِمْ ولِلْمُرضِعِ إِن لَّمْ تُلْفِ ثَـمْ وينبَغِـي لِعطِـسشٍ وهَـرِمِ وينبَغِـي لِعطِـسشٍ وهَـرِمِ وينبَغِـي لِعطِـسشٍ وهَـرِمِ وينبَغِـي لِعطِـسشٍ وهَـرِمِ ومَـرِمِ مُـلُهُ نبيّنا لِكُـلُ يَـومِ ومُـرِمِ مُحَالًا يَـرُومِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ ومَـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ ومَـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرَمِ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرَمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمِ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرَمُ اللهُـرَمُ اللهُـرِمُ اللهُـرَمُ اللهُـرِمُ اللهُـرِمُ اللهُـرُمُ اللهُـرَمُ اللهُـرِمُ اللهُـرَمُ المُـرَامُ اللهُـرَمُ اللهُـرَمُ اللهُـرَمُ اللهُـرَمُ اللهُـرَمُ ا

١ - رواه مسلم ١٠٩٥.

٢ - رواه الترمذي ٦٨٥.

٥٥٤. ومَـن يُفَـرِّطُ فِـي قَضـاءِ رَمَضـانْ

لِرَمَضَانَ فَعَليه الْمُلُّ كَانْ

٥٥٥. وَمَا عَلى الصَّبِي تَكليفٌ إلى بُلوغِـــهِ وبـــالبُلوغ حُمِّـــلاَ إصْباحُ حُكْم الْحيض فيهِ مُبطِلاً ٥٥٦. ولَــيْسَ إِصْـــباحُ الجَنابِــةِ ولاَ بَلَـــى ولا صِـــيامُ يَــومِ النَّحْــر ٥٥٧. ولا يَجُوزُ صَومُ يَومِ الفِطْر (وصيم) يوم الشك جوازا (عادة) أي لمن عادته صومه لسرده الصوم أو لموافقته يوما معينا و (تطوعا) و (قضا ونذرا إن صادفه في المرتضى وإن نهارا ثبت الصيام لم يجز) من كان ممسكا وتمادى لفقد النية (والفطر به) والظرفية استبن ببا (حرام) إلى الغروب (وجائز لقادم) من سفر مفطر (ومن بري) من مرض (وحائض تطهر) وصبى بلغ ومجنون فاق (كل مفطر) من أكل أو شرب أو جماع (ومن تطوع) بصوم (وعمدا) وجهلا (أفطرا) بلا عذر (أو فيه ) أي في صوم التطوع (سافر قضاه مجبرا) وهل يستحب إمساك بقيته قولان (وحيث كان ساهيا) المفطر في تطوعه (لم يقض) وفي سماع ابن القاسم استحباب القضاء (وإنما الفرض قضاء الفرض) إن أفطر ساهيا من رمضان أوغيره (وجائز سواكه) أي الصائم بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب وبما يتحلل (كل النهار) ظرف خلافا للشافعي وأحمد أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لقوله ﷺ في الصحيحين ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) (كذا الحجامة بلا ضعف يثار) يحرك ويهيج ، لما في الصحيحين ((أن ثابتا البناني سأل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف)) (والقيء إن ذرع) سبق وغلب (يلغي مطلقا) فلا قضاء واحب ولا مستحب كان لعلة أو امتلاء تغير عن حال الطعام أم لا ما لم يعلم برجوع شيء منه بعد وصوله إلى فيه فيقضي (وإنما يقضي من استقا) أي طلب القيء (فقا) وهل وجوبا أو ندبا قولا ابن الحاجب والجلاب وظاهره لا كفارة على المستقيء وهو عن ابن القاسم (وإن تخف حامل) من صوم رمضان على حملها أو نفسها هلاكا أو حدوث علة (أفطرت) وجوبا (ولتطعم) على المشهور وتقضى فإن لم تخف لم تفطر إلا أن يجهدها الصوم فيباح أو يجب (وللمرضع) إذا خافت على ولدها أو نفسها (إن لم تلف ثم مرضعا) أحرى الستعجار أوغيره (أو) وجدتها ولكن الولد (غيرا أبي ولتطعم) وجوبا

(وينبغي) الإطعام وظاهرها خلافه (لعطش وهرم) ولا يقدران على صوم زمن من الأزمنة (وقدر ذا

الإطعام) الذي على الحامل والمرضع والعطش والهرم حال كونه (عند الصوم) القضاء وإن لم يقض (مد نبينا) المذكور في الطهارة (لكل يوم ومن يفرط في قضاء رمضان لرمضان فعليه المدكان) واجبا بناء على أن قضاءه على التراخي فيراعى تفريطه في شعبان فإن لم يمرض فيه ولا سافر أطعم (وما على الصبي تكليف) من الصوم لا وجوبا ولا ندبا ولا من غيره لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة كما قال السبكى وتقدم توجيه أمره بالصلاة أول (إلى بلوغه) ع

وكال تكليف بشرط العقال مع البلوغ بدم أوحمال أو بمان عشرة حولا ظهر أو بمان عشرة حولا ظهر المانية التي عرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان والله المستعان (وليس إصباح الجناية ولا إصباح حكم الحيض فيه مبطلا) أمكانهما الغسل أم لا فلو أحنبا أو طهرت بعد الفحر بطل اتفاقا (ولا يجوز صوم يوم الفطري بلى ولا صيام يوم النحر) إجماعا فيهما

٥٥٨. ويُكْرَهُ اليَومانِ بَعْدَ النَّحْرِ إِلاَّ لِاللَّهِ تَمَتَّ عِن عُسْرِ ٥٩٥. ورابعُ النَّحْرِ لِناذِ وَمَنْ كِانَ بِصَوْمٍ مُتَتَابِعٍ حَسَنْ ١٩٥٠. ورابعُ النَّحْرِ لِناذِ وَمَنْ يَقْوَى لقوله تَبَارِكَ : ﴿ وَأَنْ ﴾
٥٦٥. والصَّومُ في السَّفْرِ مَندوبٌ لِمَنْ يَقْوَى لقوله تَبَارِكَ : ﴿ وَأَنْ ﴾
٥٦١. ومُفْطِرٌ لِسَاهُو أَوْ لِضَرَرِ أَوْ سَنَو الْقَصْرِ فَصَا بالأَثَرِ الْقَصْرِ فَالجوازَ ظَنْ ١٩٥٠. ومُفْطِرٌ قَرُبَ تَاويلاً كَمَنْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ فَالجوازَ ظَنْ ١٩٥٠. قَضَى فَقَطْ وإِنَّمَا يُكَفِّرُ مَنْ مُتَعَمِّداً بوطْءٍ يُفْطِرُ وَسَاعَ الْقَصَارِ فَمِ مَعَ القَضَا إِلْعَامُهُ سِتِينَ مِسْكِيناً رِضَا ١٩٤٥. أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبِ فَمِ مَعَ القَضَا إِلْعَامُهُ سِتِينَ مِسْكِيناً رِضَا ١٩٤٥. أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبِ فَمْ مَعَ القَضَا إِلْعَامُهُ سِتِينَ مِسْكِيناً رِضَا ١٩٤٥.

(ويكره اليومان) أي صومهما (بعد النحر إلا لذي تمتع) أوقارن (ذي عسر) عن الهدى وهل تعبدا وعليه لونذر صومهما لم يجب قضاؤهما أو لضيافة الله تعالى فيحب خلاف (ورابع النحر لناذر ومن كان لصوم متتابعا) وجوبا (حسن) كمن صام شوالا وذو القعدة ثم مرض فيه ثم صح في الرابع فإنه يصومه وابتداء نذره على التعيين مكروه ويلزمه صومه ولا يصوم الرابع متطوع غير الناذر و المتابع

(ومفطر لسهو) أونسيان في رمضان (أو لضرر) يشق معه الصوم أو يخاف بالصوم طوله أو زيادته (أو سفر القصر) المباح إن تلبس بالسفر وقت عقد النية (قضى) وجوبا فقط بناء على أن القضاء لا يجب فورا

والصوم في السفر مندوب لمن يقوى) له (لقوله تبارك وتعالى (وأن) تصومو اخيرا لكم ويبيت الصيام في السفر كل ليلة ( ومفطر قرب تأويلا) بل وقع بسبب تمييز

یاسائلا عن جملة التاویسل اعلام بها علیسك بالتفصیل اعلام مفطر ناس قبل صبح سحرا نظر شوال قبل لیسل أفطرا بخهلهم من غیر عمد عندرا من ذاك شخص بالهلال اخبرا حمی كذا حیض ومحتجم طرا وغیبة نمیمة بها افطرا

نظمتها من مختصر خليل قريبها عرف عن دليل قيبها عرف عن دليل قد قصرا قدم ليلا زد سفر قد قصرا فاحكم عليهم بالقضى كما ترى عكس البعيد قل فليس يعذرا ولم يبال قوله فأ فطرا على الجميع كل عندر معذرا فاجمع قضاء الخمس ثم كفرا

(كمن سافر دون القصر فالجواز) مفعول (ظن قضى فقط) ولا يكفر إذ لم يقصد انتهاك الحمرمة (وإنما يكفر من تعمدا بوطئ مفطر) وإن بتأويل بعيد واحترز من الناسي والجاهل (أوأكل) فم ... ويحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله الخ (أو شرب فم) واحترز عن الواصل إلى الحلق من غير الفم (مع القضاء) ألزموه الكفارة فكل مكفر قاض ولا ينعكس والجاهل كالعامد ويؤدب إن لم يأت تائبا والكفارة (إطعام ستين محتاجا رضى) ونعتوا بمصدر كثيرا ...

صَلَّى عَلَيهِ اللهُ فَهُ وَ الْمُصْطَفَى يَصُومَ شَهِ اللهُ فَهُ وَ الْمُصْطَفَى يَصُومَ شَهِ اللهُ فَهُ وَلا يُحَفِّ مَ رَأَوْا عَمَداً يُفسَّ وَلا يُحَفِّ مِن الفَحرِ يَقْضِي ما فَقَدْ عَمْ مَا فَقَدْ عَمْ المَّارِ الجوارح

٥٦٥. لِكُلِّهِم مُّدَّ بِمُدَّ الْمُقْتَفَى ٥٦٥. أو عِنْقَدُ رَقَبَدَ الظِّهارِ أَوْ ٥٦٧. أو عِنْقَدُ وَضَاءِ رمضانَ المُفطِرُ ٥٦٨. وفِي قضاءِ رمضانَ المُفطِرُ ٥٦٨. ومَنْ عَليهِ ليلاً أُغْمِي وقَدْ ٥٦٩. ويَنبَغِي حِفْظُ لِسانِ السَّائح

٥٧٠. وأن يُعَظِّمَ اللهِ قَلْ عَظَّمَهُ مَ مِن رَمضانَ رَبُنا ذُو الْعَظَمَهُ مِن رَمضانَ رَبُنا ذُو الْعَظَمَهُ مِن رَمضانَ رَبُنا ذُو الْعَظَمَةُ وَالْعَظَمَةُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّ

( لكلهم مد بمد المقتفى صلى ) وسلم (عليه الله ) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادى ابن بشير وهل من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس بأن أعطى لدون الستين استرجع من كل مازاد على المد إن كان بيده وكمل الستين فإن ذهب فلا رجوع لأنه الذي سلطهم عليه وقلت محتاج لأنه المراد هنا لا مسكين الزكاة (فهو) أي الإطعام (المصطفى) أي المختار لأنه أعم نفعا والجملة تورية معناها البعيد له صلى الله عليه وسلم (أو) للتخيير (عتقه رقبة) الظهار أو) تخييرية أن (يصوم)

وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف

(شهرين تتابعا رأوا) وهل العتق أفضل أو الصوم قولان وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام لا بتكررها في اليوم الواحد ولو بعد إخراجها ( وفي قضاء رمضان المفطر عمدا يفسق ولايكفر ) وهل يقضي يوما أو يومين قولان وفيه التوجيه ( ومن عليه ليلا أغمي ) أوجن أو ذهب عقله ( وقد أفاق بعد الفجر يقضي ما فقط) من الصوم ( وينبغي حفظ لسان السائح ) أي الصائم ولترادفهما عاقب السائحون الصائمون في القرءان العظيم ( عن هذر ) كثرة الكلام فيما لا يعني ( وسائر الجوارح ) المجموعة

ويجني على الإنسان سبع جوارح فياليت لم تخلق ولاهو يولد لسان ورجل ثم سمع وناظر وبطن وفرج ثم سابعها اليد

ونكتة عطف العام على الخاص للإهتمام باللسان لأنه أعظمها ءافة قيل ما من صباح إلا والجوارح تشكوا اللسان ناشدناك الله أن تستقيم إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ودحل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما فوجده يجذب لسانه فقال له مه يا أبا بكر فقال له دعني فإنه أوردني الموارد فما ظنك بك ؟ (و) ينبغي للصائم أيضا (أن يعظم الذي قد عظمه من) لبيان الجنس (رمضان ربنا ذو العظمه) بقوله تعالى شهر رمضان الآية بقراءة القرءان والذكر والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات ويكره تعظيمه بالتزويق التزيين والتحسن والوقود ونحو ذلك (وليس للصائم) ولو نفلا (أن يغشي) مره) لغة ك...

ينقل شكله لمتلو سكن

تخفيف همزة مفرد حرك ان

( بوطء ) وهو حرام إجماعا ( أو قبلة أو مباشره ) ولو لغير لذة وهما مكروهان وقيل حرام وهو ظاهره واحترز بالنهار المفهوم من الصائم من الليل لقوله تعالى ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيَّلَةَ ٱلصِّيَامِ النَّهَارُ الْمُفَهُومُ مَن الصائم من الليل لقوله تعالى ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيَّلَةَ ٱلصِّيَامِ اللهُ ال

بِلَمْ إِن قُبِلَ إِن فَامْ ذَى ٥٧٢. ولْيَقضِينُ مَن بالنَّهارِ التَّذَّا قَضَ عِي وَكُفَّ رَ ونالَ أَمْنَا ٥٧٣. وإن تَعَمَّدَ ذاكَ حَتَّى أَمْنَى مُحْتَسِباً يُغْفَرْ لَـهُ مَـا دُوِّنَـا ٤٧٥. ومَن يَقُمْ فِي رمضانَ مُؤْمِنا رُجِــــى فَضْـــلُهُ وأَن يُكفِّـــرَا ٥٧٥. ومَن يَقُمْ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَا فِيهِ بِمَسْجِدٍ يَكُونُ بِإمسامْ ٥٧٦. بِـهِ صَـغائرَ اللَّهُ نُوبِ والْقِيَامُ لَـــهُ وذا لِعَــازم لا يَكْسِــلُ ٥٧٧. ومَن يَقُمْ فِي بَيْتِهِ فَأَفَضَلُ ٥٧٨. وبثَلاثَةِ وعِشْرِينَ اسْتَمرْ قَدرُ التراويح مِنْ أيَّامِ عُمَرْ والوثر بالسَّلام نَدْبُ الشَّرْع ٥٧٩. ويَفْصِلُونَ فيهِ بَينَ الشَّفْع تِسْعًا ثلاثينَ وكُلُّ مُغْتَفَرُ ٥٨٠. فَجُعِلَتْ حِينًا مِن أيَّام عُمَرْ ثَلاثة اعْشَرَ صَحِيحٌ أُرْسِلًا ٥٨١. وقَولُ عائِشةً ما زادَ عَلَى

( وليقضين ) وجوبا ( من في النهار ) الشرعي الصوم وهو من الفجر وصرحت به استدراكا لما فاتني من ذكره وذلك ديدين ( التذا بلمس وبقبلة فأمذى ) مفهومه إن لم يمذ لم يقض وإن أنعظ وهو قول ابن وهب وأشهب وقال ابن القاسم إذا حرك ذلك منه لذة وأنعظ قضى وجوبا ( وإن تعمد ذلك ) القبلة واللمس الشامل للمباشرة ( حتى أمنى قضى وكفر ) على المشهور ( ونال أمنا ) من عاقبة الإنتهاك وجناسه تام وبقيت وظيفة المختصر ( ومن يقم في رمضان مومنا) أي مصدقا بالأجر الموعود عليه ويصح بصيغة اسم المفعول بفتح الميم الثانية أي تصديقا ( مستحبا ) أجره على الله تعالى في الآخرة لا رياء أو سمعة ( غفر له ) بالإدغام ( ما دونا ) في صفحه ما تقدم من ذنوبه ثم بين أن القيام غير محدود بقوله (وإن يقم فيه بما تيسرا رجى فضله) أي القيام المفهوم من يقم ( و)

رجى (أن يكفرا به صغائر الذنوب) لما قال الأئمة إن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة (والقيام فيه بمسجد) وفي كل موضع اجتماع كأهل العمود (يكون بإمام) ويستحب أن يكون حافظا للقرءان عن ظهر قلب ومن سنة القيام أن يكون بعد صلاة العشاء (ومن يقم في بيته فأفضل له وذا لعازم) صاحب عزم

ومصع فاعصل وفعصال فعصل في نسب أغنى عن اليا فقبل وفاعل لصاحب الشهاء عهد

ك (لا يكسل) لنشاطه وقوة نيته وقيد بما إذا لم تعطل المساجد (وبثلاثة وعشرين) ركعة بالشفع والوتر (استمر) إلى الآن ( قدرالتراويح) نبهت بهذا على أنها المراد بالقيام ( من أيام عمر ) ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واختاره أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعليه العمل ( ويفصلون فيه بين الشفع والوتر بالسلام ) والفصل ( ندب شرعي ) فهو استيناف بياني وقال أبو حنيفة لا يفصل وخير الشافعي ( فجعلت ) بعد ذلك حينا من أيام عمر ) ابن عبد العزيز رضي الله عنه ( تسعا ) و ( ثلاثين ) بالشفع والوتر ك ... وحذف عاطف قد يلفي ... ( وكل مغتفر ) أي جائز ويسلم من كل ركعتين ثم أجاب عن سؤال تقديره هذا قيام السلف فما قيامه صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في وقول عائشة ) رضي الله تعالى عنها ( ما زاد ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره ( على ثلاثة اعشر ) ولفظه اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر ولفظ الموطأ إحدى عشرة ركعة ك

وبعضهم مسكن عسين عشر من بعد فتح ومع اثني قد ندر (صحيح) خبر قوله (ارسلا)<sup>(۱)</sup> أي أطلق في رمضان وغيره وفيه التوجيه لأن الإرسال من اصطلاحات المحدثين

١ - رواه مالك.

# باب في الاعتكاف<sup>(١)</sup>

مُتَابَعٍ وفِي الْمساجدِ يُقامُ بجامعٍ صَحَّ وفي العَجْزِ سِعَهْ جُمْعَةَ فِيهَا واتِّخِدْ أَقَالًا نَدرَ يوما فعليه ذا السِزَّمَنْ وابتَداً اعْتِكافَه مَسن يَصْرِمُهُ وحرجَ المرضي ويَبنون على وحُرْمَةُ اعتِكافِهمْ عَليهمُ

٥٨٧. والإعتكاف نَفْلُ خيرٍ بِصِيامْ ٥٨٧. فإن يكن فِي بلَدٍ ذُو جُمْعهُ ٥٨٥. إلَّا لِمَسن نَسذَرَ أيَّامُسا لا ٥٨٥. مندوبُهُ عَشْرةَ أيَّامٍ ومَسنْ ٥٨٥. أوْ لَيلةٍ فمَسعَ يسومٍ تَلزمُهُ ٥٨٧. بمُفطِرٍ عَمْدًا ووطءٍ مُسْجَلًا ٥٨٧. ما قدَّمُوا ومَن تَحيضُ مَعْهُمُ

باب الاعتكاف وناسب الصيام لأنه شرع عقبه لالتماس ليلة القدر لاختصاصها به على إحدى التشهيرين ( والاعتكاف نفل خير ) مرغب فيه على المشهور وأفضله في العشر الأواخر من رمضان لموظبته عليه الصلاة والسلام عليه ولا اعتكاف إلا ( بصيام ) على المشهور فلا يصح من مفطر ولو لعذر ولا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف خلافا لابن الماجشون وسحنون ويرده فعله صلى الله عليه وسلم في رمضان ( متتابعا ) بالإدغام لما لم ينذره متفرقا ( وفي المساحد ) في أي بلد ( يقام ) فلايصح في البيوت و الحوانيت ( فإن يكن في بلد ذي جمعة ) وهو ممن تلزمه الجمعة ونذر أياما تأخذه فيهن ( بحامع صح) في مكان تصح فيه لا على سطح المسجد ولا في بيت الخطابة ولا السقاية ولا بيت قناديله لكونها محورا عليها بان أشبهت البيوت التي لا تدخل إلا بإذن ( وفي العجز سعه ) أي والمستحب عجز المسجد لأنه أخفى للعبادة وللبعد عمن يشغله بالحديث ( إلا لمن العجز سعه ) أي والمستحب عجز المسجد لأنه أخفى للعبادة وللبعد عمن يشغله بالحديث ( إلا لمن نذر أياما لا جمعة فيها ) كستة فأقل فيصح في أي مسجد ( واتخذ ) اعتقد وخذ ( أقلا مندوبه عشرة أيام) مفعول أو بدل بحسب التوجيهين وتكره الزيادة على شهر وقيل أقله يوم وليلة وأكمله عشرة والزيد مكروه أو خلاف الأولى ( ومن نذر يوما فعليه ذا الزمن ) ظاهره لا يلزمه ليلة اليوم عشرة والزيد مكروه أو خلاف الأولى ( ومن نذر يوما فعليه ذا الزمن ) ظاهره لا يلزمه ليلة اليوم عشرة والزيد مكروه أو خلاف الأولى ( ومن نذر يوما فعليه ذا الزمن ) ظاهره لا يلزمه ليلة اليوم

١ - الاعتكاف في اللغة: ملازمة مكان واحد ، قال:

مقلدة أعنتها صفونا

ومذهبها خلافه (أو) نذر (ليلة فمع يوم تلزمه) وعن سحنون البطلان لأنه نواه بغير شرطه وحجة المشهور لأن الأصل في الكلام الإعمال لا الإهمال (وابتدا اعتكافه من يصرمه) أي يقطعه ... وشاع نحو خاف ربه عمر ... (بمفطر) أكل أو شرب (عمدا) لا نسيانا (ووطء مسجلا) مطلقا عمدا أو نسيانا ليلا أو نحارا وفيها لو قبل أو باشر أو لمس أبو الحسن إن وجد لذة أو قصدها (وخرج المرضى) أي مرضا يمنع من المكث في المسجد أو من الصوم فقط (ويبنون) في المسجد إذا صحوا (على ما قدموه) من الاعتكاف (ومن تحيض معهم) وكذا إذا نفست المعتكفة (و) الحال أن الخارجين (حرمة اعتكافهم عليهم) مستمرة فلا يفعلوا خارج المسجد ما ينافي الإعتكاف وغير الفطر

بادرَ كُالٌ مسجدًا بالطَّاقَةُ عُكُوفِ فِ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ عُكُوفِ فِ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ مُعْتَكَفَا يَصُومَ شُروعِه ولَا مُعْتَكَفَا يَصُومَ شُروعِه ولَا تِجارةً ، والشَّرطُ فيه بَطَلَا وعاقِاللَّ وعاقِاللَّ وعاقِاللَّ وعاقِاللَّ الْكَاحَةُ أَوْ أَحَالِهِ مِن آخِرِ الأَيَّامِ وَقُت المُمْسِ مِن آخِرِ الأَيَّامِ وَقُت المُمْسِ وَمِنْهُ يَغُدُو لِلْمُصَالَى فانتُخِابُ وَمِنْهُ يَغُدُو لِلْمُصَالَى فانتُخِابُ

٥٨٩. وساعة الطُّهْ رِ أو الإفاق هُ
 ٥٩٠. وإنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَانِ
 ٥٩١. وقَبْلُ أن تَغْرُبُ شَمسٌ دَخَلَا
 ٥٩١. يَاتِي مريضاً أو جنازةً ولَا
 ٥٩٢. يَاتِي مريضاً أو جنازةً ولَا
 ٥٩٣. وجازكونُهُ إمامَ الْمَسْجِدِ
 ٥٩٤. ومُارِجٌ بعْدَ غُروبِ الشَّمسِ
 ٥٩٥. ومُكْثُهُ لَيلَةً عِيدِ السَّتُحِبْ

( وساعة الطهر أو الإفاقة ) من الحيض والنفاس والمرض ( بادر كل مسجد بالطاقة في ليل أو نهار وإن لم يرجع ابتدا على المشهور وإذا رجع نهارا لم يعتد بذلك اليوم لتعذر الصوم ( وإنما يخرج من مكان عكوفه لحاجة الإنسان ) البول والغائط وندب أن يتخذ له مكانا قريبا إن كان من أهل المنزل في غير منزله إن كان مسكونا وفيه أهله وإن كان غريبا ذهب حيث شاء ومن حاجة الإنسان لغة الأكل والشرب والوضوء وغسل الجمعة والجنابة فاستعمل اللفظ في معنييه ثم بين وقت ابتدائه بقوله ( وقبل أن تغرب شمسا دخلا معتكفا يوم شروعه ) ندبا وانظر مع حديث عائشة رضي الله عنها في

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لا زما قد جعلا وليس عند إلخ وقيد بأن يغشاه في مجلسه وأن لا يطول التشاغل به كان زوجا أو وليا (و) كونه ( خارجا بعد غروب الشمس من ءاخر الأيام وقت الممسي) واختار اللخمي مكث الليلة التي هي ءاخر أيام اعتكافه (ومكثه) مثلث الميم (ليلة عيد) نحر أو فطر صادفت ءاخر اعتكافه (استحب ومنه يغدو للمصلى فانتخب)

١ - رواه مسلم ١١٧١

## باب الزكاة

٥٩٦. باب الزَّكاةِ مَعَ حُكْمِ الْجِزْيَةُ وَالنَّعَمْ ٥٩٧. فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ الزَّكَاةُ وَالنَّعَمْ ٥٩٨. وَالْعَسِنُ وَالسَنَّعَمُ كُلِّ مِنْهُمَا ٥٩٨. وَالْعَسِنُ وَالسَنَّعَمُ كُلِّ مِنْهُمَا ٥٩٩. وَلَمْ يَجِبْ فِي الْحَبِّ فِي أَقَلَّ مِنْ ٢٠٠. وَالْوَسْقُ سِتُونَ بِصاعِ المصطفَى ١٠٠. بِمُلِّ فِي الشَّعْنُ وَالسَّلْتُ يُصَارُ ١٠٠. وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ يُصَارُ ١٠٠. وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ يُصَارُ ١٠٠. وَأُرُزُ وَالسَّنُّ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُا وَالسَّلْتُ يُصَارُ وَالسَّلْتُ وَالسَّلْتُ يُصَارُ وَالْسَلْتُ اللَّهُ وَالْسَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَالْسَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللْهُ الْعُلْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْهُ اللْهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُولُ اللْهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْع

ومَا يُناسِبُهما مِن بُغْيَهُ فَرِيضَةٌ ، والحَبُّ بالحَصَادِ عَمْ فَرِيضَةٌ ، والحَبُّ بالحَصَادِ عَمْ في كلِّ حول مَرَّةً إن تُمِّمَا خمسَةِ أوسُقٍ وفِي التَّمْر تَعِنْ والصَّاعُ أربعة أمْدادٍ وفَا والصَّاعُ أربعة أمْدادٍ وفَا دامَتْ بِأرضٍ حَبَّةٌ وسَلَّمَا كَذَا القَطاني والزبيبُ والثِّمارُ صِنف فلا تُجمَعُ في الزكاةِ قُلْ

(باب الزكاة) وهي لغة النمو والبركة والزيادة زكى كثر وشرعا مال مخصوص يخرج من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص في جهة مخصوصة وسميت الزكاة لأن فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى ويرفع حاله عنده لقوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولَطِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ التوبة: ١٠٣. (مع حكم الجزية وما يناسبهما من بغيه) كالركاز (في العين) أصلها الباصره وسمي بحا الذهب والفضة لشرفها ويسميان نقدا ( والحرث ) وهو المقتات المدخر للعيش غالبا ( الزكاة والنعم فريضة ) نصا وإجماعا وجاحدها وكافر كفر ابن حبيب مانعها واستبعد ( فالحرث ) زكاته (بالحصاد) بالفتح والكسر (عم ) كه الوجوب يتعلق بيوم والإخراج بيوم التنقية فهذا هو المذهب

( والعين ) غير المعدن والركاز ( والنعم كل منهما في كل حول ) يزكي ( مرة إن تمما ) الحول ( ولم تحب في الحب في أقل من خمسة أوسق وفي التمر تعن ) تعرض ( والوسق ) بالفتح ويكسر ضم شيء إلى شيء والليل وما وسق ضم وجمع واصطلاحا ( ستون ) صاعا ( بصاع المصطفى ) صلى الله عليه وسلم ( والصاع أربعة أمداد وفا== بمده صلى الله عليه ما كانت بأرض حبة ) مدة الدنيا ( وسلما )

وهيى في الثمار والحب العشر

أونصفه إن ءالة السقي يجر

ومنه ( والقمح والشعير والسلت يصار ) يرد ويضم بناء على أنها جنس وهو المنصوص والسلت ضرب من الشعير لا قشر له كأنه حنطة ضعيفة ومحل الجمع إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد فإذا احتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك ويخرج من كل ما ينوبه ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى ويخرج الوسط في الماشية وهل الثمر كالحبوب والمواشي خلاف ( كذا القطاني ) يجمع أصنافها من قطن بالمكان إذا قام به ولي

إن القطاي حمص وعددس

وحب فحل كذا الجلبان

بسيلة والفول ثم الترمس واللوبيا التاسع جلحات

( والزبيب ) يضم بعضه إلى بعض ( والثمار ) فتجمع أصناف التمر ( وأرز ) بضم الهمزة والراء وفيه ست لغات ( والدحن ) بضم الدال المهملة ( والذرة ) بضم الذال المعجمة (كل) من الثلاث ( صنف ) على حدته ( فلا تجمع في الزكاة قل ) على المذهب لتباين مقصدها واختلاف صورهما في الخلقة ورمز لمن يقول إنها صنف واحد في الربا

٦٠٤. وحائطٌ أصنافَ تمْرٍ جَمَعَا أَجِلَهُ مِسن وَسَطِهِ مُنَوَعَا ١٠٥. وأُخْرِجَتْ مِسن رَيتِ رَيتِ رَيتِ وَإِذَا بَلَغَ حَبُّهُ النِّصابَ وكَلَا أَنْ النَّصابَ وكَلَا أَنْ النَّصابَ وكَلَا أَنْ مِسنَ الشَّمَنْ الشَّمَنْ الشَّمَنْ الشَّمَنْ الشَّمَنْ الشَّمَنْ الشَّمَنْ الشَّمَنَ السَّمَى عَسَلَا ١٠٧. ولا زكاةً فِي الفواكِلِ فِلا فِي خُضَرٍ وما يُسَمَّى عَسَلَا ١٠٧. ورُبُ ع العشرِ في عِشرينا دينارًا أوْ مسا زادَ والرِّقِينا دينارًا أوْ مسا زادَ والرِّقِينا القَدرْ وفِي اللَّذِي جُمِعَ مِنهُما القَدرْ 1٩٥. فِي مِائتينِ دِرْهمًا فَمَا كَثُر وفِي اللَّذِي جُمِعَ مِنهُما القَدرْ 1٩٠. ولا زكاةً فِي العُروضِ حَتَّى تَكُونَ للتَّجْرِ ، فَإِن ذِي بِعْتَا ١٩٠. مِن بعادِ حَولِهَا فَأَكْثَرَ لِيهُ مِينَ أَحْدِذَكَ السَّتَمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ مِينَ الْحَدِيْلُ السَّمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ مِينَ الْحَدِيْلُ السَّمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ مِينَ الْحَدِيْلُ السَّمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ مِينَا اللَّهُ مِن أَحْدِيْكَ السَّمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ مِينَ الْحَدِيْكِ السَّمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ اللَّهُ مِن بعدِ حَولِهَا فَأَكْثَرَ لِيه مُ مِنْ أَحْدِيْكَ السَّمَنَ أَوْ تَزُكِيَتِهُ الْحَدِيْنَ اللَّهُ الْحَدَيْدَ اللَّهُ الْحَدَيْلُ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدِيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدِيْقِ الْحَدَيْقِ الْعَدْرِ لِيهِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقَ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدِيْقِ الْعُمْنَ الْقَدْ الْحَدَيْقِ الْعَدْرُونِ الْمَا الْحَدْرُ الْحَدْ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْيِقِ الْحَدْرِيْكُ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْتَجْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْلِيْسُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرِيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدْرِيْتِ الْحَدْرُ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرُ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقِ الْحَدْرِيْقُ الْحَدْرُ الْحَدْرِيْقُ الْحَدْرُ الْحَدْرُالُولُ الْحَدْرُ الْحَدْرُونُ الْحَدْرُ الْحَدْرُوْلُ الْحَدْرُالِ الْحَدْرُ الْحَدْرُونِ الْحَدْرِيْقُ الْحَدْرُ ا

711. مِن بعدِ حَولِهَا فَأَكْثَرَ لِتِهُ مِنْ أَخْدِكَ السَّمَنَ أَوْ تَزْكِيَتِا ( وحائط أصناف تمر جمعا ) حيدا ووسطا أو رديئا ( أحذ ) الواحب ( من وسطه ) حال كونه ( منوعا ) وأما إن كان نوعا واحدا منه حيدا ورديئا اخذ من كل حصته ولو قل الرديء ( وأخرجت ) الزكاة ( من زيت زيتون ) لا من حبه على المشهور إذا بلغ حبه النصاب) على المشهور وقال ابن

وهب لا زكاة في الزيتون ابن عبد السلام وهو الصحيح على أصل المذهب لأنه ليس بمقتات (وكذا) على المشهور (كسمسم) وهو الجلجلان (وحب الفجل) ونحوهما فيخرج من زيتها (و) يجوز (لمن قد باعه ) أي الزيتون وما بعده (إخراجها من الثمن) كان نصابا أو لا وإنما يراعي نصاب الحب وفي الأصل إن شاء الله إما لضعف هذا القول بقوة الخلاف وانظر المختصر (ولا زَكاة في الفوكه) الخضرة كالتفاح والمشماش (ولا في خضر و) لا (ما يسمى عسلا وربع العشر في عشرينا دينارا) وهو نصاب الذهب ( أو ما زاد ) ولو قل ولا يشترط أن يبلغ أربعة دنانير ( و ) ربع العشر في ( الرقينا ) جمع رقة وهي الفضة من شواذ جمع المذكر السالم ( في مائتين ) بدل من الرقين ( درهما بما كثر ) بفتح الثاء بمعنى فاق والدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة من مطلق الشعير ويسمى درهم الكيل والدينار وزنه اثنان وسبعون حبة فإذا ضربت عشرة دراهم في خمسين خرجت خمسمائة وتبقى الاخماس وهي عشروه خمسا بأربع حبوب فهذه خمسمائة وأربع حبوب واذا ضربت سبعة دنانير في اثنين وسبعين حرج أيضا خمسمائة وأربع حبوب ولذلك قال الشيخ سبعة دنانير وزنها عشرة دراهم (وفي الذي جمع منها) الذهب والفضة (القدر) فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فيحرج ربع عشر كل منهما بالجزء لابالقيمة بأن يجعل كل دينار عشرة دراهم ولو كانت قيمته أضعافها ويجوز إحراج أحد النقدين عن الآخر على المشهور (ولا زكاة في العروض) والمراد بما في هذا الباب الرقيق والرباع والعقار والثياب والحبوب والثمار والحيوان القاصر عن النصاب وهي إما لقنية فلا زكاة فيهما اتفاقا وإما للتحارة ففيها الزكاة اتفاقا بشروط النية وأشار اليها بقوله (متى تكون للتحارة) أي ينوي بما التجارة فقط والتجارة مع القنية أو الغلة وأن يرصد بها الأسواق أي يمسكها إلى أن يربح فيها جدا وأحذ من قوله (فإن ذي بعتا من بعد حولها فأكثر لته) أي لهذه وأن يملكها بمعاوضة وأخذ من قوله (من) يوم (أخذك الثمن أوتزكيته) احترازا من أن يملكها بميراث أو هبة وأن يبيعها بعين لقوله

أقامَ قَبْلُ حَوْلًا أَوْ مَعْ زَائِدِ بيدهِ عَدِّنُ ولا عَرْضٌ أقِرْ وهْوَ بما لَدَيدِ ذُو انضِمام وحَوْلُ الأُمَّهاتِ حَوْلُ النَّسْلِ ٦١٢. فَــزَكُ ذلــكَ لحَــولٍ واحِــدِ عَــزَكُ ذلــكَ لحَــولٍ واحِــدِ ٦١٣. وإنْ يَكُـن مُّـديرًا أيْ لَا يَستقِرْ ٦١٤. يُقَــوِّمُ العُــروضَ كُــلَّ عــامِ ٦١٥. وحَولُ ربْحِ المالِ حَولُ الأصْلِ

717. ويُسْقِطُ السَّينُ زكاةَ الْعَينِ إِن لَّمْ يَفِ النِّصَابُ بَعْدَ السَّينِ ٢١٧. إِن لَّمْ يَكُن لَدَيهِ ما فيهِ وَفَى لِلسَّينِ غَيرَ الْعَيْنِ فالسَّيْنُ اكْتَفَى ٢١٧. إِن لَّمْ يَكُن لَدَيهِ ما فيهِ وَفَى لِلسَّينِ غَيرَ الْعَيْنِ فالسَّيْنُ اكْتَفَى ٢١٨. واعْتُبِرَ الباقِي لَـهُ مِـنْ عَيْنِهِ إِن قَصُـرَتْ عُرُوضُهُ عَـن دَينِهِ إِن قَصُـرَتْ عُرُوضُهُ عَـن دَينِهِ ٢١٨. والسَّينُ لَمْ يُسْقِطْ زكاةَ حَـبِ أَوْ تَمْسِرٍ أَوْ ماشِسيَةٍ فَنَسِبِ ٢١٩.

(فزكي ذلك) الثمن (لحول واحد) أقام (قبل) أي قبل البيع (حولا او مع زائد) بل ومن قوله قبل فإن ذي بيعت من بعد حولها احترازا من أن يبيعها قبل تمام الحول فلا زكاة ثم تكلم على عروض الإدارة وهي التي تشترى للتجارة وتباع بالسعر الواقع ولا ينتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء فقال مستثنيا من قوله ففي ثمنها الزكاة لحول واحد (وإن يكن مديرا أي لا يستقر ) أي لا يثبت (بيده عين ولا عرض أقر) أثبت بل يبيع بالسعر الحاضر ويخلفها ولا ينتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء (يقوم العروض كل عام ) كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عده على البيع المعروف دون بيع الضرورة فالديباح وشبهه والرقيق والعقار تقوم بالذهب والثياب الغليظة وشبهها تقوم بالفضة وابتداء التقويم من يوم زكى الثمن أو من يوم إفادته وهو ظاهر الرسالة وعند أشهب من يوم أخذه في الإدارة (وهو) أي المقوم من العروض بشرط أن ينض من ثمن العروض المدارة شيئا ما ولو درهما في أول الحول او آخره (مالديه) من العين والدين الحال المرجو (ذو انضمام) خبر هو (وحول ربح المال حول الأصل) نصابا أو لا على المشهور كان يقيم عنده دينار أحد عشر شهرا فيشتري به سلعة فيبيعها بعد شهر بعشرين فيزكي الآن لأن الربح يقدر كامنا في أصله (وحول الأمهات حول النسل) على حد ...

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا وبناتنا وبناتنا الأباعد والأصل في هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه تعد عليهم السخلة يحملها الراعي فلا يأخذها والربح كالسخال (ويسقط الدين زكاة العين) بعوض كان عرضا أو طعاما وما شية حالا أو مؤجلا (ان لم يف النصاب بعد الدين) كأن يكون له عشرون دينارا أو عليه نصف دينار ولو من مهر أو دين زكاة واحترز بعوض من النذور والكفارات ومحل سقوط زكاة العين بالدين (ان لم يكن لديه مافيه وفا للدين غير العين) من عروض مقتنات كالرقيق والحيوان والعقار (فالدين

اكتفا) بالعروض بشرط أن يحول عليها الحول عند ربماً وأن تكون مما يباع مثله في الدين فيزكى العين ان وفت العروض بالدين (واعتبر الباقي له من عينه إن قصرت عروضه عن دينه)فإن بقى النصاب زكى وإلا فلا (والدين لم يسقط زكاة حب أو تمر أوما شية ) أو معدن أو ركاز (فنبي) فأخبر بذلك لأن السنة إنما جاءت بإسقاط الدين الزكاة في العين ولا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب وأسقطها عبد الوهاب

77٠. وَلاَ تُزَكِّ مِ السَّيْنَ حَتَّى تَقْبِضَا وَزُكِّ لِ السَسنَةِ مِمَّا مَضَى ٢٢٠. وَإِنْ يَكُ السَّيْنَ أَوْ الْعُرُوضُ مِنْ كَارِثٍ اسْستَقْبَلَ حَوْلاً بِالثَّمَنِ ٢٢٢. وَتَجِبُ الزَّكِاةُ لِلصَّبِيِّ مِنْ ذَاكَ ، وَالْخِطَابُ لِلْوَلِيِّ ٢٢٢. وَتَجِبُ الزَّكَاةَ قُلْ عَلَى عَبْدٍ وَلا مِنْ فِيهِ رقٌ فِطْرًا أَوْ مِمَّا حَلا الْحَوْلِ فِيهِ رقٌ فِطْرًا أَوْ مِمَّا حَلا الْحَوْلُ فِيهِ التُزِمَا ٢٢٤. وَلاَ تُصَلَى عَبْدٍ وَلا يَمْلِكُ مِمَّا الْحَوْلُ فِيهِ التُزِمَا ٢٢٤. وَلاَ تُصَلَى الْحَوْلُ فِيهِ التُزِمَا وَلاَ عَقَارًا أَوْ حُلِيًّا لُبِسَا ١٩٤٥. وَلاَ تَصَلَى عَبْدِنَ عَنْ إِنْ كَمَالُ فِيصَابًا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذْ حَصَل ١٩٤٥. وَخَارِجُ مَعْدِنَ عَنْ إِنْ كَمَالُ فِيضَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذْ حَصَل ١٩٤٥. وَخَارِجُ مَعْدِنَ عَنْ إِنْ كَمَالُ فِيضَابًا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذْ حَصَل ١٩٤٥. وَخَارِجُ مَعْدِنَ عَنْ إِنْ كَمَالُ فِيضَابًا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذْ حَصَل ١٩٤٥.

(ولا تزكى الدين) الذي أصله العين أوعرض تجارة (حتى تقبضا) الدين عينا نصابا دين قرض أو بيع إن كنت محتكرا كأن يكون عندك مال فتسلفه لرجل أو تشتري سلعة ثم تبيعها بدين (و) إذا قام أعواما عند المدين (زكه لسنة) واحدة (مما مضى) من السئين إن كان نصابا أو مضافا إلى مال عندك جمعته وأتاه الحول فتكمل به النصاب ابن القاسم إن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين واحترزنا بكون أصله عينا أو عرض تجارة من أن يكون ميراثا مثلا فتستقبل وبكونك محتكرا من المدير فحكم دينه أن يقوم كعروضه (وأن يكون الدين أو العروض من كإرث) أوهبة أو صدقة (استقبل حولا بالثمن) أي ثمن العروض والدين ولو تركه فرار من الزكاة (وتجب الزكاة للصبي) اللام عنى وعبرت باللام لأنه لما كان لم يأثم كانت كانها له لا عليه فافهم (من ذاك) العين والحرث والماشية وزكاة الفطر (والخطاب للولي) ولا يخرج ولى الأيتام عنهم إلا بعد الرفع للإمام إن كان ورفع للحنفي إن كان والمجنون كالصبي والبيت تضمين بديع من أهول ابن عاصم نصه

واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف

والندهن إن يحضر حال الفرض وعدم الإكراه عند البعض وتحصب الزكاة للصبي من ذاك والخطاب للولى

(ولا زكاة قل على عبد) قن (ولا من فيه رق) من مدبر ومكاتب ومعتق بعضه لقوله تعالى ﴿ عَبَّدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ النحل: ٧٥. وفيها ولا على سادتهم لأن المال بيد غير هم واستظهر ابن عبد السلام أنها إما على العبد والسيد لأنه لأحد هما قطعا للسيد باتنزاعه وللعبد باستمراره (فطر أو مما خلا وائتنف الحول من العتق بما يملك مما الحول فيه التزما) وهو العين والماشية وإن كان مما لا يشترط فيه الحول كالحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه لا إن عتق بعده (ولا تزكى أعبدا أو فرسا ولا عقارا) كسحاب وهو الأصول الثابتة (أو حليا لبسا) ولو اتخذ للكراء (وخارج معدن ) بفتح الميم وكسر الدال من عدن كعقد عدو نا إذا قام ومنه جنت عدن ) أي إقامة (عين ) ذهب أو فضة لا نحاس ورصاص أوحديد وزرنيخ وشبهه (إن كمل) الخارج (نصابا الزكاة)ربع العشر واحبة (فيه) ظاهره ولو ندرة بالفتح وهو ما يوجد من العين بلا عمل أو بيسير عمل والمشهورأن فيهما الخمس كالركاز والمشهورأن المعدن لا يزكيه عبد ولا كافر والشركاء يراعي كل النصاب فيه خلا فا لعبد الملك أن الشركاء كالواحد والعبد كالحر والكافر كالمسلم في المعدن (إذا)

(حصل) أي يوم خلاصه فلا يشترط فيه الحول والمعتبر يوم التصفية على المشهور ولو لم يصفه إلابعد حول من يوم خروجه

وَإِنْ قَلِيلاً ذَا اتَّصَالِ بِالنَّصَابْ آخر لَے يَض مَّهُ لِلمُبْدَدى مُكَلَّـفٍ قَــدَر ذِمِّــيٍّ كَفَــرْ لاَ قُرَشِ لِمَكَانَ فِي النَّبِ لِمَكَانَ إِلَّهُ النَّبِ لَيْ النَّبِ لَيْ النَّبِ لَيْ النَّبِ لَي عَادَ لَهَا مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا مِنْ أُفِقِ لِأُفُقِ يُعْطِي عُشُرْ

٦٢٧. وَزَكِّ مَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يُصَابُ ٦٢٨. ثُـمَّ إِذَا انْقَطَعَ نَيْلٌ وَابْتَـدَا ٦٢٩. وَتُؤْخَـــ أُ الجِزْيَــةُ مِــنْ حُــرٌ ذَكَــرْ ٦٣٠. وَمِنْ مَجُوسِ وَنَصَارَى العَربَى ٦٣٢. وَعَـنْ فَقِيـر خَفَّفُـوا وَمِـنْ تَجَـرْ

778. ثَمَانَ مَا يَبِيعُهُ وَحَسَّنَهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا مِرَارًا فِي السَّنَهُ وَالْمَسْ جِلِ الحَرْامِ . وَفِصْ فَ عُشْرِ ثَمَن الطَّعَامِ بِطَيْبَ قِ وَالْمَسْ جِلِ الحَرْامِ (وَرَكَى مامن بعد ذلك) أي بعد ما يخرج منه نصاب الزكاة (يصاب وإن قليلا ذا اتصال بالنصاب) المنحرج أو لا (ثم اذا انقطع نيلا) تمييز محول عن الفاعل أي عرقه الذي في المعدن (وابتداء آخر لم يضمه للمبتدا) فإن لم يكن نصابا فلا زكاة (وتؤخذ الجزية من حر) لا عبد (ذكر) لا أنثى (مكلف) لاصبي ولا غير عاقل (قدر) على أدائها لا فقير لا شيء عنده (ذمي) يهودي أونصراني (كفر) وأقر على كفره احترازا من المرتد إذ لا يقرر على كفره (و) تؤخذ (من مجوس ونصاري العربي ) عبد الوهاب العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى ﴿ قَانِلُوا اللَّرِينَ لَا الوهاب العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى ﴿ وَالْمُولُ اللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا المُرابِعُة دنائير) وهي) أي الجزية على أهل الذهب (أربعة دنائير) لا من كافر (قرشي) إجماعا (لمكانة النبي) شي (وهي) أي الجزية على أهل الذهب (أربعة دنائير) بإد غام التاء في الدال (و) على أهل الورق (ما عاد لها من) بيانية (أربعين درهما) ليحافظ على ترقيق الراء هنا طَ أي الشاطي

ولا بد من ترقیقها بعد کسرة ... إذا سکت یا صاحي لا سبعة الملا ... ابن الجزرى ...

## ورقق الراء إذا ما كسرت ... كذاك بعد الكسر حيث سكنت

وهذا في حق أهل العنوة وهم من فتحت بلادهم قهرا وكذلك أهل الصلح وهم الحامون بلادهم حتى صالحوا عليها بشيء مطلق وإن كان مقدار أخذ قل أو أكثر (وعن فقير خففوا) قال ابن حبيب لا شيء عليه واستحسنه اللخمى (ومن تجر) من أهل نساء أو صبيانا أو عبيد أو غيرهم (من أفق لأفق) أي إلى محل عيد جزيته وعمالته (يعطى عشر ثمن ما يبيعه) عند ابن القاسم وعليه لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا سقط وعند ابن حبيب عشر ما يدخلون به كالحربيين ولو لم يبيعوا وسبب الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الإنتفاع والوصول إلى القطر ومفهومه لا يؤخذ العشر إذا اتجروا في بلادهم (وحنسه) مالك (وإن ترددوا مرارا في السنة) وقال أبو حنيفة والشافعي لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة (و) يعطون (نصف عشر ثمن الطعام) خاصة (بطيبة

والمسجد الحرام) خاصة لفضلهما أو ليكثر الجلب والمراد بالطعام الحنظة والزيت وقيل كل مقتات وما يجري مجراه

# ٦٣٥. والعُشْرُ مِن تُجَارِ حَرْبِيِّنَا إِلَّا لِشَرْطِ غَيْسُرِهِ مُبينَا اللَّوائِلِ اللَّوَائِلِ اللَّوَائِلِ وَهُو دَفْنُ الجَاهِلِي خُمْسُ بِلَا شَرْطٍ عَنِ الأَوَائِلِ

(و) يؤخذ (العشر من تجار) كفار وصحاب (حربيبنا) أي عشر ما قدموا به (إلا لشرط غيره) فيجوز أخذ أكثر من العشر بحسب الشرط (مبينا وفي الركاز) هو لغة ما يوضع في الأرض أو يخرج من المعدن واصطالاحا (هو دفن) بالفتح والكسر أى مدفون (الجاهلي) خاصة والكنز يقع عليه وعلى دفن الاسلام (خمس) ولو دون النصاب (بلا شرط عن الأوائل) فلا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو لواحده إن وحد في الفيافي في بلاد الإسلام وإن وحد في ملك أحد فله اتفاقا ويعطى الخمس للإمام العدل وإلا تصدق به ومالفظه البحر كعنبر فلواحده بلا تخميس إلا أن يتقدم عليه ملك معصوم فقولان وفيهما ترك بصيغة عجزا قولان لأنه مملوك وأما لوكان بغير اختياره كعطب البحر والسلب فهو لصاحبه وعليه كراء مؤنته

## باب زكاة الماشية

مِنْ غَنَم البَلَدِ جُلًّا مُقْنِعَهُ ٦٣٧. فِي كُلِّ خَمْس ذَوْدٍ أَخْرِجْ جَذَعَهْ ٣٨٨. فِي الْخَمْس وَالعِشْرِينَ فَابْنَةُ مَخَاصْ وَهِي بنتُ سَنَةٍ بلا اعْتِرَاضْ ٦٣٩. وَحَيْثُ لَمْ تَكُن لَهُ فَابْنُ لَبُونْ ثُـمَّ بسِـتٌ وَثَلَاثِـينَ تَكُـونْ ٦٤٠. بِنتُ لَبُونٍ حَوْلَيْن وَفِي سِتٌ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ تَفِي جَذَعَ ــ أَ وَسِــ تَةٍ وَسَــ بُعِينْ ٦٤١. ثَلَاثَـــة وَوَاحِـــدٍ وَسِـــتِّينْ إحْــدَى وَتِسْـعِينَ وَبَعْــدَ أَنْ تَفِــي ٦٤٢. بِنْتَ الْبُونِ ثُمَّ حِقَّتَ انِ فِي فِى كُلِّ خَمْسِينَ كَمَالًا حِقَّةُ ٦٤٣. إِحْــدَى وَعِشْــرِينَ وَمَعْهَــا مَائَــةُ وَهَكَــذَا مَــا زَادَتْ أَمْرُهَــا يَهُــونْ ٢٤٤. وَكُلُ أَرْبَعِينَ بنْتُ لِلبُونْ

باب ركاة الماشية أفردها لأنها وردت في الحديث كذلك وبدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب واقتداء بالحديث وفيها إحدى عشرة فريضة أربعة من غير جنسها وهي الغنم ويسمى المزكي بها أي من الإبل شنقا بفتحتين الأرش والعمل وما بين الفريضتين (في كل خمس ذود) بالإضافة وعدمها وهي خمس من الإبل (أحرج جذعه من غنم البلد جلا مقنعة) بأن تسلم من العيوب ولايشترط في الشاة أن تكون أنثى خلافا لابن القصار إلى عشرة فشاتان إلى خمسة عشر فثلاث إلى عشرين فأربع (للخمس والعشرين فأ) خرج (بنة مخاض) سميت بذلك لأن أمها ماخض أي حامل (وهي بنت سنة بلا اعتراض) في عبارة مع دخولها في الثانية (وحيث لم توجد له فى ليخرج (ابن لبون) ذكرا وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة فإن عدما كلفه الساعي بنت مخاض (ثم بست وثلاثين تكون بنت ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة فإن عدما كلفه الساعي بنت مخاض (ثم بست وثلاثين تكون بنت لبون) سميت بذلك لان أمها ذات لبن عادة ( ذات حولين) ودخلت في الثالث (وفي ست وأربعين حقة تفي ثلاثة) ودخلت في الرابع وسميت بذلك لاستحقاقها للحمل وطروق الفحل (و) في (واحد وستين جذعة) سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقط وهي ماكملت أربعا ودخلت في الخامسة وهي عاخر أسنان زكاة الإبل (و) في (ستة وسبعين بنتا لبون ثم حقتان في إحدى وتسعين وبعد أن

تفي إحدى وعشرين ومعها المائة في كل محسين كمالًا حقة وكل أربعين بنت للبون وهكذا مازادت أمرها يهون)

٦٤٥. عِجْلِ تَبِيعٌ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرْ مُسِنَّةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ لَا ذَكُوْ وَلِلْمُسِنَّةِ ثَكَلَاثٌ بَيِّنَكَهُ ٦٤٦. وَلِلتَّبِيـع سَـنَتَانِ لَا سَـنَهُ شَاةٌ لِأَرْبَعِينَ مَعْ أُخْرَى تُضَهْ ٦٤٧. وَهَكَـٰذَا مَـا ارْتَفَعَـتْ ثُـمَّ الغَـنَمْ وَمَعِ ثُمَانِينَ ثَلَاثٌ مَّجْزِئَهُ ٩٤٨. فِي وَاحِدِ العِشْرِينَ يَتْلُو وَمِائِهُ شَاةٌ لِكُلِّ مِائِةٍ أَنْ تُرْفَعِ ٦٤٩. وَأَرْبَعًا خُلْهُ مِن مِئِينَ أَرْبَع كَــذَاكَ مَــا دُونَ النَّصَــابِ وَلــيُعَمْ . ٦٥٠ وَلَا يُزَكِّي وَقَصِ مِنَ السُّعَمْ لِلْمَعْنِ، وَالْعِرَابُ لِلْبُحْتِ اسْتَبَانْ ٦٥١. وَضُــمَّ جَــامُوسٌ لِبَــاقُورِ، وَضـــانْ ٢٥٢. وَالْخُلطَ اءُ يَتَرَاجَعُونَ اللهِ فِيهَا وَبِالنِّسْبَةِ يَسْتَوُونَا

(عجل تبيع) سمى تبيعا لأنه تبع أمه (في ثلاثين بقر مسنة) بصيغة اسم الفاعل (في أربعين) بقرة (لاذكر وللتبيع سنتان لاسنة وللمسنة ثلاث بينة) فإن فُقدت أجبر ربحا على الإتيان بحا إلا أن بعطى أفضل منها

(وهكذا ما ارتفعت ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع (ثم الغنم) زكاتما (شاة) جذعة (لأربعين مع أخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومائة و) في مائة وإحدى وعشرين (ومع ثمانين) وذلك إحدى ومائتان (ثلاث مجزئة وأربعا خذ من مئين أربع شاة لكل مائة أن ترفع) أي في ارتفاعها (ولا يزكى وقص) وهو في اللغة من وقص العنق أي قصره لقصره عن النصاب واصطلاحا ما بين الفريضتين (من) كل (النعم) على الإنفراد لقوله ... والخلطاء يتراجعونا ... الخ وشهر أيضا أن الوقص يزكى وتظهر ثمرة الخلاف في الخلطة كأن يكون لواحد خمسة من الإبل وللآخر تسعة أمن الأول على كلّ شاة وعلى الثاني على صاحب التسعة تسعة أجزاء من شاتين وعلى صاحب الخمسة خمسة أجزاء منهما (كذلك) لايزكي ( مادون النصاب وليعم) في العين والحرث والماشية ومن قوله في كل خمسين إلى هنا استعانة من ع (وضم جاموس لباقورو) ضم ( ضأن للمعزو ) ضم

( العراب للبخت ) وهي إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان ( استبان ) خبر ضم وصفة الأخذ وظيفة أي شرطه للمختصر ثم تكلم على الخلطة وهي جعل مالين فأكثر مالا واحدا بعد حصول النصاب في كل منهما فقال (والخلطاء يتراجعونا فيها) أي في زكاة الماشية (وبالنسبة يستوونا) في القدر كثلاثة لكل أربعون شاة فعليهم شاة على كل ثلثها وفي السن كاثنين لكل ست وثلاثون بعيرا فعليهما جذعة على كل نصفها وفي النصف كاثنين لأحدهما ثمانون من الضأن وللآخر أربعون من المعز فعليهما ضائنة على صاحب الضأن ثلثها فالخلطة تخفف وتثقل وقد لاتفدها

70٣. وَكُلُ مَن لَيْسَ لَهُ نِصابُ فَلَا عَلَيْهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ يُصَابُ
70٤. وَالافْتِراقُ مَسِعَ الاجْتِمَاعِ لَهَا بِقَرْبِ الحَوْلِ ذُو امْتِنَاعِ
70٥. فَلْيُؤخَلْه بِمَا عَلَيْهِ كَانَا قَبْلُ التَّحَيُّلِ بِنقْصٍ بانَا اللَّهُ مَن تُؤْخَلُه بِهَا صَعِيرَهُ اللَّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( وكل من ليس له نصاب فلا عليه في الذي يصاب) بل هو مصيبة من المأخوذ منه (والافتراق) من المجتمعين (مع الإحتماع ) من المفترقين ( لها ) أي لنقص الزكاة قيد فيهما (بقرب الحول) بشهرين فأقل ( ذو امتناع ) إن كان ناقصا على المشهور (فليأخذا) أي المجتمعان والمفترقان عند قرب الحول فرارا من الزكاة (بما عليهم كانا قبل التحيل بنقص بانا ) مثال التفريق رجلان لكل شاة ومائة فيفترقان ليخرج كل شاة والواجب ثلاث ومثال المجمع ثلاثة لكل أربعون شاة فيجمعونها آخر الحول فيفترقان ليخرجوا شاة والواجب ثلاث (وليس تؤخذ بها صغيره بلي) دون السن الواجب كالسخلة والعجلة والفصيلة وتعد اتفاقا (ولا هزيلة كبيرة ولا الخيار كالمخيض فارأف) ياساعي (والفحل) المعد للطراق (والربي) بضم الراء و تشديد الباء مقصور التي تربي ولدها (وشاة العلف) وهي المعدة للتمسين للأكل لا للنسل ذكرا أو أنثى إذ لا حيار في أموال الناس لتعلق حق المالكين ولا تؤذخ الشرار لحق المساكين ولو انفرد الخيار كلف الوسط إلا أن يطيب نفسا بالخيار (وفيه) أي الواجب (لا يجزئ

عرض أو ثمن) أي عين (طوعا) على المشهور (فإن أجبر) على أخذ الثمن (فالإجزاحسن) إن شاء الله تعالى استثناء إشارة لقوة الخلاف وبالجملة ابن القاسم اضطرب في المسألة فقال مرة تجزئ القيمة طوعا أو مكرها ومرة شرط الإكراه ومرة قال إذا كانوا يعوضونها في مواضعها إلى غير ذلك ابن عبد السلام وظاهرها مع غيرها لأنه من باب شراء الصدقة والمشهور كراهته ولا يحرم تتميم يجب إخراجها بنية الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية في موضع الوجوب وفي نقلها وتأخرها كبيرة انظر المختصر

## باب زكاة الفطر

709. بابُ زكاةِ الْفِطْرِ صَاعُ المُصْطَفَى ٢٦٠. مِن جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدْ ٢٦٠. مِن جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدْ ٢٦١. أَوْ تَمْسِرٍ أَوْ أَقِسِطٍ أَوْ زَبِيسٍ أَوْ ٢٦٢. وقيسلَ والعَلَسسُ حَيْستُ كَانَا ٢٦٣. وكُسلُ مَسن تَلْزَمُسهُ نَفَقَتُسهُ ٢٦٣. وكُسلُ مَسن تَلْزَمُسهُ نَفَقَتُسهُ ٢٦٣. بِسرِقٌ ، أَوْ نِكساحٍ أَوْ قَرابَسهُ ٢٦٤. بِسرِقٌ ، أَوْ نِكساحٍ أَوْ قَرابَسهُ ٢٦٥. ويَنبغِسي دَفْع زَكساةٍ الفِطْسِ ٢٦٥. والفِطْرُ قَبْلُ مَشْمِهِ فِي الفِطْرِ

فَرَضَهَا عَن كُلِّ مُسْلِمٍ قَفَا مِن بُلِّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ فَأَدْ مِن بُلِّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ فَأَدْ دُخُو أَوْ أَرْدٍ رَوَوْا دُخُو أَوْ أَرْدٍ رَوَوْا قُوتًا لِقَوْمٍ عاشِرًا أَتانَا فَوَيَّا لِقَوْمٍ عاشِرًا أَتانَا فَإِنَّهُ فَصِرْضٌ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ فَإِنَّهُ فَصِرْدٍ بِالكِتابَهِ فَإِنَّهُ حَمَّرٍ بِالكِتابَهِ وَبَعْدِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَاكِتابَهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَاكِتابَهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَي الكِتابَهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَي الكِتابَهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَي الكِتابَةِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَي الكِتابَةِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَي الكِتابَةِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إِلَي النَّهُ التَّحْرِ إِلَي النَّهُ التَّحْرِ إِلَي النَّهُ التَّحْرِ إِلَي النَّهُ التَّهُ اللَّهُ التَّابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْ

(باب زكاة الفطر) ويسمى المخرج فطرة بالكسر وهي الخلقة (صاع المصطفى) في (فرضها عن كل مسلم قفا) تبعه كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا (من جل) أي غالب عيش أهل ذلك البلد) كان قوتهم كقوته أو أدين أو أعلى (من بر أو شعير أو سلت فأد) أي فاعطها (أو تمر أو أقط) ككتف لبن يابس غير منزوع الزبد (أو زبيب أو من دخن) بالدال مهملة مضمومة (أو) من (ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح المحففة (أو أرز) بضم الهمزة (روؤا) ذلك ولا يجزئ غير هذى التسعة على المشهور. (وقيل) لابن حبيب والمن من المعشر (العلس) بالرفع مبتدا خبره أتانا أو بالجر عطف على التسع (حيث كانا في قوتنا لقوم عاشرا أتانا) والعلس حب صغير باليمن يقرب من خلقة البر (وكل من تلزمه) أي من المسلمين (نفقته فإنه فرض عليه فطرته برق أو نكاح أو قرابه) فيخرجها عن عبده وزوجته وولده (كعبده المحزز) نفسه وماله (بالكتابة) على المشهور لأنه قد يعجز ( وينبغي دفع زكاة الفطر قبل صلاته ) أي قبل الخروج إلى المصلى ( وبعد الفجر ) وفيه عكس الترتيب الطبيعي النظم ( و ) يستحب (الفطر قبل مشيه في ) يوم (الفطر إلى المصلى) بأي شيء والأفضل أن يكون على تمرات وترا اقتداء به في (1) (بخلاف النحر) ويستحب أن المصلى على حتى يرجع فيأكل من أضحيته لفعله في أمرات وترا اقتداء به وراق والرجوع من أحرى فتكرار .

١ - رواه البخاري ٩٥٣.

٢ - رواه الترمذي ٤١٥.

# باب المج والعمرة

مُسْطَاعَهُ مِن مُسْلِمٍ حُرِّ بَلَغْ السَّابِلُ المَسْبُولُ المَسْبُولُ المَسْبُولُ وصولِهِ وصِحَّةُ الْجِسْمِ، ولَا كُرْها فَما مِيقاتُ أَهْلِ الشَّامِ ولَسَدَوي طَيبة ذُو الحُلَيفَة ولَالحَلَيفَة يَلْمَلَمٌ ، قَرْنٌ لِنَجْدٍ ، ولِمَنْ مِيقَاتُهَا إِذْ هُو بَعْدَها يَجِبْ

٦٦٧. وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ فَرْضٌ قَدْ صَبَغْ مَرَةً وَمِا السَّبيلُ ١٦٦٨. فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَمِا السَّبيلُ ١٦٦٩. وزادٌ أَبْلَعِعُ وقُصوَّةً عَلَى ١٦٩٠. وزادٌ أَبْلَعِعُ وقُصوَّعِ الإحْرامِ ١٧٧٠. يُحرِمُ قَبْلَ مَوْضِعِ الإحْرامِ ١٧٧٠. ومِصْرَ والمغْربِ إلَّا الجُحْفَهُ ١٧٧٦. ولِلْعِراقِ ذاتُ عِرْقٍ والْيَمَنْ ١٧٧٦. قَدْ مَرَّ مِنْ أُولَى بِطَيْبَةَ وَجَبْ ١٧٧٣. قَدْ مَرَّ مِنْ أُولَى بِطَيْبَةَ وَجَبْ

باب الحج والعمرة الحج لغة القصد أو بقيد التكرار من حججت فلانا كررت زيارته واصطلاحا قال الحريري:

ما الحج سيرك ثاويا وإدلاحا ولا تعنيك إجمالا وإحداجا الحج أن تقصد البيت الحرام على تجريدك الحج لا تقضي به حاجا والعمرة لغة الزيارة واصطلاحا تاتي ( وحج بيت الله فرض ) نصا وإجماعا فمن شك فيه كفر ( قد سبغ ) استعارة أي لزم وعم ( مسطاعه من مسلم حر ) لا كافرا فقد شرط الصحة ولا عبد ( بلغ ) والبلوغ شرط في كل تكليف و (في العمر مرة ) واحدة إجماعا ( وما السبيل ) في قوله تعلى من استطاع إليه سبيلا ( إلا ) مجموع أربعة ( الطريق السابل ) أي المأمون على النفس والمال (المقبول) عند الناس ( وزاد أبلغ ) إليه ( وقوة على وصوله ) راحلاكان أو راكبا أو أعمى إن وجد قائدا أو شيخا كبيرا وسقط بالمشقة الفادحة ( و ) رابعها ( صحة الجسم ) وله ميقاتان زماني وهو شوال وذو المعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور وإن أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه على المشهور ومكاني وفيه قال (ولا يحرم قبل موضع الإحرام كرها) كراهة والمستحب أن يحرم من أوله مكيا أو القران عليقات المكي للحج مكة ويستحب أن يحرم من داخل المسجد وميقاته للعمرة أو القران

الحل لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم لفعله صلى الله عليه وسلم(١) وميقات الآفاقي خمسة باختلاف الآفاق ( فماميقات أهل الشام ) بتسهيل الهمزة للردف ( و) أهل ( مصر و) أهل ( المغرب إلا الجحفة ) بالضم قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة وسبع من طيبة ( ولذوي طيبة ذو الحليفة ) بالتصغير اسم ماء في الأصل على ستة أميال من المدينة وهو أبعد مراحل مكة بينهما عشرة مراحل ( ل ) أهل ( العراق ) وفارس وخاراسان ( ذات عرق ) بالكسر موضع بالبادية قيل على مرحلتين من مكة ( و) لأهل ( اليمن يلملم ) بفتح الياء واللامين حبل من حبال تهامة على مرحلتين من مكة ( قرن ) بالفتح جبل صغير منقطع عن الجبال تلقاء مكة على مرحلتين منها وقيل هي أقرب المواقيت (ل) أهل (نجد ولمن) قد (مر من أولاء) أهل العراق اليمن ونجد ( بطيبة ) المشرفة ( وجب ) عليه ( ميقاتما ) ذو الحليفة ( إذ هو ) الميقات ( بعدها ) أي طيبة ( يجب ) يقطع بخلاف المارين من أهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة فلا يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة إذ لهم ميقات بعدها وإنما هو مستحب فقط وهذا في غير ساكن المواقيت وأما هو فيحرم من بيته ومن حج في البحر من مثل أهل مصر فليحرم إذا حاذى الجحفة وشرع في بيان الصفة فقال

إثْرَ صَلَةٍ ولْيُلَبِّ بِالْأَثَرُ ٦٧٤. ولْيُحْرِمَنْ مَنْ حَجَّ أَوْ مَن اعْتَمَرْ ٦٧٥. ولْيَنْو مَا يَنْوي وَسُنَّ الإغْتِسالْ ٩٧٦. مِن المَحيطِ وكَذَا اغْتِسالُ ٦٧٧. مُلَبِّيًا بَعْدَ الصَّلَةِ بِاتَّفَاقْ ٦٧٨. ويُكْرَهُ الإِلْحَاحُ ثُمَّ إِن دَخَلْ ٦٧٩. بَعْدَ طَوافِهِ وسَعْيِهِ الصِّفَهُ مَكَّـةَ مِـن كَـدائِهَا ثُـمَّ خَـرَجْ ٦٨٠. ولِمُصَالَّاهَا يَـروحُ وَوَلَـجُ

مِن قَبْلِهِ ويَتَجَرَدُ الرِّجالْ داخِــلَ مكّــةً ولا يَــزَالُ وعِندَ عِالِ ومُلاقِاةِ الرِّفاقْ مَكَّـةَ عَـن تَلْبِيَـةٍ كَـفَّ وَعَـلُ حَتَّى تَـزُولَ الشَّـمْسُ يَـوْمَ عَرَفَـهْ

١ - لأنه أحرم من الحليفة وأحرم من الجعرانة، وأمر عائشة بالإحرام من التنعيم. كل في الصحيح.

(وليحرمن) بضم الياء (من حج أو من اعتمر إثر) بالفتح والكسر (صلاة) فرض أو نفل ( وليلب بالأثر ) بفتح الهمزة وكسرها وفتح الثاء يقول (لبيك اللهم لبيك) أي إجابة لك بعد إجابة وقيل إخلاص لك (ولبيك لاشريك لك لبيك إن) بكسر الهمزة واختاره الجمهور بالفتح ( الحمد الله الحمد والنعمة ) بالنصب على الأشهر ( لك والملك ) اختار بعضهم الوقف عليه والإبتداء بقوله ( لا شريك لك ) هـ ( ولينو ما ينوي ) من حج أو عمرة وهذه النية ركن من أركانه وهي الإحرام ( وسن ) لمن بدأ الإحرام ولو حائض ( الإغتسال من قبله ) أي قبل الإحرام ويشترط اتصال هذا الغسل بالإحرام ولا يتيمم إن لم يجد ماء وليس في تركه وكذا باقى اغتسالات الحج عمدا أو نسيانا دم ويستحب لمريد الإحرام بأحد النسكين أن يقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته وأن لا يحلق رأسه طلبا للشعث ( و) أن ( يتحرد الرحال من) الثوب ( المحيط ) ويلبس الرحال إزارا ورداء ونعلين ( وكذا ) سن (اغتسال داخل مكة ) للإحرام غير حائض ونفساء والأفضل أن يغتسل غسل مكة بذي طوى بفتح الطاء مقصورا ( ولا يزال ) المحرم امتثالا ( ملبيا بعد الصلاة ) فرضا أونفلا ( باتفاق وعند ) كل مكان ( عال ) وفي بطون الأودية ( و) عند ( ملاقات الرفاق ) جمع رفقة مثلث جماعة يرتفقون معا ويرتحلون معا ويرتفق بعضهم بمؤنة بعض وعند اليقظة من النوم وفي المنازل ولا يرد الملبي سلاما حتى يفرغ ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ولا يعلى صوته أحدا لئلا يعقر حلقه والمرأة تسمع نفسها ولا تكره التلبية للجنب ولا للحائض ( ويكره الإلحاح ) أي الإكثار وهو ملازمة التلبية فلا يلح ولا يسكت لئلا تفوته الشعيرة ثم بين غاية التلبية بقوله ( ثم إن دخل مكة عن تلبية كف وعل بعد طوافه وسعيه الصفة ) صفة التلبية والكف عنها حال الطواف والسعى مستحب لأن تلك حالة يستحب فيها كثرة الدعاء والإبتهال والتضرع وإخلاص القلب فيكره أن يشغل فيها بغير ذلك ويعاودها بعدهما (حتى تزول الشمس يوم عرفه ولمصلاها يروح) بالنصب عطف على تزول (وولج مكة من كدائها ) أي الثنية كسماء التي بأعلى مكة والسر في هذا أن باب البيت كالوجه وأماثل الناس إنما يقصدون من وجوههم لا ظهورهم ويستحب دخوله نهارا وإن دخل قبل طلوع الشمس لم يطف فإن طاف لم يركع حتى يحل النفل ويستحب للمرأة القادمة نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل ( ثم خرج ) من مكة ندبا

٦٨١. وَمِن كُدَى أيضًا كِلاهُمَا نُدِبْ وبادَرَ الْمَسْجِدَ مِن بابٍ نُسِبْ

الحَجَـر الأَسْوَدَ نَـدْبًا بـالفَمِ وَضَـعْ عَلَى الْفَـمِ وَكَبِّـرْ تَقْتَـدِي سَـبْعَةُ أَشْـواطٍ ثَلاثَـةٌ خَبَـبْ

٦٨٢. إِلَى بَنِي شَيْبَةَ ولْيَسْتَلَمِ ٦٨٣. إِن لَّمْ تَصِلْ لِلْحَجَرِ الْمَسْ بِاليَدِ ٦٨٣. وطافَ بِالْبيْتِ يَسارًا وَوَجَبْ

( من كدى ) كمهدي موضع بأسفلها ( أيضا وكلاهما ) أي الدخول من الثنية العليا والخروج من السفلي ( ندب ) فلا إثم ولا دم في تركهما

( وبادر ) الحاج أو المعتمر ( المسجد ) استحبابا ولا يقدم عليه إلا ما لا بد منه من حط رحل أو أكل خفيف احتاج له والتراخي عنه إساءة أدب وقلة همة ودخل ندبا

(من باب نسب إلى بني شيبة) وكان يسمى بباب عبد شمس وعبد مناف والآن يعرف بباب السلام ولا يستحب عند مالك رفع اليدين عند رؤية البيت ولا عند الركن واستتحسنه ابن حبيب لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال (( اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حج واعتمر تشريفا وتعظيما )) (١) وبعد دخوله في المسحد فليكن أول ما يقصده بعد نية الطواف الركن الأسود ( وليستلم ) بمعنى يلمس ( الحجر الأسود ندبا بالفم ) إن قدر وهل بصوت أولا قولان ع ( إن لم تصل للحجر ) بأن أعجزت عن لمسه بكفيك (المس) الحجر ( باليد وضع ) يدك (على الفم ) بلا تقبيل أي تصويت ( و) إن لم تصل إليه ( كبر تقتدي ) وهذا الاستلام أول الطواف سنة وفي باقيه مستحب وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (١ و ) إذا استلم ( طاف ) بالبيت الشريف طواف القدوم وهو واجب على كل من أحرم من الحل لا من الحرم لأنه غير قادم ولا مراهق وهو من ضاق القدوم وهو واجب على كل من أحرم من الحل لا من الحرم لأنه غير قادم ولا مراهق وهو من ضاق وقته فيخرج لعرفات ولا دم عليه

( والبيت يسارا ) فلو جعله عن يمينه بطل وينبغي أن يحتاط في ابتداء طوافه فيقف قبل الركن بقليل بحيث يكون الحجر عن يمينه في موقفه ليوعب جملته بذلك لأنه إن لم يستوعب الحجر لم يعتد

١ - رواه البيهقى ٩٤٨٠.

٢ - رواه البخاري ١٦١٠، ومسلم ١٢٧٠.

بذلك الشوط الأول فلينتبه لهذا فإن كثيرا ما يقع فيه الجهال ويكون في طوافه حارجا عن البيت فلا يمشي على شاذروانه وهو البناء المحدودب الذي في جدار البيت وأسقط من أساسه ولم يرفع على استقامته ولكونه من البيت قال بعضهم إذا قبل الحجر فليثبت رجليه ثم يرجع قائما كما كان ولا يجوز أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطئ الرأس لئلا يحصل بعض الطواف وليس جميع بدنه حارجا عن البيت ( ووجب سبعة أطواف ) جمع طواف وهو الشوط من الحجر إلى الحجر وإن شك في طواف بني على الأقل وإن أقيمت الصلاة عليه قطع وجوبا ثم بني ولا يقطع لجنازة (ثلاثة خبب ) أي رمل وهو المرولة بين المشي والجري وهو سنة في حق الرجل الغير المراهق ولو مريضا أو صبيا محمولا ولا دم في تركه

٩٨٥. وبعددَها امْسشِ أَرْبَعًا وكُلَّمَا فِكلَّمَا فَكلَّمَا وبَعْدَهَا امْسشِ أَرْبَعًا وكُلَّمَا فِي بِيدُ وضع عَلَى فَمِكَ والتَّقْبِيلُ رُدُ وَضع عَلَى فَمِكَ والتَّقْبِيلُ رُدُ ١٨٥. واسْتَلِمِ السَّرُعُنَ الْيَمَافِي بِيدُ مَعَا عِندَ الْمَقَامِ رَكْعَتَدْنِ أَوْقِعَا عِندَ الْمَقَامِ رَكْعَتَدْنِ أَوْقِعَا عِندَ الْمَقَامِ وَبَعْدَ إِنْمَامِ طَوَافِكَ مَعَا عِندَ الْمَقَامِ وَبُعْتَدْنِ أَوْقِعَا عِندَ الْمَقَامِ وَبُعْتَدْ الْمُقَامِ وَلَا عَلَيْهِ لِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى ١٨٨. واسْتَلِمِ الْحَجَرَ واحْرُجْ لِلصَّفَا وَقِدْنَ عَلَيْهِ لِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى ١٨٨. واسْتَلِمِ الْحَجَرَ واحْرُجْ لِلصَّفَا وَحِبَّ فِي بَطْنِ الْمَسيلِ ذَا اقْتِفَا ١٩٨٨. واسْعَ لِمَرْوَةٍ فَقِفْ مِثْلُ الصَّفَا تَقِدْنَ ، والأَشْوَاطَ سَبْعًا تَمِّمَا عَقِدْنَ ، والأَشْوَاطَ سَبْعًا تَمِّمَا

( وبعدها امش أربعا ) فإن طفت راكبا أو محمولا لعذر أجزأك وإن لم يكن لعذر فلتعد طوافك إلا أن تكون رجعت لبلدك فلتهرق دما ( وكلما بالحجر الأسود مر استلما ) ندبا كما مر ( واستلم الركن اليماني ) في كل شوط غير الأول

(بيد وضع) يدك (على فمك والتقبيل رد) أي مردود ولا يستلمه بفيه وتفصيل واجباته وسننه ومندوباته ومكروهاته في المختصر ( وبعد تمام طوافك معا عند المقام) ندبا ( ركعتين أوقعا ) ويجبران بالدم والمقام الحجر الذي ارتفع بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند وضعه الحجارة التي كان إسماعيل عليه السلام يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيها وإن لم يمكنه فعلهما عنده بحيث تيسر من المسجد ما خلا الحجر والبيت وظهره ويستحب أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص ويستحب الصالحافرون ( استلم الحجر )

أي الأسود إن قدرت استنانا وقيل ندبا ولا يستلم اليماني وقيل يستحب بعد الاستلام أن تمر بزمزم فتشرب منها ( واخرج للصفا ) جمع صفات وهي الحجر العريض الأملس أو ليس بجمع وهو في أصل جبل أبي قبيس وهو مبدأ السعي ( وقف عليه لدعاء المصطفى ) صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت من الدعاء فانزل أي منه ع ( واسع ) امشي ( لمروة ) حجارة بيض براقة في الشمس وهي منتهى السعي في أصل جبل قعيقعان ( فقف ) عليه للدعاء ( مثل الصفا ) والدعاء عليهما غير محدود والوقوف عليهما والبداءة بالصفا سنة وكذلك الدعاء على ما في المختصر والذي فيهما استجبابه ( وخب ) بكسر الخاء أي أسرع يا رجل دون المرأة في مشيك استنانا ( في بطن المسيل ذا اقتفا ) خاصة في الأشواط السبعة واسرع من رملك في الطواف وهو ما بين الميلين الأخضرين ثم يعود للهيئة وفيها من رمل في جميع سعيه أساء وأجزأه وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا عليه ( أربع وقفات بكل منهما ) أي الصفا والمروة ( تقف والأشواط سبعا تمما ) وهذا السعي واحب ركن في الحج والعمرة بالكتاب والسنة ولا يجزئ في تركه هدي ولا غيره وله شروط مفهومة من النص الترتيب بان يأتي بالسعي بعد الطواف والموالات لا جلوسا خفيفا وإكمال العدد وإن يتقدمه طواف صحيح بان يأتي بالسعي بعد الطواف والموالات لا جلوسا خفيفا وإكمال العدد وإن يتقدمه طواف صحيح ولو غير واجب خلافا للشيخ سيدي زروق وسننه ومندوباته في المختصر

المجاد ويَسوْمَ تَرْوِيَةٍ اخْرُجْ لِمِنَى فَصَالِّ ظُهْرَيْكَ بِهَا وَسُنَا الْحُدَرُجْ لِمِنَى فَصَالِّ ظُهْرَيْكَ بِهَا وَسُنَا الْعُنَا الْعُنَا وَبَعْدَدَهُ لِعَرفَا الْعُنَا الْعُنَا الْعُنَا اللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(و) بعد فراغك من السعي إذا قرب وقت الوقوف (يوم تروية) تخفيف الياء وهو الثامن ذي الحجة مشتق من الري وهو سقي الماء لأنهم كانوا يستعدون فيه بالماء ليوم عرفة (اخرج لمنى) سميت منى لأن إبراهيم عليه السلام تمنى كشف ما نزل به من ذبح ولده وآدم عليه السلام تمنى أن يلتقي فيه مع حواء ولأن الدماء تمنى أي تراق فيها وبينها وبين مكة ستة أميال ويستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة (فصل ظهريك بها وسننا فيها بياتك إلى) صلاة (الصبح هنا) ومن

لم يصل الظهرين بما فلا دم عليه اتفاقا وكره ترك المبيت بما ولادم على المشهور (وبعده) أي بعد صبح اليوم التاسع ويستحب أن لا تخرج منها إلا بعد طلوع الشمس (لعرفات اظعنا) ارحل فهو موصوف الوقوف سميت بذلك لأن جبريل كان يرى إبراهيم عليه السلام المناسك ويقول له عرفت ويستحب في ذهابه إليها أن يسلك على المزدلفة ويجوز من بين المأزمين لفعله صلى الله عليه وسلم(١) فإن وصل عرفة فالمستحب أن ينزل بنمرة وهي من آخر الحرم وأول الحل وقوله ولا يدع التلبية تكرار ع (و اغتسلن قرب الزوال) قبل الرواح إلى المصلي بلا دلك بل بإمرار اليد فقط وهذا آخر اغتسالات الحج الثلاثة وهو للوقوف لا للصلاة (واحضرا الخطبتين واجمعن) الظهرين مع الإمام استنانا بأذانين وإقامتين ويؤذن بعد الفراغ من الخطبة والقراءة في ذلك سرا ولو وافقت الجمعة وبما يلغز ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله (وقصرا ظهريك) يتنازع فيه اجمع وقصرا وهذا القصر في حق غير أهل عرفة وأما هم فيتمون والضابط أن أهل كل مكان يتمون به ويقصرون فيما سواه والقصر بعرفة للسنة إذ ليس مسافة قصر في حق المكى والمزدلفي مثلا (ثم) بعد الفراغ من الصلاة اشرع في الركن الرابع وهو الوقوف بعرفة (الجبل اصعد) وجوبا ركنا افهم ان موقف عرفة خلاف مصلاها وأن أول الوقوف من بعد الزوال (راكبا) ندبا قالوا مالم يشق على الدابة وإن لم يكن راكبا فقائما ولا يجلس إلا لعلة أو كلال أي تعب (على وضوء) ندبا ليكون في هذا المشهد العظيم على إكمال الحالات (والدعاء صاحبا) لنفسك ووالديك ندبا ويستحب أيضا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتطويل في ذلك للغروب ويستحب له الفطر ليقوى على العبادة ع (هنيئة بعد غروبها تقف) فلا بد من جزء من اليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرفة (و) بعد الوقوف وتمكن اليل (انفر) استحباب (لمزدلفة) مع الإمام فإن دفعت قبل دفعه بعد الغروب أحزك وتركت الأفضل ويستحب له الدفع من بين المأزمين بالهمزة وكسر الزاي وفتح الميمين مثنى وهما حبلان بين عرفة والمزدلفة وسميت مزدلفة بكسر اللام لأنها زلفة أي قربة يتقرب بدخولها إلى الله تعالى وتسمى أيضا قزح وجمعا بفتح الجيم وسكون الميم وبالمهملة فإذا وصل إليها فليكن أول اهتمامه الصلاة بعد حط ما خف من الحمل (ولا تحف) أي لا تمل عن المأزمين

١ - رواه مسلم ١٢١٨.

797. واجْمَع بِهَا الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَا قَصْرًا وَصَلِّ الصَّبْحَ إِذْ أَضَاءَا مَعْ وَادْعُ بِالْمَشْعَرِ لِلإِسْفَارِ وَأَسْرِعَن فِي بَطْنِ وَادِي النَّارِ 79٪. قِيفُ وادْعُ بِالْمَشْعَرِ لِلإِسْفَارِ وَأَسْرِعَن فِي بَطْنِ وَادِي النَّارِ 79٪. وَصِلْ مِنَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ احْدِفَنْهَا بِحِجارَةٍ سَبْعَةِ 79٪. وَاحْلَقُولِ مَعْ كُلِّ حَصَاةٍ كَبِّرِ وَإِن يَكُن مَّعَكَ هَدْيٌ فَانْحَرِ 79٪. واحْلَقُ وَسِرْ لِلْبَيْتِ ثُمَّ أَفِيضٍ وَسَبِّعِ الطَّوافَ وازْكَعْ كَالْمُضِي ٢٩٠٪. واحْلَقْ وَسِرْ لِلْبَيْتِ ثُمَّ أَفِيضٍ وَسَبِّعِ الطَّوافَ وازْكَعْ كَالْمُضِي

(واجمع) ندبا (بما المغرب والعشاء قصرا) للعشاء لغير أهل مزدلفة وكذلك يجمع إذا كان وحده على المشهور (وصل الصبح) مع الإمام ندبا (اذا أضاء) الفحر فيه أنه يطلب منه البيات بالمزدلفة ندبا ثم (قف)مع الإمام ندبا (وادع بالمشعر) الحرام ووجهك أمام البيت والمشعر جبل بالمزدلفة يسمى مشعرا لأن الجاهلية تشعر هداياها فيه وهذا من صلاة الصبح يوم النحر إلى قرب الطلوع ولذا قال (الاسفار واسرعا) ندبا راجلا أو راكبا يا رجل لا امرأة (في بطن وادي النار) وهو بطن محسر بكسر السين وادي بين المزدلفة ومني والطريق في وسطه وهذا الاسراع تعبدي وقيل معقول المعنى لأن الله تعالى أنزل فيه العذاب على أصحاب الفيل حين أتوا لهدم الكعبة (وصل مني وجمرة العقبة ثم اخذفنها) بخاء معجمة أو مهملة أول ماتأتي مني راكبا أو راجلا استحبابا وهي البناء وما تحته وهي آخر منى من ناحية مكة فسميت جمرةباسم مايرمى فيها وهي الحجارة وللرمي وقت أداء وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم النحر ووقت قضاء وهو كل يوم من أيام الرمي ولاخلاف في وجوب الدم في الفوات واختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار وللرمي شروط لا يضع الحجارة عليها ولا يطرحها فإن فعل ذلك لم يجزه بل يحذفها حذفا وصفته أن يجعل الحصاة بين سبابتيه وإبحامه والوسطى وأن يستوفي العدد (بحجار سبعة) واحدة بعد واحدة فلا يجزئ أقل ولو رمى في مرة احتسب منها بواحدة وأن يكون بحجر لاطين ولاحديد مثلا (كالفول) أي كل حجرة كفولة وقيل قدر نواة فلا يجزئه اليسير جدا كحمصة (مع كل حصاة كبرا) تكبيرة فان لم يكبر أجزأ

تنبيه: للحج تحليلان أصغر وهو رمي جمرة العقبة فيحل به كل ما كان ممنوعا إلا النساء والصيد ويكره له الطيب وأكبر وهو طواف الإفاضة وسيأتي (و) بعد رمي جمرة العقبة (إن يكن معك هدي

فانحرا) أو اذ بحه إن تقف به عرفة ومنى كلها محل النحر إلاماوراء جمرة العقبة ولا ينظر الإمام في ذلك إذ ليس هناك صلاة عيد (و) إذا فرغت من النحر (احلق و) بعد الحلاق (سر للبيت) الحرام (ثم افضي) اي طف طواف الإفاضة وهو آخر أركان الحج الأربعة التي لا تجبر بالدم ويحل به جميع ماكان ممنوعا منه حتى النساء والصيد وفيه أن المبادرة به يوم النحر أفضل ولو أخره عن أيام التشريق لم يلزمه دم إلا بخروج ذي الحجة على المشهور (وسبع الطواف واركع كالمضي) ولا ترمل في هذا الطواف ولا تسع لأنك سعيت بعد طواف القدوم وهذا في حق غير المراهق ومن أحرم الجعرانة والتنعيم وأما هم فيندب لهم الرمل في طواف الإفاضة

٧٠١. وبِمِنْسَى ثَسَلَاثَ أَيَّسَامٍ أَقِسَمْ وبِسِزَوالِ كُسِلِّ يَسَوْمٍ التَسِزِمُ الْحَمْسَةِ ذُو تَلِي مِنَى بِالْحَصَياتِ مِشْلَ مَا قَسَدْ بُيِّنَا ٧٠٧. أَن تَرْمِيَ الْجُمْرَةُ الوُسْطَى كَذَا فَالْعَقَبَهُ ورَمْسِيَ الأُولَيَسِيْنِ تَسَدْعُو عَقِبَهُ عَالْجَمْرَةُ الوُسْطَى كَذَا فَالْعَقَبَهُ ورَمْسِيَ الأُولَيَسِيْنِ تَسَدْعُو عَقِبَهُ ٧٠٤. فَإِن رَمَى ثَالِثُ الأَيَّامِ اتَّصِفْ بِرابِعِ النَّحْسِرِ لِمَكَّةَ انصَسِوْ ١٠٥٠. ومَسن تَعَجَّلَ بِيَسَوْمَيْنِ فَسلَا إِثْسَمَ عَلَيْسِهِ إِن رَمَسَى وارْتَحَسلَا وانصَسِوْ ١٠٥٥. ولِلْخُسرُوجِ لِلْسَوَداعِ أَطِسَفِ وارْتَكَعْ وقَبْسِلَ رَكْنِهَا وانصَسِوْ ١٠٥٥. ولِلْخُسرُوجِ لِلْسَوَداعِ أَطِسَفِ وارْتَكَعْ وقَبْسِلَ رَكْنِهَا وانصَسِوْ

(و) بعد الإفاضة (بمنى ثلاث أيام أقم) بليالها إن كنت غير متعجل والإقامة هنا لغوية فيقصر الصلاة ولا يتم إذا كان من غير أهل منى (وبزوال) شمس (كل يوم) من أيام منى الثلاثة (التزم أن ترمي الجمرة) الأولى (ذو) التي ... وهكذا ذو عند طيء شهر ... (تلي) مسجد (منى بالحصيات) السبع (مثل ماقد بينا) من الشروط المتقدمة والتكبير مع كل حصاة (فإن) ترمي (الجمرة الوسطى كذا فالعقبة ورمي الأوليين) الموالية مسجد منى والوسطى (تدعو عقبه) ولا تقف للدعاء وعند جمرة العقبة ولتنصرف أمامك ولا ترجع خلفك والتطويل وظيفة خليل فإن رمى ثالث الأيام) حال كون الثالث (اتصف برابع النحر لمكة انصرف) و لا يقيم بمنى بعد رميه في اليوم الثالث والمستحب أن ينزل بالمحصب فيصلي به الظهرين والعشاءين ويدخل مكة ليلا وقسيم قوله ... وبمنى ثلاث أيام أقم ... قوله (ومن تعجل بيومين فلا إثم عليه إن رمي ورحلا) وهذ ما لم تغرب الشمس من اليوم الثاني فإذا غربت فلا تعجيل لأن الليلة إنما أمر بالمقام فيها من أحل رمي النهار فإن غربت الشمس فكأنه

التزم رمى اليوم الثالث والمكي كغيره في التعجيل وهذا في غير الأمير مالك لا يعجبني للأمير الحاج أن يتعجل وعلله بأنه متبوع لئلا يتبعه من لم يكن التعجيل نيته فيؤدي إلى تضييع إحياء تلك الشعيرة في اليوم الثالث

( وللخروج ) من مكة المشرفة ( للوداع ) بالفتح اسما والكسر مصدرا

(طف) ندبا أو استنانا ولا دم في تركه وكذلك يستحب لمن لم يكن في أحد النسكين إذا أراد سفرا مكيا أو غيره ولا رمل فيه (و) بعد الطواف ( وقبل ركنها وانصرف ) ولا ترجع في حروجك القهقرى لأنه خلاف السنة ومن بديع هذا النظم وإطابته أنه كثيرا ما يحسن احتتام موقف نصاب التلميذ فيه حتى كأنه تقوله له وانصرف أنت فلينتبه لذلك بطول تتبعه

٧٠٧. وسُنتُة العُمْرَةِ فافْعَلْهَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ لِسَعْيِ تَمِّمَا ٧٠٨. واحْلِقْ وتَمَّتْ والحِلاَقُ أَحْيَرُ فِيهَا كَحَجِّ واكْتَفَى الْمُقَصِّرُ وَيُهَا كَحَجِّ واكْتَفَى الْمُقَصِّرُ وَكَالَمَ وَقَتَالَ الْمُحْرِمُ فَالْرَةً تَعُنْ وَقَتَالَ الْمُحْرِمُ فَارُةً تَعُنْ وَقَتَالَ الْمُحْرِمُ فَارُةً تَعُنْ وَقَتَالَ الْمُحْرِمِ فَارْةً تَعُنْ وَقَتَالَ الْمُحْرِمِ فَارْةً تَعُنْ وَقَتَالَ الْمُحْرِمِ وَلِلْمَارِةً وَكَالْعُرابُ وَعَادِيَ الْكِلابُ وَنَحْوَهَا ، وحَدادٍ وكالغُرابُ ومَعْلَى عَقْرَبٍ وعادِيَ الْكِلابُ ونَحْوَهَا ، وحَدادٍ وكالغُرابُ ١٩٠٥. ومثلَّ النِّسَاءَ والطِّيبَ مَعَا مَخِيطَ أَثْوابٍ وصَيْدًا امنعَا كَاللَّمْ لِ وإلْقَاءَ التَّفَتْ ولا يُعَطِّي رَأْسَهُ فِيهِ عَبَاتُ ١٧١٧. وقَتْالَ كالقَمْلِ وإلْقَاءَ التَّفَتْ ولا يُعَطِّي رَأْسَهُ فِيهِ عَبَاتْ

( وسنة العمرة فافعلها كما ذكر في الحج ) وغاية تساويهما ( بسعي ) بين الصفا والمروة ( تمما ) أركانها الثلاثة وهي الإحرام والطواف والسعي ويرمل في طوافها أفاقيا أولا

( واحلق ) رأسك ( و) قد ( تمت ) عمرتك وإتمامها في الحقيقة السعي كما قلنا وأما الحلاق فشرط كمال ( والحلاق أحير ) ك ...

## وغالبا أغناهم حيرا وشر ... عن قولهم أحير منه وأشر

( فيها كحج ) فإن كان في الحج فالأفضل أن يكون بمنى ولا يتم نسك الحلاق إلا بجميع الرأس ويبدأ باليمين ويبلغ بالحلاق والتقصير إلى عظم الصدغين منتهى طرف اللحية وأفضلية الحلق في من له جهة وهو غير معقص وهو الذي يفتل شعره في مكان واحد ويرحيه إلى ناحية فقال ولا ملبد وهو الذي يجعله ملبدا بالصمغ والغاسول ولا مضفر وهو الذي يفتله ضفائر فهؤلاء يجب عليهم

الحلق ولا يجزيهم التقصير لأنه لا يتأتى لهم ( واكتفى المقصر جميع شعره) إن كان رجلا وبعض الشعر كالعدم ( والمرأة سن ) التقصير ويكره لها الحلاق أو يحرم لأنه مثلة ( وقتل المحرم فأرة ) قال أعرابي لآخر أتحمز الفأرة فقال أما رأيت الهرة تحمزها ( تعن ) بضم العين هنا وإن كان فيه الكسر أي تعرض ويلحق بما ابن عرس وما يقرض الأثواب ( ومثل عقرب ) وحية في الإذاية كالزنبور وهو ذباب لساع أو هو النحل ولو صغيرا على المشهور ( وعادي الكلاب ) ويدخل في الكلب السبع والنمر والذئب ( ونحوها وحدا ) كعنب جمع حداة كعنبة مهموز ( وكالغراب ) وإن لم يبدأ بالإذاية وإن صغيرين ( واحتنب ) المحرم في الحج والعمرة وجوبا ( النساء ) أي الإستمتاع بمن بالوطء أو مقدماته ( والطيب معا ) أي جميعا مذكرا أو مؤنثا ( ومخيط ثياب ) اتفاقا وكذا كل ما فيه رفاهية وكذا حلد الحيوان يفسخ فيلبس وكذا ما لبد على شكل المخيط ونسج ولو طرح مخيطا على بدنه من غير لبس فلا فدية لقوله ﷺ ((لسائله عما يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس)) (1) (وصيدا منعا) بالتركيب وهو صيد البر لا البحر ولا ما تقدم في قولنا ... وقتل المحرم فأرة إلخ ( و) اجتنب ( قتل كالقمل ) وإلقاؤه عن حسده لأنه تعرض لقتله بخلاف البرغوث لأنه يخرج من الأرض ولا يقتله ( و) اجتنب ( إلقاء التفث ) كقص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط ( ولا يغطى رأسه فيه ) أي في الإحرام ( عبث ) حال أو منصوب بنزع الخافض أو مفعول له أو مطلق ك ...

كـــذا لـــدى ربيعـــة المنــون في نصــب أو في غـــيره المسكن

بِصَـــوْمِهِ ثَلاثَــةً أَوْ يرفـــدَا مُـدُ النَّبِيِّ أَوْ بِشاةٍ حَيْثُ حَـلُ مُــنَ النِّيَابِ وسِـواهُمَا تُمِـيطُ وهــوَ عَــنْ غِطَـاءِ ذَيْــنِ كَفَّـا لَا فِـي الْمَحَامِـلِ وشــقْدفٍ فَـع

٧١٣. كَحَلْقِ فِ إِلَّا لِضُ وَافْتَ دَى
 ٧١٤. إِطْعامَ سِتَةِ مَساكِينَ لِكُ لُ ١٩٤. وِتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ خُفًا والمَخِيْط ١٩٥. وتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ خُفًا والمَخِيْط ١٩٦٠. ولْتُبْدِ هِي وَجْهَهَا و الكَفَّا ٢١٦. وجاز الإستِظْلالُ بِالْمُرْتَفع

١ - رواه البخاري ١٥٤٢، ومسلم ١١٧٧.

٧١٨. وجازَ لِلرَّجُلِ خُفُّ إِنُّ عَـدِمْ نَعْلًا ، وقطْعُ أَسْفَلِ الْكَعْبِ لَـزِمْ
 ٧١٩. وفَضَّـلُواْ إِفْـرادَ حَـجٌ فَاتْبَعُوا وبَعْـدَهُ القِـرانُ فَـالتَّمَتُّعُ
 ٧٢٠. وَغَيْـرُ مَكِّـي إِذَا مَـا قَرَنَـا أَوْ إِن تَمَتَّـعَ يُــذَكِّي بِمِنَــي
 ٧٢٠. هَــدْيًا إِذَا أَوْقَفَــهُ بِعَرَفَــهْ إِلَّا فَمَكَّــةَ بِمَــرْوَةَ الصِّـفَةُ
 ٧٢١. هَــدْيًا إِذَا أَوْقَفَــهُ بِعَرَفَــهْ إِلَّا فَمَكَّــةَ بِمَــرْوَةَ الصِّـفَةُ

(كحلقه إلابضر وافتدى )كما قال تعالى ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَّى مَحِلَّهُ، ﴾ البقرة: ١٩٦: الآية . وفسر الهدي بقوله : ( بصومه ثلاثة ) أيام ( أو ) إن ( يفدا ) أي يعطى ( إطعام ستة مساكين لكل مد النبي ) صلى الله عليه وسلم ( أو بشاة حيث حل ) أي نزل أي يذبحها حيث شاء من البلاد إذا لم يقلدها أو يشعرها فإن فعل لم يذبحها إلا بمني وأخذ من كلامه أن الكفارة على التراخي والشاة تطلق على الذكر والأنثى وهي أقل الهدي ( و ) تخالف المرأة الرجل في أنها ( تلبس المرأة خفا ) وإن وجدت نعلا ( والمخيط من الثياب وسواهما تميط ) أي تزيل ما يجتبه الرجل ( ولتبد ) أي لتظهر ( هي وجهها والكفا) لأن الإحرام مستقر فيه ولها أن تستر جميع وجهها وكفيها بثوب تسدله عليه من فوق رأسها ولا تغرزه بإبرة وليس لها لبس النقاب ولا البراقع ولا اللثام وإن فعلت شيئا من ذلك افتدت ( وهو عن غطاء ذين كفا ) أي أمسك ليلا ونمارا وجوبا ويجوز توسده وتستر بيده من الشمس وغيرها وحمله عليه ما لا بد منه من خرجه وجرابه وغيره ع ... ( وجاز الإستظلال بالمرتفع لا بالمحامل وشقدف فعي وجاز للرجل خف إن عدم نعلا وقطع أسفل الكعب لزم ) وكذا إذا ارتفع عليه في الثمن وقطعه بنفسه مقصود حتى لو وجدهما مقطوعين لم يشترهما كذلك ويلبسهما وقيل يجوز له شراؤهما ولبسهما ثم شرع يبين الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام الثلاثة المستلزم لها فقال ( وفضلوا ) أي المالكية ( إفراد حج ) بأن يحرم بالحج فقط (فاتبعوا) لما في الصحيحين أنه على أفرد(١) واتصل عمل الخلفاء والأئمة بذلك ولأنه لا يحتاج إلى جبران بدم (وبعده) في الفضل (القران فالتمتع وغير مكى إذا ما قرنا أو إن تمتع يذكى بمني هديا ) والمراد بالمكى من حضرها أو قدم طوى وقت فعل النسكين ولوجوب الدم على القارن شرطان أن لا يكون من الحاضرين وأن يحج من عامه ومحل النحر بمني (إذا أوقفه) من أوجب عليه أو نائبه (بعرفه ) ليلا

١ - رواه البخاري ١٥٦٢، ومسلم ١٢١١.

اتفاقا ويشترط أن يكون النحر في أيام منى وأن يكون في حجة لا عمرة وباجتماع هذه الشروط لا يجوز النحر بمكة ولا غيرها ( إلا ) يوقفه أو فاتته أيام منى ولو أوقفه ( بمكة ) أو ما يليها من البيوت وجوبا وإن ذكاه بمكة فالأفضل أن يكون ( بمروة الصفه ) وإنما يفعل ذلك

٧٢٢. مِن بَعْد أَن يُدْخِلَهُ مِنْ حِلِّ إِن لَّهْ يَجِدْهُ فَلْيَصُهُ فِي فِعْلَ ٧٢٣. حَـج ثَلاثَـةٍ مِـنَ الأَيَّـامِ لِعَرْفَــةٍ تَــأْتِي مِــنَ الإِحْــرَامِ ٧٢٤. فَإِن يَفُتْكَ فَصُمَ أَيَّامَ مِنَى وسَـــبْعَةٍ إِذَا رَجَعْـــتَ مُؤْمِنَــــا بِعُمْ رَةٍ وَفِعْلُهِ ا يُتَمِّمَ ا ٧٢٥. والوَصْفُ فِي تَمَتُّع أَن يُحْرِمَا قَبْلُ رُجُوعِلِهِ لِأُفْقِلِهِ فَعُلِجْ ٧٢٦. فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وفِي الْعامِ يَحُجْ مِـن مَكَّـةٍ إِن كَـانَ فِيهَـا فَاعْلَمَـا ٧٢٧. أَوْ مِثْلِكُ ثَكَمَّ لَكُ أَن يُحْرَمَك مَكَّةً أَوْ يَحْرُجَ لِلْحِلِّ الْقَمِنْ ٧٢٨. وَمَا لِمُعْتَمِرِ أَن يُحْرِمَ مِنْ ٧٢٩. وقَارِنٌ مَن بِهِمَا قَدْ أَحْرَمَا وَالْبَـدْءُ فِـى الْعُمْـرَةِ فِـى قَصْــدِهِمَا طَافَ ويَرْكِعُ رَكُوعَهُ قَرِرَ ٧٣٠. ومُسرُدِفُ الْحَسِجِّ عَلَيْسِهِ قَبْسِلَ أَنْ

( من بعد أن يدخله من حل) أي من أي جهة كانت لأن كل هدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ( إن لم يجده) بأن يئس من وجود الهدي شاة فأعلى ( فليصم في فعل حج ثلاثة من الأيام لعرفة تنمى ) بإدغام السوسى

وماكان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ماكان أولا وتمنى مركب من الإنتماء وابتداؤها (من) وقت (الإحرام) فيكون هنا يوم عرفة مصوما لوجوبه (فإن يفت) كرصام ثلاثة أيام في الحج (فصوم أيام منى) ولا إثم ثم إن أخرت الصوم لها لعذر بل لغيره مع الإجزاء وأما قوله في الصيام أن القارن لا يصوم أيام منى فعلى قول وهنا على قول (و) بعد صوم الثلاثة صم (سبعة إذا رجعت) من منى إلى مكة أقمت بمكة أو لا فإن أخرتها فصم متى شئت والتتابع في العشرة مندوب (مومنا) مصدقا بالقرءان العظيم ثم بين حقيقة التمتع وله شروط سبعة أخذت من كلامه إن يقدم العمرة على الحج لقوله (والوصف في تمتع أن يحرما بعمرة) أولا

وأن يحل من عمرته قبل الإحرام بالحج لقوله ( وفعلها ) مفعول ( يتمما ) معطوف على يحرم وأن تحصل العمرة ( في أشهر الحج ) ولا يشترط إيقاع جميعها فيها بل لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال كان متمتعا والمعتبر في البعض الذي أوقعه في أشهر الحج متمتعا أن يكون ركنا فلو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعا وأن تكون العمرة والحج في عام واحد لقوله ( وفي العام يحج ) وأن لا يعود إلى بلده أو مثله لقوله ( قبل رجوعه لأفقه فحج ) أي فمل على الحج ( أو ) إلى ( مثله ) في البعد ولو حجازيا وأن لا يكون حاضرا وأن يكون النسكان عنه فلو كان أحدهما عن غيره فلا دم ( ثم له ) أي يباح للمحرم بعمرة في أشهر الحج إذا حل من عمرته فلو كان أحدهما عن غيره فلا دم ( ثم له ) أي يباح للمحرم بعمرة في أشهر الحج إذا حل من عمرته أن يحرم من مكة إن كان فيها فاعلما) ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد ( وما لمعتمر أن يحرم من مكة أو ) أي حتى ( يخرج للحل القمن ) الحقيق لأن من شرط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم ثم بين بالقران بقوله ( وقارن من بهما قد حرما والبدء العمرة في قصدهما ومردف الحج عليها قبل أن طاف ويركع ركوعه قرن ) ويكره الإرداف في الطواف ويصح إذا كمل وقبل الركوع فإن ركع فات الإرداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ثم صرح بمفهوم قولنا ... إلخ فقال

٧٣٧. وَمَا عَلَى الْمَكِّي هَدْيٌ فِي قِرَانْ ولا تَمَتُّعٍ ، وَمَن صَيْدًا أَحَانْ ٧٣٧. فواجِبٌ جَزَاءُ مِشْلَ مَا قَتَلْ مِن نَّعَمٍ يَحْكُمْ بِهِ عَدْلانِ بَلْ ٧٣٣. مِن فُقهاءِ الْمُسْلِمِينَ والْمَحَلْ مَضَى أَوْ إِطْعامَ مَساكينَ نَحَلْ ٧٣٣. مِن فُقهاءِ الْمُسْلِمِينَ والْمَحَلْ مَضَى أَوْ إِطْعامَ مَساكينَ نَحَلْ ٧٣٣. مِن فُقهاءِ الْمُسْلِمِينَ والْمَحَلْ مَضَى أَوْ إِطْعامَ مَساكينَ نَحَلْ ١٩٤٥ ( وما على المكي) وهو الحاضر فيها أو بذي طوى وقت فعل النسكين (هدي في قران) على المشهور (ولا تمتع) اتفاقا ونكتة خلاف مقتضى الظاهر الاهتمام برد غير المشهور وإلا فمقتضى الظاهر وهو الترتيب الطبيعي أن يقدم الاتفاق وبعض البديعيين يسميه الترقي والمتفق عليه النص القوله تعالى ﴿ فَنَ تَمَنَعُ بِالْعُبْرَةِ إِلَى الْمُجْحَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمُجَوِ وَقُوله ذلك عائد على ما استيسر من الهدي عند مالك وأما القران فمقيس وحكمه سقوطه فيها أن وقوله ذلك عائد على ما استيسر من الهدي عند مالك وأما القران فمقيس وحكمه سقوطه فيها أن الهدي واحب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجشون واللخمي ثم صرح ببعض ما الهدي واحب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجشون واللخمي ثم صرح ببعض ما

صدق عليه مفهوم قولنا وفعله يتمما في أشهر الحج إطنابا لزيد الإيضاح بنكتة التكرار (ومن صيد ) بريا مطلقا إلا ما استثنى من الفأرة وما معها أي مأكولا أو لا كان القارن محرما بأحد النسكين أو بالمكان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا (أحان) أي أهلك ... وقد يجي المفعول قبل الفعل ... (فواحب) عليه (حزاء مثل ما قتل من نعم) والتغيير القليل حاز في الإقتباس والمثيلة تكون في الصورة والمساواة في القدر أو القرب ففي الفيل بدنة خراسانية ذات سنامين وبقرة وحشية وحمار وحشي أو ظبية بقرة إنسية وفي النعامة بدنة لتقاريحما في القدر والصورة وفي ضبع وثعلب وحمامة مكية أو حرمية وبمامهما شاة وفي حمام غيرهما حكومة ( يحكم به عدلان بل من فقهاء المسلمين ) في هذا الباب لأن كل من ولي أمرا إنما يشترط في حقه أن يكون عالما بما ولي فيه وما يطرأ عليه من ذلك فقط ومن شروط حكمهما أن لا يخالفا تقرير النبي طلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن أحرج جزاء فلا تحكيم عدلين أعاده ولو وافق فيه ( والمحل مضى ) في قولنا يذكي بمني هديا إلخ وذلك في حق الحاج وأما المعتمر أو الحلال إذا اصطادا فمحله مكة لاغير ( أو ) للتخيير ( إطعام مساكين نحل ) أي أعطى وإطعام مفعول مقدم وصفة لإطعام أن يكون

٧٣٤. بِقِيمَةِ الصَّيْدِ أَوْ أَن يَصُومَ والْ يصومُ بِمُدٌ ولِكَسْرِهِ كَمَلْ
 ٧٣٥. وآيبُ ونَ تَائِبُونَ يُعْرَفُ نَاهُ لِمَا لِمَا بِمَكَّةٍ يَنصَرِفُ

( بقيمة الصيد ) من غالب قوت البلد المصطاد به بالغة ما بلغت فإن لم تكن له قيمة هناك اعتبرت في أقرب المواضع إليه فإن لم يكن مسكين فلمساكين أقرب المواضع إليه وإلا لم يجز ولكل مسكين مد ولا يجزئ عن المد ثمن ولا عرض ( أو ) تخييرية عدل ذلك صياما وصفته ( أن يصوم و ) الحال ( ال ) حرف تعريف قال الحرمل ...

يا خليل أربعا واستخبر ال منزل الدارس عن حي حلال مثل خط البدر عفاك ال قطر مغناك وتا ويب الشمال

( يوم بمد ) فيصوم عن كل يوما ( ولكسرة) المد (كمل ) والحمد لله إذالكسر لا يلغى والصوم لا يتبعض كأيمان القسامة والطلاق وإذا لم يكن للصيد مثل كالأرنب والعصفور لم يخير إلا في الإطعام والصيام وقوله والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ( من ءائبون تائبون ) بمعنى أي راجعون عن أفعال

مذمومة في الشرع إلى أفعال محمودة في الشرع ( عابدون ) لربنا بما افترض علينا ( حامدون ) له على ذلك ( صدق الله وعده ) لنبيه على من النصر وإنجاز الوعد بقوله تعالى ﴿ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ عَامِنِينَ ﴾ الفتح: ٢٧ ( ونصر عبده ) محمدا على ( وهزم الأحزاب وحده ) سبحانه حين تحزب المشركون عليه على ونزلوا بالمدينة فأرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا وهي الريح الشرقية قال على ((نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)) (1) وهي الريح الغربية ( يعرف ندبا لمن بكة ينصرف ) لأنه على كان يقول ذلك إذا انصرف من غزو أو حج أو عمرة (٢)

١ - رواه البخاري ١٠٥.

٢ - رواه البخاري ١٧٩٧، ومسلم ١٣٤٤. ونصه ((كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من غزو أو حج كبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)).

#### باب الضحايا والذبائم

٧٣٧. بَابُ الضَّحَايَا وَاللَّبَائِحِ وَشَانْ ٧٣٧. فَصْلُ وَالأَضْحِيَةُ سُنَّةٌ عَلَى ٧٣٨. أَقَلُ مَا فِيهَا مِنَ الْأَسْنَانِ ٧٣٨. ذُو سَنَةٍ لَا ثُلُثَيْهَا مِنَ الْأَسْنَانِ ٧٤٠. ثُمَّ ثَنِيُّ الْمَعْزِ مَا ذَحَلَ فِي ٧٤٠. ثَلِقَةً وَالْإِيلُ الَّهَذِ مَا ذَحَلَ فِي ٧٤٠. ثُلِقَةً وَالْإِيلُ الَّهَذِ مَا ذَحَلَ فِي ٧٤٢. ثُمَّ حَصِيتُهُ فَالأَنْثَى فَذَكُرْ ٧٤٣. وَفِي الْهَدَايَا الْبُدْنُ خَيْرٌ فَالْبَقَرْ

عَقِيقَةٍ وَالْحِلِّ وَالصَّيْدِ الْحِتَانُ مَنِ السَّطَاعَهَا ، وَإِنْ تُجْحِفْ فَلاَ مُنِ السَّطَاعَهَا ، وَإِنْ تُجْحِفْ فَلاَ يُجْزِئُ حُراً جَذَعٌ مِنْ ضَانِ عَشْرَةَ أَشْسَهُرٍ بِأَشْسَهَرَ عَلاَ عَشْرَةَ أَشْسَهُرٍ بِأَشْسَهَرَ عَلاَ ثَانِيَسَةٍ وَالْبَقَرُ الَّسِذِي يَفِسي سَادِسَةً ، وَفَحْلُ ضَأْنٍ قَدَ فَضَلْ سَادِسَةً ، وَفَحْلُ ضَأْنٍ قَدَ فَضَلْ مَعْنِ ، فَأَنْضَاهُ ، فَالإبْلُ ، فَالْبَقَرْ فَالضَّأْنُ فَالْمَعْرُ لِمَا لَحْمًا كَثُرْ فَالضَّانُ فَالْمَعْرُ لِمَا لَحْمًا كَثُرْ

(باب الضحايا والذبائح وشان) حكم (عقيقة والصيد والحل الختان فصل) كبيت حسان في ديوان سحنون (والأضحية) بكسر الهمزة وضمها وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحي بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتالييه منسوبة إلى الضحى (سنة) مؤكدة على المشهور (على من استطاعها) من حر مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى مقيم أو مسافر غير حاج بمنى عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كوالد وولد فقيرين (وإن تجحف) بماله (فلا) عليه ربيعة هي أفضل من الصدقة بسبعين دينارا (أقل ما فيها من الأسنان يجزئ حرا) استدركت هنا أنها لا تلزم العبد وكذا أفعل كما يفعل البيانيون في البناء على الصفة (حذع من ضأن) بإبدال الهمزة الفا

( ذو سنة لا ثلثيها ) أي لا ابن ثمانية أشهر ( بل ولا ) ذو ( عشرة أشهر بأشهر علا ثم ثنى المعز ما دخل في ) سنة ( ثانية و) ثنى (البقر) ك ...

والجرر بالمحذوف فاش إن تلا أو صيب من برة قلنا حرا

مماثلا كقول بعض من خلا بالكلب خيرا والحمارة شرا ( الذي يفي ) سنة ( ثالثة ) ودخل في الرابعة ( و) ثنى ( الإبل الذي دخل سادسة ) فيه أنها لا تكون من غير النعم كالطير والوحش ( وفحل ضأن قد فضل ) سائر النعم في الضحايا وفضل الخصى لطيب لحم الفحل أو لكماله في الخلقة

(ثم) فضل (خصيه) وقيل الخصي أفضل من الفحل لطيب لحمه وهذا إن كان قائم الأنثيين أما إن قطعتا أو خلق كذلك فتكره الأضحية به ومحل الخلاف إن تساويا في السمن فإن كان الخصي أسمن فهو أفضل وما ذكره من تفضيل الخصي على الأنثى هو المشهور لفضل الذكورية على الأنوثية (فالأنثى) من الضأن (فذكر معز فأنثاه فالإبل فالبقر) وفي أيهما أفضل بناء على طيب اللحم قولان وفضلهما أبو حنيفة والشافعي على الغنم في الضحايا (وفي الهدايا البدن خير فالبقر فالضان فالمعز لما لحماكثر) بفتح المثلثة أي أفاق لحما تمييز كد ...

وإن يــــؤخر وهــــو فعـــل صـــرفا فـــأبن يزيـــد بـــالجواب مقتفـــى لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين ومن الضحايا طيب اللحم على المشهور

وَلاَ الْمَرِيضَ الْعُرْجَ الْعُرْجَ الْعُرْجِ الْعُرْجِ الْعُرْجِ الْعُرْجِ الْعُرْجِ الْعُرْبِ وَشَابِهُ مَكْسُ ورَ قَارِنٍ قَبْلَ الْمُرْءِ الْقَارِنِ مَكْسُ ورَ قَارِنٍ قَبْلَ الْمُرْءِ الْقَارِنِ الْقَارِنِ الْمُسَامِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَامِ اللهِ مَامُ اللهِ مَامُ اللهِ مَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٤٤٧. وَفِيهِمَا لاَ تُجْرِئُ الْعَوْرَاءُ
٧٤٥. جِداًّ، وَلاَ الْأَعْجَفُ: مَا لاَ مُخَّ بِهْ
٧٤٧. مَشْقُوقَ أَوْ مَقْطُوعَ نِصْفِ الْأُذْنِ
٧٤٧. وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى التَّذْكِيَهُ
٧٤٧. وَوَقْتُهَا مِنْ حِلِّ نَفْلٍ إِثْرَا
٧٤٨. وَوَقْتُهَا مِنْ حِلِّ نَفْلٍ إِثْرَا
٧٤٨. فَقَبْلُ لَمْ تُجْزِ، وَعَادِمُ الْإِمَامُ

( وفيهما ) أي الضحايا والهدايا (لا تجزئ العوراء) وإن بقيت صورة العين ولا يضر البياض اليسير معه والعمياء أحرى ( ولا المريضة ) إلا المرض الخفيف بحيث تتصرف بتصريف الغنم ومنه البشم أي التخمة والجرب الكثير وسقوط الأسنان أو جلها ( ولا العرجاء جدا ) بحيث لا تسير بسير الغنم لظلعها بفتح الظاء والضاد واللام أي عرجها ( ولا الأعجف ) وهو ( ما لا مخ فيه ) أي في عظامه وقال ابن حبيب ما لا شحم فيه وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وعلى المشهور يقاس عليها غيرها إذا كثر ولذلك قال ( ويتقى ) فيهما ( العيب الكثير ) كله ويغتفر اليسير ( والشبيه ) الكثير الخرقاء

مثقوبة الأذنبن والمقابلة مقطوعة الأذن من قبل وجهها وترك معلقا والمدابرة عكسها و (شقوق) نصف الأذن والثلث يسير ويسمى أشرف وهي شرفاء ( أو مقطوع نصف الأذن ) لا اليسير وهو الثلث وشهر ابن حبيب كثرته و ( مكسور قرن قبل برء القرن ) كان الكسر من أعلاه أو من أسفله إذ ليس نقصا في الخلقة ولا في اللحم لأن النعجة لا قرن لها وقيل إن انقطع الدم أجزأ وإن لم يبرأ ( ويستحب أن يلي التذكية بيده إن تك فيه توفيه ) للتذكية وامكنتهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (١) فإن لم تمكن لمرض أو ضعف ونحوهما وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاة وكره من تارك الصلاة وأجزأ على المشهور وإن كان كافرا كتابيا وغيره لم يجز وقولنا إن تك فيه توفيه ... احترازا من الصبي اتفاقا وفي المرأة قولان ( ووقتها ) أي ابتداؤها ( من حل النافلة أثرا ) بعد ( ذبح إمام يوم نحر يدرى ) وهو عاشر ذي الحجة ( فقبل ) أي قبل ذبح الإمام النافلة أثرا ) بعد ( ذبح إمام يوم نحر يدرى ) وهو عاشر ذي الحجة ( فقبل ) أي قبل ذبح الإمام البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام وسواء خرج الإمام بأضحيته أم لا (وعادموا الإمام ) بحذف البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام وسواء خرج الإمام بأضحيته أم لا (وعادموا الإمام ) بحذف النون للإضافة أي ومن لا إمام لهم ( فليتحروا ذبح أقرب إمام ) إليهم فيذبحون حينئذ ويجزئهم ولو تبين خطؤهم لمشقة إعادتما بخلاف ركعتي الفحر والمشهور أن المعتبر إمام الصلاة

لَـمْ تُجْـنِ، وَالأَوَّلُ هُـوَ الأَوْلَـى

نَـدْبًا إِلَـى أَوَّلِ ثَـانٍ شُـهِّرَا

تَذْكِيَـةٍ يُنْدَبُ الإسْتِقْبَالُ فِـي

فِـي الْقُرُبَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلِ

أَكْلُ ، وَإِنْ يَنْسَ أَوْ يَعْجِزَ أَكَلاَ

صَـنْدِ كَـذَلِكَ بِـنَصِّ أُصِّلاً

٧٥٠ وَكُلُ مَنْ ضَحَّى أَوْ أَهْدَى لَيْلَا وَمَلْ مَنْ ضَحَّى أَوْ أَهْدَى لَيْلَا وَمَلْ مَنْ يَفُتْ لُهُ لِللزَّوَالِ صَلَابَرَا وَمُنِعَتْ بَيْعاً ، وَلَوْ جِلْداً وَفِي ٧٥٢ وَمُنِعَتْ بَيْعاً ، وَلَوْ جِلْداً وَفِي ٧٥٣ وَبَسْمِلَنْ وَكَبِّرِنْ وَاسْتَجْمِلِ ٧٥٣ وَمَنْ يَلُنْ تَسْمِيَةً عَمْداً فَلاَ ٧٥٤ وَعِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِح عَلى ٧٥٥ وَعِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِح عَلى

(وكل من ضحى) ليلا (أو أهدى ليلا لم تجز) لقوله تعالى ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِ وَكُلُ مِن ضحى) ليلا (أو أهدى ليلا لم تجز) لقوله تعالى ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِ وَمَن مَّعَلُومَاتٍ ﴾ الحج: ٢٨ فذكر الأيام دون الليالي والليل هنا من الغروب إلى طلوع الفحر ومن

١ - رواه البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦.

ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأ وترك المستحب بخلاف الأول فلا يجزئ (و) اليوم (الأول) من أيام النحر الثلاث (هو الأولى) والأفضل وجناسه شبه الاشتقاق (ومن يفُتْه) الأول (للزوال صبرا ندبا إلى أول ثاي شهرا ومنعت) الأضحية بعد الذبح (بيعا) تمييز محول عن النائب وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة وسواء في منع البيع المضحي والمتصدق عليه والموهب له والوارث (ولو جلدا) على المشهور واحترزنا ببعد الذبح للمشهور أنها لا تتعين إلا به (وفي) كل (التذكية يندب الإستقبال) إجماعا (في) فعل أمر ولي

والفعل إن أتى على حرف ففي هجاء رشد عن كذاك بل قفي ومن أبيات بعض الأدباء في ذلك

وإن أبى أن يفي بالعد قلت له في العهد وبك فياه فوه في فينا فإن تركه أكلت ولو عمدا على المشهور كما لو ذبح بيساره ويستحب ضجعها على الجنب الايسر إلا أن يكون أعسر فعلى الجنب الأيمن للضرورة ابن المواز ولا يجعل رجله على العنق واستشكل بأنه في فعل ذلك (۱) قلت لم يبلغه أو استند إلى أصح منه (وبسملن) وجوبا (وكبرن) استنانا يا مذكي أي قل بسم الله والله أكبر ويجمعهما مضى العمل وإن اقتصر على البسملة أجزأه لقوله تعالى و فَكُمُّواً مِمّا بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا ليس موضعه بخلاف الأكل والوضوء وقراءة القرءان فيتمها حمى الإله التشيتي

بســـملة في بـــدء أمــر الشــرع لكنها تــنقص عنــد سـبع أكــل وشــرب ووضـوء مـع جمـاعْ ذبـح ركـوب مطلقا دون نــزاع ثم ســواك عطـاس مـع جمـاع عشــرة بيــع تعجــب قضــاء حاجــة

( واستعمل في القربات ) الأضحية والهدي والنسك والعقيقة جوازا أو ندبا ( ربنا تقبل ) منا ( وإن يذر تسمية عمدا ) في كل ذكاة ( فلا أكل ) على مذهب المدونة لأنما فرض بالذكر والقدرة ( وإن ينسى أو يعجز أكلا و ) حكم التسمية ( عند إرسال الجوارح ) والسهام ( على صيد ) وما يصطاد به ( كذالك ) وهذا ( بنص أصلا ) ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرُ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ الأنعام: ١٢١

١ - رواه البخاري ٢٤٥٥، ومسلم ١٩٦٦.

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ المائدة: ٤. ولو قدم هذه المسألة على التي قبلها لكان أولى لأن النص إنما جاء فيها وكان أولى بالترتيب الطبيعي أن يقدمها

٧٥٧. وَلَــمْ تُبَـعْ عَقِيقَــةٌ أَوْ نُسُــكُ وَلاَ يَسُــوقُ شَــعْرَهَا وَالْــوَدَكُ ٧٥٧. وَجَمْعُ الأَكْلِ وَالتَّصَدُّقُ اسْتُحِبْ وَأَكْلُـهُ مِـنْ فِدْيَـةِ الْأَذَى اجْتُنِـبْ ٧٥٧. جَزَاءُ صَيْدٍ نَذْرِ مِسْكِينٍ وَصَـلْ وَهَدْي طَوعٍ مَاتَ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلْ ٧٥٨. جَزَاءُ صَيْدٍ نَذْرِ مِسْكِينٍ وَصَـلْ وَهَدْي طَوعٍ مَاتَ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلْ

(ولم تبع عقيقة أو نسك ولا يسوق شعرها والودك) شعرها عطف بيان أو بدل من عقيقة وغير الشعر أحرى ولكونه تكرار غيرت العبارة على عادتي (وجمع الأكل والتصدق) في الأضحية (استحب) بلا حد كما قال تعالى ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ الحج: ٣٦ أي الفقير أو من لا يسأل والمعتر المتعرض لما ينال بلا سؤال ويكره التصدق بالجميع والإختيار أن ياكل الأقل ويطعم الأكثر والجمهور على منع إطعام الكافر مطلقا كتابيا أو غيره (وأكله) من وجب عليه هدي (من فدية الأذى اجتنب) أو من (جزاء صيد) أو من (نذر مسكين) غير معين (وصل) كل من الثلاثة محله وأما قبل بلوغها محلها فيحوز أكلها (و) لا يأكل من (هدي طوع عطب) بسكون الطاء لغة في كل فعل بكسر العين (من قبل الحل) وأما بعده فله أكله كهدي القران والتمتع والفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر الحج والأصل في الهدي امتناع الأكل بعكس الأضحية.

#### باب الذكاة

(ثم الذكاة قطع كل الحلقوم) وهو العرق الواصل بين الدماغ والرئة والفم والأنف يجتلب به الهواء الرطب ويرفع به الهواء الحار كالمروحة للقلب (و) كل (الودجين) وهما عرقان من الجانبين يتصل بهما أكثر عروق البدن متصلا بالدماغ ولا يشترط قطع المري الأحمر وهو عرق متصل بالفم والمعدة يجري فيه الطعام والشراب وهو البلعوم (لا أقل) من قطع الحلقوم والودجين بتمامهما (ملقوم) عند سحنون وشهر.

(وبعد قطع ذاك إن رفع ثمة) أعاد يده ف (أجهز فأكله امتنع) طال الرفع اتفاقا أم لم يطل وإن عاد بالقرب امتنعت عند سحنون لا ابن حبيب واللحمي لأن كلما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير أما إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت لأن الثانية ذكاة مستقلة (وإن تمادى) المذكي (عامدا حتى قطع رأس أساء وفي الأكل متسع) بصيغة اسم المفعول مصدر ميمي فما ظنك بالنسيان وغلبة السكين (ومنعت) التذكية (من القفا) وصفحة العنق فلا تؤكل لإنفاذ المقتل بقطع النخاع قبلها ولو قطع الحلقوم دون الودجين لعدم حدها وقلبها وقطع الأوداج من داخل لم تؤكل على المذهب ( والبقر يذبح ندبا ) فإن نحرت أكلت لأن لها موضعيها ( والبعير ينحر)

خُلْفٌ بِعَكْسٍ فِيهِمَا بِلاَ ضَرَرْ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ مَعِ إِنْبَاتِ الشَّعَرْ وَمَا تَلاَ فِي الآيَةِ الْمُرَوْنِقَهُ وَمَا تَلاَ فِي الآيَةِ الْمُرَوْنِقَهُ بَالْمُ مُضْطِرٌ لِمَيْتَةٍ بَالاَ يَسْتَغْن يَطْرُحُهَا، وَيَنْتَفِعُ مِنْ يَسْنُ

٧٦٣. فَرْضاً كَذَبْحِ غَيْرِهِ وَقَدْ ظَهَرْ ٧٦٣. فَرْضاً كَذَبْحِ غَيْرِهِ وَقَدْ ظَهَرْ ٧٦٤. ذَكَاةُ الْأُمِّ قَرْ ٧٦٥. وَلَمْ تُفِدْ تَذْكِيَدَةُ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ الْمُنْخَنِقَدَ اللَّهُ الْخَمْدِ وَلاَ ٧٦٧. إِنْ أُنْفِدَتَ مَقَاتِلُ الْخَمْدِ وَلاَ ٧٦٧. شِبِعِ مِنْهَا وَتَدزَوَّدَ فَاإِنْ

# ٧٦٨. إِيهَابِهَا بِالسَّبْغِ إِلاَّ فِي الصَّلَاةُ وَالْبَيْعِ جَازَ جِلْدُ سَبْعِ بِالسِّكَاةُ

(فرضا) فإن ذبح لم يؤكل وقيل يكره وموضع النحر اللبة وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيء ولا يشترط في قطع شيء من الحلقوم ولا الودجين لوصول الآلة في اللبة إلى القلب فيموت بسرعة ويندب في الإبل أن تكون قائمة معقولة (كذبح غنم) وجوبا فإن نحرت لم تؤكل ( وقد ظهر خلف بعكس فيهما) الإبل والغنم ( بلا ضرر ) أما للضرورة كما لو وقعت شاة أو بعير في مهوات فلم يصل إلى لبته ومذبحها أكل اتفاقا .

( ذكاة ذي ) حنين ( البطن ذكاة الأم قر ) ثبت وهل ( إن تم خلقه ) ناقص عضو أم لا ( مع إلبات الشعر ) حسده وهل يؤكل بنبات أشفار عينيه قولان للشيوخ ( ولم تفد تذكية المنخنقة ) بكحبل ( وما تلا في الآية المرونقة ) المزينة من الموقوذة أي المضروبة بعصا والمتردية الساقطة من علو إلى أسفل والنطيحة أي المنطوحة التي صارت إلى حال اليأس وأكيلة السبع المعروف أو ما تسبع أي مضروبته ( إن نفذت مقاتل الخمس ) بقطع النحاع أي المخ الذي في عظام الرقبة والصلب وقطع الأوداج وحرق المصران الأعلى وإنثار الحشوة والدماغ أما إن لم تنفذ أكلت اتفاقا إن رحيت حياتما وإن لم ترج على المشهور خلافا لأشهب والشيخ وسبب الخلاف هل الاستثناء في قوله تعالى إلا ما ذكيتم متصل فتؤكل وإن يئس من حياتما ثما أصابما ما لم تنفذ مقاتلها أو منقطع فلا تذكي إذا بلغت مبلغا لا تعيش معه والتقدير لكن ما ذكيتموه من هذه الأصناف ( ولا باس لمضطر ) وهو من حاف الهلاك على نفسه ولا ينتظر الإشراف على الموت إذ الأكل حينئذ لا ينفع ( بميتة ) ولو من خنزير إلا الآدمي البساطي والظاهر أنه لا فرق بينه وبين غيره ولو متلبسا بمعصية وقدم المحرم من حنوبا وهل له ان يشبع ( بلا شبع منها وتزود ) جوازا إن خاف في المستقبل على المشهور وحوبا وهل له ان يشبع ( بلا شبع منها وتزود ) جوازا إن خاف في المستقبل على المشهور

( فإن يستغن يطرحها ) والعطش كالجوع فيشرب ما يبرده كالمياه النجسة وسائر المائعات إلا الخمر فلا تحل إلا لإساغة القصة إذ ربما زادت العطش ( وينتفع ) جوازا ( من أهابها ) ككتاب الجلد ( بالدبغ ) بما يزيل شعره ودسمه ورطوبته لا قبله اتفاقا أو على المشهور إلا من خنزير في اليابسات والماء فقط من المائعات على المشهور ( والبيع ) ولو دبغ وبيعه قبله جرحة وبعده فلا للخلاف وفسخ مطلقا ما لم يفت فإن فات رد البائع الثمن وغرم المبتاع قيمة

الجلد أن لو جاز ( جاز جلد سبع ) بالسكون لغة ( بالذكاة و ) يباع ويصلى عليه وكذلك كل ما ذكى على المشهور

يُنْــزَعُ فِــى الْحَيَــاةِ لَــيْسَ مُؤْلِمَــا ٧٦٩. وَصُـوفُ مَيْتَـةِ وَشَـعْرُهَا وَمَـا غَسْلٌ وَأَصْلُ رِيشِهَا الرَّطْبِ اجْتُنِبْ ٧٧٠. وَلاَ يَكُونُ لَبَناً وَقَدْ نُدِبْ ٧٧١. كَقَرْنِهَا وَالظُّلْفِ وَالنَّابِ وَقَدْ كُرِهَ نَسَابُ الْفِيسِلِ وَالْخُلْسِفُ اطَّرَدْ مِنْ مِشْلِ سَمْنِ ذَائِبٍ مُحَرَّمُ ٧٧٢. وَمَا يَمُوتِ فِيهِ مَا لَـهُ دَمُ وَلْتَ تَحَفَّظْ مِنْ لَهُ وَلْتَجْتَهِ لِ ٧٧٣. وَاسْتَصْبِحَنْ بِهِ بِغَيْسِ مَسْجِدِ ٧٧٤. إِنْ كَانَ جَامِداً فِي طَرْحِهِ وَمَا مِنْ حَوْلِهِ بِحَسَبِ الظَّنِّ ارْتَمَى ٧٧٥. سَـحْنُونُ إِلاَّ أَنْ يَطُـولَ فِيــهِ مُقَامُهَا بِحَيْثُ تَسْتَوْفِيهِ وَذَبْحُهُمْ إِلاَّ الضَّحَايَا فِي الْكِتَابْ ٧٧٦. وَجَائِزٌ طَعَامُ مَنْ أُوتُوا الْكِتَابُ وَمَا يُذَكِّيهِ الْمَجُوسُ يَحْرُمُ ٧٧٧. وَكُرهُ وا شَحْمَ الْيَهُ ودِ مِنْهُمُ

وجاز (صوف) ويجوز حره عطف على إهاب (ميتة وشعرها) بعد الجز في البيع ويجب تبيينه والصلاة والصدقة وغيرهما ولو من خنزير (و)كذلك (ما ينزع) من الميتة (في الحياة ليس مؤلما) تقديراكرؤوس الريش والقرون والوبر (ولا يكون لبنا)

واستثن ناصبا بليس وخلا وبعد لا أو بيكون بعد لا

( وقد ندب غسلا ) تمييز كان فلا أي غسل الوصف وما بعده ما لم يتيقن نجاسته فيجب أو طهارته فلا يندب ( وأصل ريشها الرطب احتنب ) ولا يجوز الإنتفاع بأصل الرطب اتفاقا فيها وفيما بين الأصل الأعلى والأسفل قولان مشهورهما المنع ( كقرنها والظلف والناب ) تحريما ( وقد كره ناب الفيل ) فلا ينتفع به ( الخلف اطرد ) في الناب و الظلف وقرن البقرة والشاة والظبي وظلف البعير والأوز والدجاج والنعامة ونحوها والعظم على أربعة أقوال مشهورها أن ذلك كله نجس من الميتة قال ابن وهب ظاهر ثالثها الفرق بين طرفها وأصلها رابعها إن حلقت طهرت وإلا فلا ( وما يموت فيه ما له دم من مثل سمن ذائب محرم ) وإن مات فيه ما لا نفس له سائلة فلا ينجس ويأتي مفهوم ما له دم من مثل سمن ذائب محرم ) وإن مات فيه ما لا نفس له سائلة فلا ينجس ويأتي مفهوم

ذائب (و) لا يمنع كل الإنتفاع به فلذلك (استصحبن به بغير مسجد) من البيوت والحوانيت (ولتتحفظ منه ولتجتهد إن كان حامدا بطرحه) متعلق بولتجتهد أي في ( و ) طرح ( ما من حوله) بلا حد (بحسب الظن ارتمى) ويوكل ما بقى (سحنون) مثلت السين (إلا أن يطول فيه مقامها) بالضم مصدر (بحيث) حينئذ (تستوي فيه) أي لأن النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت وانتشرت في جميع أحزائه ( وحائز طعام من أوتوا الكتاب ) لقوله تعالى، وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ حِلُّ لَكُورٌ ﴾ المائدة: ٥ ( و) جمهور المفسرين بأن المراد بطعامهم ( ذبحهم ) وإن ذبح من لا يستحل الميتة بغير حضرتك وأما من يستحلها فقال الباجي إن حضرت وأصاب وجه الذكاة أكلته لا إن غاب ( إلا الضحايا في الكتاب ) أي المدونة لأنما قربة وحناسه تام ( وكرهوا ) أكل (شحم اليهود منهم) أي من أهل الكتاب ولا يحرم على المشهور لأنه لم يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم الذي يقصده المسلم واحترز من المرتد إليهم والدخيل فيهم إذ لا يحل طعامهم على الخلاف في من ارتد من كفر إلى كفر ( وما يذكيه المحوس يحرم ) مطلقا وثنيا أو لا ذكاه لمسلم أو لنفسه إلا أن يأمره المسلم بالذبح وقال له قل بسم الله عليها فتحل اتفاقا وكذلك لا تؤكل ذبحة السكران والجحنون ولو أصاب الذكاة لفقدان عقلهما وتصح من الصبي والمرأة بلا ضرورة على الأصح

٧٧٨. وَغَيْثُ مَا فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ طَعَامْ مَجُوسٍ إِنْ طَهُرَ لَيْسَ بِحَرَامْ ٧٧٨. وَالصَّيْدُ لَا لِلَّهُ وِ جَائِزٌ وَمَا قَتَل كُل كُل حَيَدوانٍ عُلِّمَا ٧٨٠. أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَنْفَذَا مَقْتَلَهُ وَلَمْ تُفَرِّطْ فِي احْتِذَا ٧٨٠. وَكُلُّمَا أَذْرَكْتَ قَبْلَ الْمُنْفَذِ فَذَكّهِ وَمَا تَصِدْ بِكُل فِي ١٨٧. وَكُلُّمَا أَذْرَكْتَ قَبْلَ الْمُنْفَذِ فَذَكّهِ وَمَا تَصِدْ بِكُل فِي ١٨٨. وَكُلُّمَا أَذْرَكْتَ قَبْلَ الْمُنْفَذِ فَذَكّهِ وَمَا تَصِدْ بِكُل فِي ١٨٨. حَدِّكَذَا مَا لَمْ يَبِتْ وَقِيلَ مَا أَصْبَحَ فِيهِ السَّهُمُ جَائِزٌ وَمَا ٢٨٨. يُؤْكُلُ إِنْسِيٌ وَلَوْ نَدَّ بِمَا يُؤْكُلُ وَحْشِيٌ بِهِ فَتَمِّمَا

( وغير ما فيه الذكاة من طعام مجوس إن طهر ليس بحرام ) بل حلالا اتفاقا إذا تيقنت طهارته لا إن تيقنت نجاسته وإن شك حمل على النجاسة والمحققون على تحريم جبن الروم (و الصيد لا لهو جائز )

أو مندوب أو واجب واللهو مكروه أو حرام وهذا الكتاب لم يوضع للإستيعاب (و) جائز (ما قتل كل حيوان علما) وفقه التعليم (أرسلته) من يدك (عليه) فهذه شروط الجارح ويشترط في المصيد أن يكون مرئيا احترازا من غير المعين وأن يوكل لحمه وأن لا يكون أهليا وأن يكون غير مقدور عليه إلا بعسر وشروط الصائد النية والتسمية حال الإرسال والإسلام والبلوغ والعقل ويكره صيد الصبي غير المميز فيحوز بالشروط ما قتله الجارح (حيث أنفذا مقتله) قبل قدرتك على ذكاته إذا تبعته (ولم تفرط في احتذا) أي احتذائه وطلبه (وكلما أدركت قبل المنفذ) بضم الميم مصدر بمعنى الإنفاذ (فذكه) وحوبا وإلا لم يؤكل إذا فرطت فإن لم تحمل السكين وأخذت تطلبها فمات أو كانت مع غلامك أو في خرج فإن لم تفرط أكل ولو لم تنفذ مقاتله إذا نيبه ثم شرع في الثاني مما يصاد به وهو السلاح فقال (وما تصد بكل ذي حد )كالسهم والرمح والرصاصة (كذا )كذلك في الأكل وفي الذكاة إن أدرك (ما لم يبت) مصيد من كل الجوارح والسلاح (وقيل) والقائل ابن المواز إن عدم أكل ما فات بنفسه فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما (ما أصبح فيه السهم) فأكله (حائز وما يؤكل إنسي ولو ند) والتحق بالوحش ولو بقرا على المشهور أو غيرها على المنصوص (بما يؤكل وحشي) ذكاة الإنسي ونصابك بأي كثيرا ما ءاذن بالإختتام عند تمام الكلام (به فتمما)

٧٨٠. وَنُسِدِبَتْ عَقِيقَسَةٌ بِشَسَاةٍ مِثَلَدُ وَأُلْغِيَ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ وُلِدْ ٧٨٠. وَأُلْغِيَ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ وُلِدْ ٧٨٧. وَلَطْخُهُ بِالسَدَّم كُسْرُ عِظَامِهَا وَأَنْ ٧٨٧. وَيَتَصَسَدَّقُ بِسُوزُنِ شَسِعُرِهْ ٧٨٨. وَيَتَصَسَدَّقُ بِسُوزُنِ شَسِعَرِهْ ٧٨٨. وَيَتَصَسَدَّقُ بِسُوزُنِ شَسَعَرِهُ ٧٨٨. وَأَنْ يُحَلَّقُ بِحُلُوقِ السَرَّاسُ ٧٨٩. وَشُنَّ خِتْنُ فِي الذَّكُورِ كَالسِّمَهُ ٧٩٠.

فِي سِابِعِ الْمَوْلُودِ كَالأُضْحَاةِ إِنْ عَقِبَ الْفَجْرَ وَضَحْوَةً تُرِدْ وَيُتَصَدَّقُ بِهَا وَيُؤْكَدُ لُ وَيُتَصَدِّقُ رَأْسًا قَبْلَ ذَبْحِهَا حَسَنْ يَحْلِقَ رَأْسًا قَبْلَ ذَبْحِهَا حَسَنْ مِدْ ذَهَبِ أَوْ فَضَّةٍ لِحَبَرِهِ مُعَوَّضًا مِنْ ذَمِهِمْ فَلاً بَاسْ كَذَا الْحِفَاضُ فِي النِّسَاءِ مَكْرُمَهُ ( وندبت عقيقة ) أصلها شعر المولود فسمى به المذبوح بسابع الولادة مجازا مرسلا لقوله صلى الله عليه وسلم (( كل غلام مرهون بعقيقته )) (١) وحديث أبي داوود أنه على عق عن الحسن كبشا(٢) وكذا عن الحسين رضى الله تعالى عنهما (شاة ) من الضأن أو المعز (سابع المولود كالأضحاة ) في السن والصفات ويعق بالبقرة والبعير على المشهور ثنييهما ( وألغى اليوم الذي فيه ولد إن عقب ) خروجه ( الفحر ) فيستحب له من اليوم الذي يليه فإن فات السابع الأول فأتت على المشهور ( وضحوة ترد ) ندبا وإلا فوقتها من الطلوع إلى الغروب ولا تجزئ إذ ذبحت ليلا ولا قبل طلوع الشمس وقياس العقيقة على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا إذ لا صلاة معها ( ولطخه بالدم كره يوجل ) يخاف لحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى))(") أي فاتركوا فعل الجاهلية من تلطخ رأسه بدمها تفاؤلا أن يكون شجاعا سفاكا للدماء ( ويتصدق بها ) أي من العقيقة ( وتؤكل ) كالأضحية قيل ولا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلا أو بعضا طريا أو مطبوحا وكره جعلها وليمة بأن يصنع طعاما ويدعوا الجيران على المشهور ( وينبغي كسر عظامها ) مخالفة للجاهلية فإنهم لا يكسرونها مخافة ما يصيب الولد وقيل ليس الكسر مسنونا ولا مستحبا ( وإن يحلق ) مبتدأ ( رأسا ) تمييز محول عن النائب وحلق شعر رأس المولود ذكرا أو أنثى ( قبل ذبحها حسن ) خبر أي مستحب ( و ) أن ( يتصدق بوزن شعره من ذهب أو فضة لخبره ) في الترمذي أن رسول الله الله الله الله عن الحسن بكبش وقال يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم)) (4) وكذا يستحب إن يسمى إن عق عنه وإلا سمى قبل ذلك فإن مات قبل ففي تسميته قولان والمشهور أن السقط لا يسمى ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لأنه صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله ابن أبي طلحة بتمرة (٥) ( وأن يخلق بخلوق ) بفتح الخاء الطيب ابن العربي ولا يسمى خلوقا

۱ – رواه أبو داود ۲۸۳۷.

٢ - رواه أبو داود ٢٨٤١.

٣ - رواه البخاري ٥٤٧٢.

٤ - رواه الترمذي ١٥٢٣.

٥ - رواه البخاري ٥٤٧٠، ومسلم ١١٤٤.

حتى يعجن بماء الورد (الرأس معوضا من د مهم) بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية (فلا بأس وسن ختن في الذكور كالسمة ) أي كالعلامة في المسلمين لحديث الصحيحين أنه في قال ((الفطرة خمس))<sup>(1)</sup> (الجتان إلخ وستاتي ويكره يوم ولادته وسابعها لأنه من فعل اليهود ويجوز لعلة تخاف على الصبي وفي إجراء الموسى على من ولد مختونا وفي ختن من أسلم كبيرا وخاف خلاف ومن تركه بلا عذر و لإ علة فلا إمامة له ولا شهادة (كذا الخفاض في النساء) سنة وهو ما بفرج المرأة من الزيادة حال كونه (مكرمه) كما في الحديث (٢) لأنه يزيد ماء الوجه ويطيب الجماع للزوج والله تعالى أعلم وكان هذا النصف

١ - رواه البخاري ١٩٨١.

٢ - رواه أبو داود ٢٧١ ٥. ولفظه ((ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل)).

#### باب في الجماد

يَحْمِلُهُ بَعْضُ الْوَرَى عَنْ بَعْضِ الْإِسْلَامِ إِلاَ أَنْ يُعَاجِلُوا الْمَلَا الْإِسْلَامِ إِلاَ أَنْ يُعَاجِلُوا الْمَلَا وَذَا الْعَطَا الْجِزْيَةِ لَيْسَتْ تُقْبَلُ عَلَى الْجِزْيَةِ لَيْسَتْ تُقْبَلُ عَلَى الْجِزْيَةِ لَيْسَتْ تُقْبَلُ عَلَى الْمِلْمِ فَالارْتِحَالُ نَلْسِنِمُ

٧٩١. ثُمَّ الْجِهَادُ فَرْضُ أَى فَرْضِ ٧٩٢. وَ لَا يُقَاتَلُونَ أَوْ يُلدَّعَوْا إِلَى ٧٩٣. فَإِنْ أَبَوْهُ فَالْعَطَاء قُوتِلُوا ٧٩٤. إِلَّا إِذَا كَانُوا بِحَيْثُ نَحْكُمُ ٧٩٤. إِلَّا إِذَا كَانُوا بِحَيْثُ نَحْكُمُ

( ثم ) بعد ما تقدم من قواعد الإسلام وخصاله ( الجهاد ) لغة من الجهد بالفتح أي التعب والمشقة واصطلاحا قتال مسلم كافرا غير معاهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخول أرضه له وفرائضه طاعة الإمام وترك الغلول والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف وأن لايفر واحد من اثنين وهو فرض عين لفك الأساري وبالنذر وباستنفار الإمام وبفجء العدو وغير هذه الأربعة فرض كفاية وإليه أشارنا ( فرض أي فرض ) وصفته بأي المقتضية للكمال لقول السبكي فرض الكفاية كل منهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه الفصل من العين ( يحمله بعض الورى ) أي الخلق كله حتى السباع والريح والطيور وما يعلم جنود ربك إلا هو فتأمل وعبارة الشيخ بعض الناس ( عن بعض ) لقوله تعالى ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى الحسني الله على الأعيان لما وعد القاعدون بالحسني ولإرساله صلى الله عليه وسلم قوما دون ءاخرين ( ولا يقاتلون ) أي العدو ( أو ) حتى ( يدعوا إلى الإسلام ) وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية وقيل ثلاث مرات في يوم ( إلا أن يعاجلوا الملا) فيجب قتالهم وتسقط الدعوة لأدائها حينئذ إلى استئصال المسلمين وهل تلك الدعوة واجبة مطلقا أو في من بعدت داره أو في الجيش الكبير أو لا تجب مطلقا أو تستحب أقوال خمسة في حق من بلغته الدعوة وأما من لم تبلغه الدعوة فلا خلاف في وجوب دعوته ( فإن أبوه ) أي الإسلام ( فالعطاء قوتلوا وذا العطا الجزية ليست تقبل ) منهم ( إلا إذا كانوا بحيث) بتثليث المثلثة ( نحكم عليهم ) فإن بعدوا عنا ( فالإرتحال الزموا ) ه إلى بلدنا بحيث تنالهم أحكامنا وإلا لم تقبل

وقوتلوا وهذا في أهل العنوة وأما أهل الصلح فتقبل منهم الجزية في موضعهم لامتناعهم حتى صالحوا على أنفسهم

٧٩٧. وَمُ الْكَبَائِرِ الْفِرَارُ مِنْهُمُ ١٧٩٧. وَقُوتِلُوا وَلَوْ بِوَالٍ فَجَرَا ١٧٩٧. وَقُوتِلُوا وَلَوْ بِوَالٍ فَجَرَا ٧٩٧. وَلَا يُضَارُ أَحَدُ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ وَلَا يُضَارُ أَحَدُ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ وَلَى مُ يَجُزُ قَتْلُ النِّسَا الصِّبْيَانِ ١٩٩٧. إِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا وَجَائِزٌ أَمَانُ ١٩٩٧. إِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا وَجَائِزٌ أَمَانُ ١٩٩٨. مَر بِيّا عَقَلَم الله إِنْ الْغُلَمَ الله المُعَلَمُ ١٨٠٨. مَر بِيّا عَقَلَم الله إِنْ الْغُلَمَ الله وَمِن من لغة عنية ولي ونون من لغة عنية ولي ونون من لدى عقيل وبنى ونون من لدى عقيل وبنى

إِن كَانُوا مِثْلَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَجَازَ أَنْ يُصَقْتَلَ عِلْحِجٌ أُسِرَا أَنْ يُصَقْتَلَ عِلْحِجٌ أُسِرَا أَمْسَنٍ وَلَا يُخْفَرْ لَهُمْ بِعَهْدِ وَالأَجْرَا الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ وَالرُّهْبَانِ أَخَسِّنَا كَامْرَأَةٍ وَمَسِنْ كَانْ وَقِيسَانِ أَنْ أَجَسَانُهُ الْإِمَسامُ وَقِيسَالَ إِنْ أَجَسَانُهُ الْإِمَسامُ وَقِيسَالَ إِنْ أَجَسَانُهُ الْإِمَسامُ

خثعم أحذفها من أهل اليمن

وحــذفها في الشــعر عنــد مســتقل

والفتح حق نون من من قبل ال كأنما للحمى م البيت النصب يريد قول المرحل

وليس بين الحي والميت سبب وإنما للحي ما الميت النصب ومتقن الكتابة يعقص هذا الميم أي يقلب ذنبها ليلا تلتبس (الفرار منهم) إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة (إن كانوا) التسهيل وربما استغنى مع الماضي بالضمة عن الواو وقال

ولو أن الأطباء كان حولي وكان مع الأطباء الأسات (مثلي الذين أسلموا) عددا فأقل سواء كان المسلمون مثلهم في القوة أو أشد أو جهل الأمر على المشهور كان الكفار مادة أولا والمتحرف المرئي العدو الانحزام حتى يتبعه فيكر عليه والمتحيز الراجع إلى الأمير والجماعة بقربه ليستعين بهم فإن كانوا أكثر من مثلي عدد المسلمين حاز ما لم يبلغ المسلمون اثني عشر ألفا على المشهور وقول الجمهور خلافا لسحنون ( وقوتلوا ) مع كل بر أي

موف بالعهود بل (ولو بوال فحرا) في أحكامه لقوله عليه السلام ((إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) (1) ولا في ترك القتال معه ضررا على الإسلام ( وحاز أن يقتل علج ) كافر أعجمي (أسرا ولا يضار أحد من بعد أمن ) من الإمام أو غيره على المشهور لقوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُنَابِينَ ﴾ الأنفال: ٥٨ وقوله ﷺ ((ينصب للغادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان)) (٢) ( ولا يخفر لهم بعهدي ) إلا خفار نقض العهد وهذا عام في القتل بالقتل وما قبل خاص ( ولم يجز قتل النسا ) ولا ( الصبيان ) ولا أخذ الجزية عليهم وبتخيير الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه الإسترقاق والعتق والفداء ( و) لا ( الأحرا ) ولا ( الأحبار و) لا ( الرهبان ) إن انقطعا عن ملتهما حسا في صومعة أو دير ومعنى بأن لا يخالطا في الرأي ولا يعينا في التدبير ولا في مشورة ولا يسترقان وكل ما لا يقتل تترك له كفايته فقط ( إن لم يقاتلوا ) راجع للجميع واشترط في قتال المرأة أن يكون بالسلاح لا بالحجارة ونحوها ولا تقتل إذا أدبر القتال بل في حاله ( وجائز أمان أحسنا ) وهو الذي إذا غاب لا ينتظر وإذا حضر لا يشاور وأحرى أشرفتا وهذا في قوم مخصوصين وأما أهل ناحيته أو بلده فلا يعقد لهم إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء وشرط الأمان أن لا يكون ضررا على المسلمين فلو أمن جاسوسا او طليعة أومن فيه مضرة لم ينعقد (كامرأة) فيجوز أمانها ( ومن كان صبيا إن عقله الغلام) أي عقل أن نقضه حرام والوفاء به واحب ( وقيل إن أجازه الإمام ) جاز وإلا فلا ثم شرع في الأموال المأخوذة من العدو وهي إما فيء أو غنيمة فقال

٨٠٨. وَيَأْخُذُ الْإِمَامُ خُمْسَ مَا غُنِمْ بِتَعَبِ مِن غَيْسِ أَرْضٍ وَقُسِمْ بِبَلَدِ الْحَرْبَ وَأَمَّا مَا غُنِمْ بِبَلَدِ الْحَرْبَ وَأَمَّا مَا غُنِمْ ١٠٨. بَاقٍ عَلَى الْجَيْشِ وَنَدْباً يَنْقَسِمْ بِبَلَدِ الْحَرْبَ وَأَمَّا مَا غُنِمْ الْحَدِ الْحَرْبَ وَأَمَّا مَا غُنِمْ الْحَدِي أَمَامُ ١٠٥. بِغَيْسِ إِيجَافٍ فَفَيْءٌ لِلْإِمَامُ نَظِرُهُ كَالْأَكُلِ وَالْعَلَفِ مِن مِثْلِ الطَّعَامُ ١٨٠٤ وَجَازَ لِلْمُحْتَاجِ قَبْلَ الانْقِسَامُ كَالْأَكُلِ وَالْعَلَفِ مِن مِثْلِ الطَّعَامُ ١٨٠٥. وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِلَّذِي حَضَرْ قِتَالَهُمْ أَوْ فِي التَّحَلُّفِ انْعَلَرُ الْعَلَفِ انْعَلَرُ

١ - رواه البخاري ٣٠٦٢، ومسلم ١١١.

٢ - رواه البخاري ٦١٧٨، ومسلم ١٧٣٥.

( ويأخذ الإمام خمس ما غنم بتعب ) وحملات في الحرب وهو معنى الإيجاف ويضعه إن شاء في بيت المال أو يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح وغيره مما يراه مصلحة للمسلمين وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ويجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم (من غير أرض) من كراع وقماش وعبيد ومال وحنطة وأما الأرض فلا تقسم ولا تخمس على المشهور بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين ( وقسم باق) وهو أربعة أخماس ( على الجيش وندبا ينقسم ببلد الحرب) لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (١) ولأن فيه نكاية للعدوإن أمنوا كبير دهم وكانوا جيشا أما إن كانوا سرية من الجيش فلا يقسموا حتى يأووا إلى الجيش ( وأما ما غنم بغير إيجاف ) أي حمل عليه بالخيل والركاب أي الإبل ( ففيء ) لا يخمس ولايقسم بل ( للإمام نظره كالخمس الذي ) هو ( أمام ) أي ذكرقبل هذا فإن شاء صرفه في مصالح المسلمين أو قسمه كما تقدم في الغنيمة وتقدم حكم الأرض والنساء والصبيان ويخير الإمام في الرجال في القتل والفداء والإسترقاق والجزية ( وحاز للمحتاج قبل الإنقسام كالأكل والعلف من مثل الطعام ) ويدخل فيه الأنعام الحية للذبح على المشهور وعليه يرد الجلد للغيمة إن لم يحتج وسواء أذن الإمام أم لا لما في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ((كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نوفعه))(٢) ثم شرع في شروط المسهم لهم فقال ( وإنما يسهم للذي حضر قتالهم ) حضور مناشيبة لا حضور مواجهة فلا يسهم لمن مات قبل تناشب القتال وبعد إقامة الصفوف (أو) الذي ( في التخلف انعذر لشغل حيش المسلمين ) حال كونه ( يخدم أمرا لهم ) ككشف طريق أو جلب عدد ويسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد العدو لاو المسلمين (للمريض بينهم) إذا حصل له المرض بعد القتال أو في حاله لا قبله ولو مرض في بلاد الحرب ( و ) يسهم ل ( الفرس الرهيص

١ - رواه البخاري ٣٠٦٦، ومسلم ١٢٥٣.

٢ - رواه البخاري ١١٥٣.

إن رهص في حال القتال أو بعده والرهص داء يصيب في الحافر ولا مفهوم للرهص فالصواب أن المرض مثله (ثم للفرس) الواحد (سهمان) ولا يسهم لبعير ولا بغل ولا حمار ولا لفرس زائد ( والفارس سهم) واحد (وليقس) ما لم يقل على ما قيل بضابطه (وليس للمرأة سهم) قاتلت أو لا (أو رقيق) قاتل أو لا (وليس للصبي إلا أن يطيق) ويقاتل

كَــذَا إِذَا قَاتَــلَ يُسْــهَمُ الْأَجِيــرْ ٨٠٩. وَمَعِ قِتَالِهِ أَجَازَهُ الْأَمِيرِ مَالٍ لِمُسْلِم لَهُ قَدْ خُلِّلًا ٨١٠. وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ عَلَى يَأْخُلُهُ الْمَالِكُ إِلَّا بِالثَّمَنْ ٨١١. وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْهُ مِنْهُمُ فَلَنْ مَالِكُــهُ بِــهِ وَلِكَــنْ بِـالشَّمَنْ ٨١٢. وَمَا حَوَتْ مِنْهُ الْمَقَاسِمُ قَمِنْ فَرَبِّهُ يَأْخُ لَلهُ مَجَّانَ اللهِ ٨١٣. وَمَا لَهُ مِنْ قَبْل قِسْم بَانَا مُجْتَهَ لِ الْإِمَامِ فِيلِهِ وَهُلُو لَا ٨١٤. وَإِنَّمَا النَّفْلُ مِنَ الْخُمْسِ عَلَى وَالسَّلْبُ نَفْلِ خَارِجٌ نَدِيمَـهُ ٨١٥. يَكُونُ قَبْلَ قِسْمٍ أَوْ غَنِيمَهُ بحَسَب الْحَوْفِ الْمَخُوفِ فِي الثُّغُورْ ٨١٦. وَفِي الرِّبَاطِ جَاءَنَا فَضْلٌ كَثِيرْ إِلَّا لِفِجْاًةِ عَدُوٌّ فَهُو عَيْنُ ٨١٧. وَإِنَّمَا يُغْزَى بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنُ

( ومع قتاله أجازه الأمير كذا إذا قاتل ) الأجير ( فيهم الأجير ) الخاص المملوكة منافعه كأجير الخدمة واحترز بالخاص من الأجير العام كالخياط والخراز وبقي وشروط الإسهام الإسلام والعقل والصحة ( وكل من أسلم له قد حللا ) فلو أسلم على حر مسلم انتزع منه بحانا على المشهور ولو أسلم على ذمي حربي بيده بقي رقا عند ابن القاسم ( وما اشتريت ) أو وهبت هبة الثواب ( منه ) أي من مال المسلمين والذميين ( منهم ) أي من العدو ( فلن يأخذه المالك ) منك ( إلا بالثمن ) الذي أعطيت فيه في دار الحرب إن حل تملكه فإن كان بخمر فلربه بحانا واحترزنا بدار الحرب مما لو قدم به الكافر إلى بلاد الإسلام فلا يأخذه المالك لا بالثمن ولابغيره والهبة للثواب مثل الشراء بخلاف الهبة لله تعالى فلربه أخذه بحانا إذ ملكه بلا عوض ( وما حوت منه المقاسم فمن ) بفتح الميم أي حقيق ( مالكه به ولكن بالثمن ) إن وحده مع من اشتراه من الغنيمة أما إن وجده في يد

من أحذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به ( وما له من قبل قسم بانا فربه يأخذه مجانا ) وهذه التفرقة لمالك وعن ابن القاسم لا يكون ربه أحق به مطلقا سواء كان قبل القسم أو بعده ( وإنما النفل ) وهو لغة الزيادة وشرعا الزيادة على السهم لمن له سهم في الغنيمة ولا يكون من أصل الغنيمة وإنما يكون ( من الخمس على محتهد ) بضم الميم وفتح الهاء أي احتهاد ( الإمام فيه وهولا يكون قبل قسم أو غنيمة ) رويت الرسالة بهما وعلى هذا لا يتصور إلا بالوعد بأن يقول مثلا من قتل قتيلا فله سلبه وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهما قولان لمالك ( والسلب نفل خارج نديمة ) اي صاحبه فهو من الخمس والسلب ما يوجد مع القتيل من ثيايه وسلاحه وما شابحهما من السلب المعتاد دون ما ينفرد به عظماء المشركين من سوار وتاج على المشهور وكذا العين ( وفي الرباط ) وهو لغة الإقامة وشرعا الإقامة في الثغور لحراستها فمن سكن الثغور بأهله وولده فليس بمرابط وإنما المرابط من حرج بنفسه معتقدا الرباط ( جاءنا فضل كثير ) بالمثلثة والموحدة بحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال (( رباط يوم خير من الدنيا وما فيها))(١) واختلف هل هو أفضل أو الجهاد وهما فرض كفاية وذلك الفضل متفاوت ( بحسب الخوف المخوف في الثغور ) فروج البلدان ( وإنما يغزي بإذن الأبوين) المسلمين عند ابن القاسم ومطلقا عند سحنون ( إلا لفجئة عدو فهو ) حينئذ فرض (عين ) ولا يستأذن الأبوين في فرض الأعيان كطلب العلم فيما يخصه إذا لم يجد في موضعه من يعلمه إذ لا يطيعهما إلا في المباحات والنوافل لا الفرائض.

١ – رواه البخاري ٢٨٩٢.

# باب الأيمان والنذور

٨١٨. وَمَسِنْ أَرَادَ حَلِفًا فَلْيَحْلِفِ
 ٨١٩. وَأُدِّبَ الْحَسالِفُ بِسالطَّلَاقِ
 ٨٢٠. وَإِنَّمَا الثَّنْيَا مَعَ التَّكْفِيرِ
 ٨٢٠. وَذَلِكَ التَّكْفِيرُ بِالثُّنْيَا نُفِى
 ٨٢١. وَيَستَلَقَظُ بِإِنْ شَساءَ اللهُ

بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتَنَّ عَنْ حَلِفِ مَصَعَ لُزُومِ فِ وَبِالْعِتَ اقِ فِى الْحَلْفِ بِاللهِ وَبِالْقَدِيرِ بِشَرْطِ أَن يَقْصِدَ حَالًا الْحَلِفِ وَوَصْلُهَا دُونَ اضْطِرَارِ مِن لأه وَوَصْلُهَا دُونَ اضْطِرَارِ مِن لأه

الأيمان: جمع يمين بمعنى القسم والحلف والألية مؤنثة من الجارحة لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يده في يد صاحبه والنذور (ومن أراد حلفا فليحلف بالله) أو صفته الذاتية كالوحدانية والقدم والوجود والمعنوية كالحياة والقدرة والإرادة (أو ليصمتن عن حلف) ولا يكون الحلف بغير ما ذكر يمينا شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم ((ألا إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) (1) فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله تعالى فظاهرها الوجوب وهو مستلزم لتحريم الحلف بغير الله تعالى قاله ابن عبد السلام وشهر ككراهة الحلف بحق غير الله تعالى عالم الكفر كالمسجد والرسول ومكة وأما إن كان معظما عند أهل الكفر كالمسجد والرسول ومكة وأما إن كان معظما عند أهل الكفر كاللات والعزى فممنوع (وأدب الحالف) إن كان بالغا عالما معتادا للحلف (بالطلاق مع لزومه) إذا أيقن بالحنث ( وبالعتاق ) بفتح العين لا غير ويكون ذلك جرحة في شهادته والأدب مبني على أن اليمين بمما حرام لا أنها مكروهة لأن المكروه جائز شرعا وظاهره التأديب ولو لم يحنث واحتززنا بالمعتاد ممن وقعت منه فلتة فلا يؤدب ( وإنما ) تنفع ( الثنيا ) أي الاستثناء بمشيئة الله تعالى كأن يقول بعد تلفظه بالمحلوف به إن شاء الله

( مع التكفير بالحلف بالله وبالقدير ) والعزيز والبارئ وصفاته الذاتية الثمانية البقاء ... وقدرة إرادة علم حياة ... سمع كلام بصر ذي واحبات... واحترز بالذاتية من الفعلية كالرزق والأحياء والإماتة فإنه لا يحلف بها أصلا وإطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيئة مجاز وظاهره أن الثنيا لا تنفع في

١ - رواه مالك ٢٥٠٦.

الطلاق المعلق كإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله وفيه تفصيل وظيفة خليل ( وذلك التكفير في الثنيا نفي بشرط أن يقصد حل الحلف ) لا إن جرى على لسانه بلا قصد كأن يتعودها لسانه أو يتبرك بما لقوله تعالى ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ﴾ الآية (و) إن (يتلفظ بإن شاء الله) فلا النية والسر بحركة اللسان كاف ( و ) بشرط ( وصلها ) باليمين قبل أن يصمت ( دون اضطرار ) بكتنفس أوسعال (من) كل ( لاه ) يلهي عن الإتصال ولما كانت الأيمان بالله تعالى أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران أشرنا إلى ذلك بقولنا

٨٢٣. وَكَفَّ رُوا يَمِ بِنَ بِ رِّ تُجْعَ لِ بِنَحْــو إِنْ فَعَلْــتُ أَوْ لَا أَفْعَــلُ لَغْــوَ الْيَمِــين وَهْــوَ حَلْفُــهُ عَلَــي ٨٢٤. وَحَلِفَ الْحِنْثُ لِأَفْعَلَنَّ لَا ٨٢٥. مَا هُو فِي اعْتِقَادِهِ فَيَظْهَرُ خِلَافُهُ وَالإِثْهُ عَنْهُ يُنْهَرُ ٨٢٦. وَلَا غَمُ وسَ الْمُتَعَمِّدُ الْكَذِبْ أَوْ شَكَّ وَهْوَ آثِمٌ فَلِيَتُبُ ٨٢٧. وَأَفْضَ لُ الْكَفَّ ارْةِ الَّتِي تَحُلُ إطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلْ ٨٢٨. مُلدُّ النَّبِيِّ شَاعَهُ السَّلَامُ مِسن كُلِّ حُرِّ دِينُهُ الْإِسْلامُ ٨٢٩. وَزِيدَ نَدْباً ثُلْثُ مُدٍّ أَحْس وَقْتَ الْغِلَا وَنِصْفُهُ فِي الرَّخْصِ ٨٣٠. بِغَيْسِ طَيْبَةَ مِنْ أَوْسَطِ الطَّعَامْ وَإِنْ كَسَاهُمْ فَقَمِيصٌ لِّلْغُلَمْ ( وكفروا يمين بر ) وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية (

(و) كفروا (حلف الحنث) وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية نحو ( لأفعلن ) كذا أو إن لم أفعل كذا واليمين على الحنث مقيدة بما إذا لم يؤجل أما إن أجل فإنه على بر إلى الأجل كإن لم أفعل قبل شهر وإن في صيغة الحنث حرف شرط كقولك والله إن لم أتزوج ما أقيم بهذه البلدة وفي صيغة البر حرف نهي إذ لم يكن ثم جزاء نحو والله إن كلمت فلانا معناه والله لا أكلم فلانا فمعنى الماضي هنا الإستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل ومع الجزاء شرطية كإن كلمت فلانا أعطيتك مائة واليمينان اللذان لا يكفران أشرنا إليهما بقولنا (لا)

تجعل لنحو إن فعلت ) كذا ( أو لا أفعل ) كذا

كفروا (لغو اليمين وهو ) على المشهور في تفسيره (حلفه على ما هو في اعتقاده فيظهر خلافه والاثم عنه ينهر) وتجوز بقوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ وفيها لا لغو إلا في اليمين بالله تعالى أو نذر لا مخرج له (ولا) كفروا (غموس المتعمد الكذب أو شك) أو ظن

#### واعطف على اسم شبه فعل فعلا

(وهو آثم) وإن وافق ما حلف عليه (فليتب) من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لأنها من الكبائر ويتقرب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصيام (وأفضل الكفارة التي تحل) عقد اليمين وإثمه (إطعام عشرة مساكين لكل مد النبي شاعه السلام من كل حر دينه الإسلام) فيه أن شروط الإطعام خمسة ولا يجوز إعطاؤها لأكثر من عشرة ولا لأقل ولو لواحد مرارا فإن أعطي لخمسة مدين مدين بني على خمسة وإن أطعم عشرين نصف مد لم يجزه ولا يجزئ دفعه للأغنياء ولا فقراء أهل الذمة ولا من فيهم شائبة رق ولا يجزئ أقل من مد النبي في ويقوم مقامه شيئان على سبيل البدل إما رطلان من حبز بالرطل البغدادي مع أدم زيت أو لبن أو لحم وأما ما يشبعهم غذاء وعشاء متفرقين أو محتمعين كان فيما أطعمهم عشرة أمداد أو أقل ولا يجزئ غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء (وزيد ندبا) على المد (ثلث مد أحصي وقت الغلا و) زيد (ونصفه في) وقت (الرخص بغير طيبة) شرفها الله تعالى لقلة الأقوات بها ولقناعة أهلها باليسير (من أوسط الطعام وإن كساهم) أي وإن احتار كسوة عشرة مساكين (فقميص للغلام)

٨٣٨. وَزِيدَتِ الْأُنْشَى خِمَاراً أَوْ عَتَىقْ رَقَبَةً مُوْمِنَةً مَّا فِيهَا حَقْ ٨٣٨. ثُمَّ إِذَا لَمْ يُلْفِ ذَلِكَ يَجِبْ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَلَاؤُهَا نُدِبْ ٨٣٨. وُجَازَ قَبْلُ الْجِنْثِ أَن يُكَفِّرا وَبَعْدَهُ أَوْلَى كَمَا قَدْ قُررًا ٨٣٣. وَجَازَ قَبْلُ الْجِنْثِ أَن يُكفِّرا وَبَعْدَهُ أَوْلَى كَمَا قَدْ قُررًا وَزيدت الأنثى خارا) ولم يشترط الشارع أن تكون من أوسط كسوة أهلها (أو عتق رقبة مؤمنة ما فيها حق) لأحد ولا عيب وانظر حليل ولا لعبد التكفير بالعتق وإن أذن سيده (ثم إذا لم يلف ذلك) أي العبد الخصال المحير فيها (يجب صوم ثلاثة ولاؤها ندب) لأن المبادرة لبراءة الذمة أولى فإن فرق فلا بد من تبييت النية كل كل ليلة وجاز قبل الحنث أن يكفرا وبعده أولى كما قد قررا)

### بكاب النذر

٨٣٤. وَنَاذِر لِطَاعَةٍ حَقَّ الْوَفَا مَهُ. كَنَاذِر لِطَاعَةٍ حَقَّ الْوَفَا مَهُ. كَنَاذِرٍ صَلَقَةً أَوْ يُعْتِقَا مَهُ. كَنَاذِرٍ صَلَقَةً أَوْ يُعْتِقَا مَهُ. مَعْنَثُ قَالَ: إِنْ فَعَلَّتُ فَعَلَيْ ٨٣٨. وَحَيْثُ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ فَعَلَيْ ٨٣٨. وَمُبْهِمٌ لِنَاذُرِهِ أَيْ لَمْ يَسُمْ ٨٣٨. وَنَاذِرُ الْمَنْهِيِّ وَالْمُبَاحِ لَا ٨٣٨. وَنَاذِرُ الْمَنْهِيِّ وَالْمُبَاحِ لَا ٨٣٨. وَحَالِفٌ برَبِّهِ لَا مَنْهِيٍّ وَالْمُبَاحِ لَا ٨٤٨. وَحَالِفٌ برَبِّهِ لَا يَفْعَلَنْ

بِهَا، وَلِلْعِصْيَانِ بِالتَّرْكِ اكْتَفَى مُلْكَا لِغَيْسرِهِ وَمَا إِنْ عَلَقَا مُلْكَا لِغَيْسرِهِ وَمَا إِنْ عَلَقَا نَالْدُرُ كَاذَا قُرْبَاةً أَوْ هِيبة شَيْ عَلَيْهِ لَا يَمِينُ عَلَيْهِ لَا يَمِينُ مَحْرَجَه عَلَيْهِ تَكْفِيرُ قَسَمْ مَحْرَجَه عَلَيْهِ تَكْفِيرُ قَسَمْ يُكَفِيرُ الله عَلَيْهِ تَكْفِيرُ الله عَالَيْه مَا لَا يُحَلِي يَكُونِ الله عَالَيْه عَالْهُ عَالَيْه عَلَيْه عَالَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

ثم شرع في النذر وهو لغة الوجوب إني نذرت أي أوجبت للرحمن صوما أي نذرا وشرعا التزام ما لا يلزم من القرب فقال ( وناذر لطاعة حق ) وجب عليه ( الوفا بحا و) ناذر ( للعصيان بالترك ) لمنذوره وجوبا ( اكتفى ) حلافا لأبي حنيفة إن عليه الكفارة ( كناذر صدقة ) ملكا لغير ( أو ) أن ( يعتقا ملكا لغيره و) الحال أنه ( ما ) نافية ( إن ) زائدة ( عقلا ) فيكفره ولا يلزمه فإن علق بشرط لزمه كلله علي أن أعتق عبد فلان إن ملكته والنذر إما معلق أو علق بمتوقع أو مطلق وهو ما لم يقيد بشيء أو مبهم وهو ما لا مخرج له وأشار إلى الأول بقوله (وحيث قال إن فعلت فعلي نذر كذا) حال كونه (قربة) كتنفل وأشار بصلاة أو صوم أو حج أو عتق أو ذكر ( أو هبة ) أو صدقة الله عيه عينه لزمه ) ما نواه أو سماه إن حنث أما إن لم ينو الصلاة ولا الصوم ولا سماهما فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسمهما وهو ركعتان وصوم يوم وفي الحج لزمه المشي في حج أوعمرة وفي الصدقة إن لم يسم شيئا لزمه ثلث ماله وإن سمى فظاهره لزومه ولو كل ماله فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي يسم شيئا لزمه ثلث ماله وإن سمى فظاهره لزومه ولو كل ماله فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي مشبها في اللزوم بقوله ( ومبهم لنذره أي لم يسم مخرجه ) كلله علي نذر ولم يسم صلاة أو غيرها ( عليه كفار قسم ) على المذهب ( وانذر المنهي ) المحرم كشرب الخمر والمكروه ( والمباح لا يكفرن عليه كفار قسم ) على المذهب ( وانذر المنهي ) المحرم كشرب الخمر والمكروه ( والمباح لا يكفرن

واستغفر الله علا وحالف بربه ) أو صفته نفسية أو معنوية (ليفعلن معصية يكف) عنها وجوبا ( وليكفرن ) جناسه ناقص

٨٤١. وَإِن يَّكُـنْ فَعَلَهَـا مُقْتَحِمَـا سَلِمَ مِن كُفَّارَةٍ وَأَثِمَا قَسَامَةٍ كَفَّارَةٍ لِلتَّاقِفِ ٨٤٢. فِي جَمْعِهِ لِلْعَهْدِ وَالْمِيشَاقِ فِي ٨٤٣. وَلَا تُعَـدُ عَلَـي مُؤكِّـدِ يَمِينِ فِ مُكَرَّراً فِ عَ مُفْرِدِ أَوْ مُشْــركُ إِنْ كَــانَ فَلْيَسْــتَغْفِرَنْ ٨٤٤. وَهْـوَ نَصْـرَانِيٌّ أَوْ عَبْـدُ وَثَـنْ لَــهُ سِـوَى الزَّوْجَـةِ فَلْـتُخِلَا ٨٤٦. وَإِن جَعَلْتَ الْمَالَ كُلاً هَدْياً أَوْ صَـدَقَةً ، بِثُلْثِهِ عَنْكَ اجْتَـزَوْا يَـــذْكُرْ مَقَــامَ إِبْرَاهَــامَ فَلْيَــبِنْ ٨٤٧. وَحَالِفٌ بِنَحْر نَجْلِهِ فَإِنْ ٨٤٨. هَــدْياً بِمَكَّــةَ وَبِالشَّـاةِ سَــقَطْ وَحَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ يَسْتَغْفِرْ فَقَطْ ٨٤٩. وَحَالِفٌ حَنِتُ بِالْمَشْسِي إِلَى مَكَّةَ مِن بَلَدِ حَلْفِ رَّاجِلًا عَجْزُ لَّـهُ يَرْكَبْ فَيَرْجِعْ إِنْ قَـدَرْ ٨٥٠. فِي حَجِّ أَوْ فِي عُمْرَةٍ فَإِنْ ظَهَرْ

مـــن المـــزال وإن تلحــق بغيرهمــا تــبن بهــا مــرة مــن الـــذي عمــلا (كفارة) واحدة على المشهور خلافا للرسالة ( للثاقف ) أي لواجدها القادر عليها (ولا تتعدد) الكفارة فحذف إحدى التاءين ( على مؤكده يمينه مكرراً ) القسم المحلوف لعينه به ( في ) شيء ( مفرد ) بعينه وإن قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات فلو كررها في شيئين مثلا للزم لكل يمين كفارة كوالله لا أكلم فلانا والله لا ألبسه ( و ) من قال والعياذ بالله تعالى ( هو ) يهودي أو ( نصراني أو عابد وثن أو مشرك إن كان ) كذا ( فليستغفرن ) وقيل تطلب منه الشهادة ولا كفارة عليه إذ لا تنعقد اليمين إلا بالحلف بالله تعالى أو صفاته (كذا ) لا يلزمه الإستغفار ( إذا حرم ) على نفسه ( ما أحلا له ) كالتمر والماء وهواء ثم لقوله تعالى (( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق

( وإن يكن فعلها مقتحما ) للنهي ولم يبال لعقوبتها ( سلم من كفارة وأثما في جمعه للعهد والميثاق

في قسامه ) أي بيمين واحدة وفي اللامية

إلى تفترون (سوى الزوجة) إذا قال هي حرام (فلتحلا) فلتترك لأن تحريمها طلاقها ثلاثا فلا تحل إلا بعد زوج وهذا في المدخول بها وأما غيرها فينوى فيها كما يأتي ولا تحرم به الأمة إلا أن ينوي العتق فتصير حرة وتحرم إلا بنكاح جديد ( وإن جعلت المال كلا هديا أو صدقة ) لله تعالى ( يثلثه عنك احتزوا ) ع إذا كان في يمين أو نذر ما لم يسم شيئا فيلزمه ولو كله كما تقدم وينفعه ما استثنى ولو درهما ( وحالف بنحر نجله ) الواحد كإن كذبت فعلي نحر ولدي ( فإن يذكر مقام إبرهام ) بوزن استقام لغة في الخليل عليه السلام ( فليبن هديا ) واحدا وأعلاه بدنة ثم بقرة ثم شاة يذبح ( بمكة ) من بعد أن يدخله من حل أو منى إن أوقفه بعرفة وظاهره وجوب هذا الهدي واستحبه عبد الوهاب ( وبالشاة سقط ) مع الكراهة إن قدر على أعلا واحترز بنحله من ولد أجنبي فلا شيء على المشهور وبالواحد من أكثر فإن الهدي يتعدد ابن القاسم ( وأين لم يذكره يستغفر فقط) على المشهور وبالواحد من أكثر فإن الهدي يتعدد ابن القاسم ( وأين لم يذكره يستغفر فقط) حالف حنث بالمشي إلى مكة من بلد حلف ( أجلا ) إن استطاع ولا يلزمه موضع الحلف إلا أن يعينه ( في حج أو في عمرة ) إن لم تكن له نية في أحدهما ومنتهي مشيه طواف الإفاضة في الحج والسعي في العمرة ( فإن ظهر عجز له ) عن المشي إليها بعد الشروع في المشي ( يركب فيرجع ) مرة ثانية ماشيا ( إن قدر ) عليه لتلافي ما ذكر حال كونه

إِن ظَنَّ عَجْزَهُ وَأَهْدَى وَلَقَدْ وَلَهُ الْمَشَرْ وَيُجْزِئُ الْهَدْيُ وَإِن كَانَ الْبَشَرْ وَيُجْزِئُ الْهَدْيُ وَإِن كَانَ الْبَشَرُ وَلْيَنْوِ حَجَّا إِنْ أَتَدَمَّ أَمْدَهُ لِيَصْحَبَ الشَّعَثُ حَجاً اخْتِيرْ لِيَصْحَبَ الشَّعَثُ حَجاً اخْتِيرْ لِيَصْحَبَ الشَّعَثُ حَجاً اخْتِيرْ لِيَصْحَبَ الشَّعَثُ حَجاً اخْتِيرْ لِيَصْحَبَ الشَّعَثُ حَجاً اخْتَبَوْا لِيَنْ الشَّعْدِسِ رَّكُوبَهُ الْجُثَبَوْا لِيَنْ فَالْمُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ

٨٥١. يَمْشِي أَمَاكِنَ الرُّكُوبِ وَقَعَدْ
 ٨٥٧. نَفَي عَطَا رُجُوعَهُ وَإِنْ قَدَرْ
 ٨٥٣. صَرُورَةً جَعَلَهُ فِي عُمْرَهُ
 ٨٥٤. وَقَدْ تَمَتَّعَ وَفِيهِ التَّقْصِيرْ
 ٨٥٨. وَنَاذِرُ الْمَشْيِ إِلَى طَيْبَةً أَوْ
 ٨٥٨. إذَا نَوى الصَّلَاة فِي مَسْجِدَيْهِمَا
 ٨٥٧. غَيْرُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَعِهُ
 ٨٥٧. عَيْر الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَعِهُ
 ٨٥٨. وَمَن بِمَوْضِع رُبَاطًا تَّذَرَا

( يمشى أماكن الركوب ) ويركب أماكن مشيه إذا علم ما ركب فيه وما مشى ويهدي لتفرقة المشي بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة ويجزئ الأدبى مع القدرة على الأعلى وإن جهل ما مشي وما ركب مشى في الطريق كله ( وقعد إن كان عجزه ) عن المشى ( وأهدى ولقد نفي عطا ) ابن أبي رباح ( رجوعه) من الثانية بل ( وإن قدر ) على المشي ثانيا ( ويجزئ الهدي ) هذا كله إن كان غير صرورة (و) أما (إن كان البشر) الحالف (صرورة) وهو من لم يحج قط (جعله) أي المشي ( في عمرة ) وجوبا على ما في المختصر إذا لم تكن له نية وإلا مشى فيما نوى ( ولينو حجا ) أي حجة الإسلام الفريضة ( إن أتم أمره ) أي أمر العمرة فإن سعى وقصر ويستحب أن يحرم للحج من مسجد مكة أو بابه ( وقد تمتع ) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج ( وفيه ) أي في التمتع (التقصير ليصحب الشعث حجا اختير) أي استحب التقصير والتعليل اعتراض والحلاق في غير التمتع أفضل (وناذر المشى إلى طيبة) الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (أو لبيت مقدس) كلله على أن أسير إليها (ركوبه) أي جوازه (اجتبوا) وألزمه ابن وهب واللخمي والمازري المشي وإنما يلزمه الإتيان إليها ( إذا نوى الصلاة ) المفروضة وقيل والنافلة في ( مسجديهما ) أو سواهما كلله على أن أمشى إليهما لأنه كأنه قال الله على أن أصلى فيهما ( إلا ) ينوي الصلاة فيهما ولا يسمهما ( فلا يلزمه شيء ) لأن مجرد المشي ليس بعبادة وإن كان ساكنا بأحد المساحد الثلاثة ونوى الصلاة بأحد الباقين فهل يلزمه مطلقا أو لا أو إلا أن يكون الثاني مفضولا وصرحوا بمشهوريته أبو الطاهر ظاهر المذهب الأول والمدينة أفضل ثم مكة ثم بيت المقدس ملحة أنكر بعض معاصري هذا الترتيب زاعما إنما يقال وإلا فلا فقلت بديهة إلا تنصروه فقد نصره الله وهي كما قال ابن عرفة للمنكر عود الضمير على المضاف إليه أقرأت التسهيل وكان قريب عهد به فقال نعم فقال الشيخ كمثل الحمار يحمل أسفارا ومثل هذا أم للأسفار (كما غير المساجد الثلاثة فعه وليصل نذره في موضعه ) لحديث مسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا الحذيث مخصص لحديث (( من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ))(١) ( وإن بموضع رباط نذرا من الثغور فعليه قررا)

١- رواه البخاري ٦٧٠٠.

# باب النكام<sup>(۱)</sup> (وتدخل فيه أحكام الرضاع )

٨٩٨. بَابُ النِّكَاحِ وَالتَّوَابِعِ وَلَا نِكَاحَ إِلاَّ بِ وَلِيُّ أُرْسِكَ ٨٩٨. وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَهْرٍ وَنُدِبْ الإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ وَلِلْبِنَا يَجِبْ ٨٦٨. وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَهْرٍ وَنُدِبْ وَلِأَبٍ إِجْبَارُ بِنْ سَتِ بِكْسِرِ ٨٦٨. وَرُبْعُ دِينَارٍ أَقَالُ الْمَهْرِ وَلِأَبٍ إِجْبَارُ بِنْ سَتِ بِكْسِرِ ٨٦٨. وَلُوْ تَكُونُ عَانِسًا وَيُسْتَحَبُّ شِوَارُهَا ، وَالْبِكُرُ مَا لِغَيْرِ الأَبْ ٨٦٨. وَلُو تَكُونُ عَانِسًا وَيُسْتَحَبُّ شِوارُهَا ، وَالْبِكُرُ مَا لِغَيْرِ الأَبْ ٨٦٨. تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ وَبُلُوغٌ وَإِذْنُهَا صُلَمَاتُهَا وَلاَ يَسُوغُ

بـــاب في ( النكاح ) وهو لغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد واسطلاحا على العكس وقد يستعمل عرفا في الوطء نحو حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هُ البقرة: ٢٣٠ ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيكَ ﴾ النور: ٣ (والتوابع ) الطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع ( ولا نكاح إلا بولي أرسلا ) أي أطلق فلا يصح العقد بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)) (٢) فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد وهل بطلاق أو غيره روايتان لابن القاسم وابن نافع وفي قولي تلميح أو توجيه بقول العراقي { وقضى البخاري:

١ - النكاح لغة: الدخول ، قال :

أنكحت صم صفاها خف يعملة

ضممت إلى صدري معطر صدرها

والضم ، قال :

تغشمرت بي إليك السهل والجبلا

كما نكحت أم الغلام صبيها

والوطء وأكثر استعماله في الوطء، وقد يطلق على العقد مجازا لكونه سببا فيه وهو حقيقي في الوطء مجازي في العقد ،

وأركانه أربعة: ولي، وصداق، ومحل، وصيغة.

ويشترط في الولي الحرية والبلوغ والعقل وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة، والصداق ويشترط فيه عدم النهي والطهارة والانتفاع والقدرة على التسليم وعدم الجهل، والصيغة بأنكحت أو زوجت من الولي أو من نوبه وشاهدي عدل عند العقد أو عند الدحول.

٢ - رواه ابن ماجة ١٩٠٥.

بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل }

( وشاهدي عدل ) لحديث ابن حبان (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين))(١) ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن لم توجد العدول استكثر الشهود كالثلاثين والأربعين (ومهر) ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله فمن الولي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك أو زوحتك ومن الزوج ما يدل على الرضى كقبلت أو رضيت ولا يشترط الترتيب بل لو بدأ الزوج فأجاب الولى صح ( وندب الإشهاد في العقد وللبني يجب ) شرط صحة فلو دخل بلا إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحد إن لم يفش ويعذران بالجهل والفشو بالوليمة والدف والدخان والشاهد الواحد ( وربع دينار ) من الذهب الخالص وهو وزن ثمانية عشرة حبة من الشعير المتوسط أو ثلاثة دراهم من خالص الفضة وزن كل درهم خمسون وخمسا حبة أو قيمة أحدهما من غيرهما ولا حد لأكثره اتفاقا لقوله تعالى ﴿ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ النساء: ٢٠ ( أقل المهر ) أي أقل ما يصح به العقد (ولأب إجبار بنت بكر ) على النكاح ممن شاء بما شاء ولو أقل من صداق المثل بغير إذنها ( ولو تكون عانسا ) إلا أن يضربها كإنكاحها الجبوب أو أبرص والعانس التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها وهل بنت ثلاثين أو أربعين أو غير ذلك أقوال ( ويستحب شوارها ) أي البالغة فقط ( والبكر ما لغير الأب تزويجها إلا بإذن ) منها ( وبلوغ وإذنها صماتها ) والوصى ووصيه كالأب في الإجبار بشرطين على سبيل البدلية أن يعين له الزوج أو أن يأمره الأب بإنكاحها وقيل لمثل الأخ والجد حبرها إن ميزت وحيف عليها الحاحة ابن بشير اتفق المتأخرون وعليه إن حيف فسادها ابن عبد السلام وعليه عمل بلادنا بزيادة بلوغ سنها عشر سنين على مشورة القاضي (ولا يسوغ)

٨٦٤. لأَبِ أَوْ سِــوَاهُ جَبْــرُ الثَّيِّـب وَالشَّرْطُ إِذْنُهَا بِقَوْلِ مُعْرِب ٨٦٥. وَإِنَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي ٨٦٦. وَفِي الدَّنِيَةِ تُولِّي الأَجْنَبِي ٨٦٧. ثُــةً أَخُ وَهَكَــذَا فَـاقْرَبُ

خُلْفٌ وَالإِبْنُ فَابْنُهُ قَبْلُ الْأَب عَصَبَةٍ كَالإِرْثِ أَوْلَى فَادْأَبُوا

(لأب أو سواه جبر الثيب) البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزني رشيدة كانت أو سفيهة وأما الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فلا يزوجها غير الأب على ما رجع إليه مالك وله جبرها وأما الجنونة المطيقة فله جبرها وإن كانت تفيق أحيانا انتظرت إفاقتها وأما الأمة فلسيدها جبرها اتفاقا إن لم يقصد ضررها ولا يجبر غير كاملة الرق وأما من أزيلت بكارتها بعارض فللأب حبرها اتفاقا وكذلك من أزيلت بزبي على ما في المدونة عبد الوهاب إن تكرر الزبي حتى زال جلباب الحياء عن وجهها لم تجبر وإلا أجبرت بعضهم وهو تفسيرها ابن عبد الحكم لا تجبر واختاره اللحمي وعزاه ابن رشد للشيخ ( والشرط إذنها بقول معرب ) لحديث مسلم (( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر)) (١)، والفرق أن الحياء قائم في البكر وقد يزول من الثيب ( وإنما تنكح ) ذات الحال ( باستئذان ولي ) أو وكيله لما تقدم أنه شرط في صحة العقد اتفاقا عندنا وهل تعبدا أو مخافة ما يلحق الولي من المعرة إذ قد توقع نفسها في غير كف ء ( أو ذي رأي ) وهو الرجل من العشيرة أو العم أو الولى أو العاصب أو ذي الصلاح والفضل أو الوجيه الذي له رأي أو من يرجع إليه في الأمور ( أو سلطان ) وأو للتنويع لا للتخيير ولا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا وهي كونها صحيحة بالغة غير مولى عليها ولا محرمة على الزوج وأنها حرة وأنها بكر أو ثيب وأن لا والد لها أو عضلت أو غيبته عنها أو خلوها من الزوج والعدة ورضاها بالزوج والصداق وأنه كفء لها في الحال والمال وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة نفسها وإن كانت غير بالغ فليبين فقرها وأنها بنت عشرة أعوام فأكثر (و) احترزنا بذات الحال لأن (في الدنية) وهي التي لا يرغب فيها بجمال ولا مال ولا حال ولا قدر كالسوداء الفقيرة والمسلمانية وهي التي تسأل عند أبواب الدور هل لها ( تولي الأجنبي ) وهو من له ولاية الإسلام فقط مع وجود الولي الحاضر ( خلف ) ابن القاسم لها أن توليه ابتداء أشهب إلا لعدم الأقرب ( والإبن ) في أمه ( فابنه قبل الأب ) على المشهور ( ثم أخ ) شقيق فلأب ولا مدخل لذي الأم هنا ( وهكذا فأقرب عصبة كالإرث أولى فادأبوا ) على المشهور

٨٦٨. وَإِنْ يُزَوِّجْهَا الْبَعِيدُ يَمْضِي وَلِلْوَصِيِّ جَبْرُ طِفْلٍ مَرْضِي

١ - رواه مسلم ١٤٢١.

( وأن يزوجها البعيد )كالعم مع وجود أقرب خاص كأخ ( يمضي ) تزويجها ذلك وإن منع ابتداء بشرط أن يزوجها بكفء ولم يكن الخاص مجبرا وإلا فسخ وهذا في ذات القدر وأما الدنية فيمضى قولا واحدا وفيه أن المتساويين أحرى بالإمضاء ( وللوصي) الذكر ( جبر طفل ) ذكر في ولايته على التزويج كالأب ( مرض ) بأن يكون فيه غبطة كنكاحه من الموسرة وقيدنا الوصى بالذكر لأن المرأة لا تتولى العقد على ظاهر المدونة بل توكل رجلا ولو غير وليها على المشهور وعن ابن حبيب لها أن تعقد نكاح الذكر وهو ظاهر قول الشيخ الآتي (كذا الصغيرة إذا ما أمرا الأب بجبرها الوصى) الوصى مفعول أمر ( جبرا ) وكذا إذا عين الزوج كزوجها من فلان وأحد الشرطين كاف على ما في المختصر ( ولا ولى من ذوي الأرحام ) وهم من كان من جهة الأم وارثا كالأخ للأم أو غير وارث كالخال (بل الولى عاصب) وهو ذكر يدلى بنفسه أو بذكر مثله والأقوى تعصيبا يقدم (أو حاملي) أي كافل وظاهرها كما في المختصر شرط الدناءة وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق أقوال ( وحرمت خطبة ) بكسر الخاء ( من ركنت ) بفتح الكاف وكسرها ( لغير فاسق ) وأحرى كافر ولو ذميا عند ق وصرح ع والجزولي بمشهورية حرمتها عليه وعليه فقول الحديث(١) حرج مخرج الغالب ( كسوم السلعة ) بالفتح والكسر تشبيه تام والتراكن في النكاح أي يميل كل إلى صاحبه والتقارب اشتراط الشروط وفي البيع أن يشترط عليه الوزن ويتبرأ له الآخر من العيوب وظاهره إن الركون كاف وإن لم يقدر صداقا كما في المختصر والمذهب لا حرمة للفاسق فيحوز للصالح هتكها ( والبضع بالبضع) الفرج بالفرج ( الشغار ) بالكسر لحديث الموطإ والصحيحين ((أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار))(١) ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما

١ - يشير إلى حديث ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن)) رواه مسلم ١٤١٢.

٢ - رواه مسلم ١٤١٥، والبخاري ١١٢٥.

صداق وهذا صريح الشغار وأما وجهه كزوجني وليتك بخمسين على أن أزوجك وليتي بخمسين والمركب منهما أن يسمى لواحدة دون الأخرى وحكم الأول الفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغيرها والثاني الفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل الأكثر من مهر المثل والمسمى على المشهور والثالث الفسخ قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء وهل لها صدا ق المثل أو الأكثر تأويلان ويفسخ نكاح التي المناء وهل ها والنكاح بلا صداق لم يبح ) إذا شرطا إسقاطه فإن وقع فسخ على المشهور قبل الدخول ولا شيء لها وهل بطلاق قولان ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف ( فلا يباح)

وَالْعَقْدُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ جَرَى الْغَرَرْ حَسُرُمَ بَيْعُهُ كَخَمْسٍ حَرُمَسا فَإِنْ بَنَى فَمَهْ رُ مِثْلِهَا رَسَحْ فَإِنْ بَنَى فَمَهْ رُ مِثْلِهَا رَسَحْ وَفِيهِ مِنْ بَعْدِ الْبِنَا الْمُسَمَّى مَبْتُوتَةً وَلَـيْسَ مُحْصِنًا قُبلْ

٨٧٣. نِكَاحُ مُتْعَةٍ مُوَّجَّلاً شَجَرْ ٨٧٤. فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي الْمَهْرِ أَوْ كَانَ بِمَا ٨٧٤. فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي الْمَهْرِ أَوْ كَانَ بِمَا ٨٧٥. وَكُلُّ مَا فَسَدَ لِلْمَهْرِ انْفَسَخْ ٨٧٨. وَمُا لِعَقْدٍ دُونَ قَيْدٍ يُرْمَى ٨٧٧. وَيُوقِعُ الْحُرْمَةَ لَكِنْ لَا يُحِلّ

ي نكاح متعة ) إجماعا وهو ( مؤجلا سجر ) وقع خاصة بلا ولي ولا شهود ولا صداق قاله ابن عبد البر وقال ابن رشد بل بها وإنما فسد من ضرب الأجل ويفسخ أبدا بلا طلاق ويعاقب ولا يبلغ بهما الحد والولد لاحق وعليها العدة كاملة وإن فسخ قبل الدخول فلا صداق ولها المسمى إن فسخ بعده وسمي لأن فساده من عقده وإن لم يسم فلها صداق المثل ( و ) لا يجوز ( العقد ) على المرأة ( في العدة ) من وفات أو طلاق بائن أو رجعي ويفسخ بلا طلاق للإجماع على فساده فإن دخل عوقبا والشهود إن علموا ولها المسمى ويلحق الولد ولا يتوارثان قبل الفسخ لفساد العقد ويتأبد تحريمها بوطء في العدة أو بعدها أو مقدماته في العدة لا بعدها لأن المقدمات لا تحرم بعد العدة كإن لم يدخل بها فيتزوجها بعد العدة إن شاء ( أو جر الغرر في العقد ) كالنكاح على الخيار ( أو في المهر ) ككونه ءابقا أو شاردا ( أو كان بما حرم بيعه كخمر حرما ) يصح إعراب والعقد مبتدأ وحرم خبره فإن وقع شيء من ذلك فسخ قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بصداق المثل وشرع يبين حكم

الأنكحة الفاسدة فقال ( وكلما ) أي نكاح ( فسد للمهر ) بكونه لا يتملك شرعا كالخمر أو لا يباع كالآبق ( انفسخ ) قبل البناء وجوبا عند المغاربة واستحبابا عند العراقيين ولا صداق فيه وإن قبضته ردته إلا نكاح الدرهمين فلها نصفهما ( فإن بني ) بما قبل العثور عليه ( فمهر مثلها ) في الحال والمال والجمال ولا ينظر إلى أحتها وقرابتها إذ ينكح الفقير لقرابته والبعيد لغناه وإنما ينظر لمثله ( رسخ ) أي ثبت.

(وما) فسد (لعقد دون قيد يرمي) كالنكاح بلا ولي فيفسخ قبل البنا وبعده (وفيه من بعد البنا المسمى) الجائز وإلا يجر ولم يسمى ففيه صداق المثل وأما إن فسخ قبل البناء فلا صداق (ويوقع) المفسوخ بعد البناء المتفق على (الحرمة) الصهرية كما تقع بالنكاح الصحيح وأما إن فسخ قبل البناء فلا يوقعها إلا مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة وأما المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده (لكن لا يحل) النكاح الفاسد بعد البناء (مبتوتة وليس محصنا قبل) هذا مفسر لما في أول الكتاب

كَذَاكِ بِالرِّضَاعِ وَالصِّهْرِ انْتَمَى نَعَهُ وَمَا نَكَحَهُ آبَاوُكُمْ نَعَهُ وَمَا نَكَحَهُ آبَاوُكُمْ مَا هُو بِالنَّسَبِ ذُو امْتِنَاعِ إِحْدَاهُمَا نِكَاحُهُ الْأُخْرَى انْحَظَرْ مُحَرِّمٌ لِكُلِّ الْأُمَّهَا الْأُمَّهَا تِكَاحُهُ الْأُخْرَى انْحَظَرْ مُحَرِّمٌ لِكُلِّ الْأُمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّهَا اللَّمَّةَ اللَّهُ اللَّمَّةَ اللَّهُ اللَّمَّةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَةَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

٨٧٨. وَبِالْقَرَابَ قِ لِسَ بُعِ حَرَّمَ الْمُ الْمُهَاتُكُمْ مُلَا اللَّهِ عَلَىٰكُمُ أَمَّهَاتُكُمْ مُلَا اللَّهِ عَلَىٰكُمُ أَمَّهَاتُكُمْ مُلَا فَحَدَرُمَ النَّبِ فِي جُرِّمَ النَّبِ فِي بِالرِّضَاعِ ٨٨٨. وَحَمْعُ مَرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ ذَكَرْ ٨٨٨. وَإِنَّمُ الْبَنَاتِ ٨٨٨. وَإِنَّمَ الْبَنَاتِ ٨٨٨. وَإِنَّمَ الْبَنَاتِ ٨٨٨. وَإِنَّمَ الْبُنَاتِ ٨٨٨. وَإِنَّمَ الْبُنَاتِ ٨٨٨. وَإِنَّمَ الْبُنَاتِ ٨٨٨. وَلاَ يَحِلُ وَطْءُ ذَاتِ الشِّرْكِ ٨٨٨. وَلاَ يَحِلُ وَطْءُ ذَاتِ الشِّرْكِ ٨٨٨. أَوْ بِنِكَاحِ وَهْ يَ حُرَّةٌ فَقَدْ ٨٨٨. وَأَمَ اللَّهِ أَوْ الْأُمِّ تَحِلُ لَا اللَّهُ مَحِلُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالْمُ تَحِلُلُ وَلَا اللَّهُ مَحِلُلُ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالْمُ تَحِلُلُ وَالْمُ مَ تَحِلُ لَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُ الْوِ الْأُمِ تَحِلُلُ اللَّهِ الْوِ الْأُمِ تَحِلُلُ وَالْمُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهِ الْوَالْمُ اللَّهِ الْوَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

( وبالقرابة لسبع ) من النساء ( حرما ) الله سبحانه والمستند إليه يحذف لتعيينه ( كذاك بالرضاع والصهر انتمى في ) قوله تعالى (( حرمت عليكم أمهتكم ) ) بنقل حركة الهمزة للميم كوقف حمزة

في إحدى الروايات وإن علوا إلى وبنات الأخت فهؤلاء سبعة للقرابة وقوله وأمهتكم اللتي أرضعنكم إلى وأن تجمعوا بين الأحتين فهؤلاء الست بالرضاع والصهر ولما لم تف سبعة قال ( نعم و ) سابعها ولا تنكحوا ( ما نكحه آباؤكم ) من النساء ( وحرم النبي (١) ) عليه الصلاة والسلام بإذنه تعالى ( بالرضاع ما هو بالنسب ذو امتناع و) حرم أيضا عليه صلاة السلام (( جمع مرأتين لو كانت ذكر إحديهما نكاحه الأخرى انحظر(٢) والعقد وحده على البنات محرم لكل الأمهات ) وإنما يحرم البنات تلذذ الزوج بالأمهات ) ولو بالنظر لغير الوجه ( نكاحا أو ملكا ) صحيحين ( وشبهتيهما ) فشبهة النكاح كمن نكح خامسة أو معتدة غير عالم وشبهة الملك كمن اشترى أمة وتلذذ بها فردت بعيب أو استحقاق ( ولا حلال بالزبي محرما ) كذا في الموطإ وفي المدونة خلافه (ولا يحل وطء ذات الشرك ) أي الكافرة ( إلا الكتابية قط بالملك أو بنكاح وهي حرة فقد ) أي فحسب ولو يهودية تنصرت أو العكس ولا يحل وطء أمة كتابية بنكاح لا لحر ولا لعبد ولو خشي العنة لقوله تعالى ﴿ مِّن فَنَيَا يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ النساء: ٢٥ ولأن في نكاحهن استرقاق الولد للكفار ( ولا نكاح ملك ) كامل الملك أو مبعضا ولو فيه عقد من حرية كالمكاتبة لتعارض الحقين سلطنة الزوجية والملكية ولدخول بعض الأمة في ملك منافع الرقبة ( أو ملك الولد ) إذ لو مات لورثه ولأن له شبهة في ماله ولذلك لا يقطع إن سرق مال ولده فإن وقع فسخ بلا طلاق وكذا إن طرا الملك بعد التزويج ( وأمة الأب أو الأم تحل ) إن لم يستمتع بها الأب بوطء أو قبلة أو مباشرة لأنه لا شبهة له في مالهما ولذلك يقطع إن سرق ويحد إن زبي ولا يشترط هنا حوف العنة لأن ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط إذا كانا عبدين لأن الولد للسيد (كبنت مرأة أبيك من رجل) غيره إذا انفصلت بالرضاع قبل التزويج ولو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برحل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا ثالثها الكراهة احتياطا وكذلك تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره

٨٨٨. وَجَازَ لِلْحُرِّ وَعَبْدٍ مَا قَسَطْ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ فَقَطْ

١ - رواه مسلم ١٤٤٤. لفظ الحديث ((إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة)).

٢ - لحديث ((نحى رسول الله ﷺ أن تجمع المرأة وعمتها وبين المرأة وحالتها)) قال ابن شهاب فنرى حالة أبيها وعمة أبيها
 بتلك المنزلة. مسلم ١٤٠٨هـ

٨٩٨. وَجَازَ لِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَنْ تَحِافَ الْعَنتَا
٨٩٨. لِلْحُرِّ إِلاَّ أَنْ يَحَافَ الْعَنتَا
٨٩٨. لِلْحُرِّ إِلاَّ أَنْ يَحَافَ الْعَنتَا
٨٩٨. وَلْيَعْدِلَنْ بَدِيْنَ نِسَاهُ وَعَلَيْهُ الْإِنْفَاقُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ مَا لَدَيْهُ
٨٩٨. وَلْيَعْدِلَنْ بَدِيْنَ نِسَاهُ وَعَلَيْهُ وَلاَ لِأُمَّ وَلَدِهِ مَصِعْ زَوْجَتِهُ وَلاَ لَاَمْ وَلَدِهِ مَصِعْ زَوْجَتِهُ وَلاَ لِلْمُ وَلَدِهِ مَصِعْ زَوْجَتِهُ وَلاَ لِلْمُ وَلَدِهِ مَصِعْ زَوْجَتِهُ وَلَا لَمُعْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَوَطْءُ مِثْلِهَا رَأُوا
٨٩٨. وَإِنَّمَا يُنْفِيقُ إِنْ دَحَملَ أَوْ يُحَدِي لَا فَي الْمَعْقِيقِ يَعْدِي لَا لَا عُلَيْهَا رَأُوا
٨٩٤. وَعَقْدُ تَرْوِيحٍ بِلاَ ذِكْرِ صَدَاقٌ نِكَاحُ تَفْوِيضٍ يَجُورُ بِاتِّفَاقُ اللهَ عَلَى اللهُ وَوَطْءُ مِثْلِهَا فُرِضَا فَإِنْ حَبَاهَا مَهْرَ مِثْلُ فُرضَا فَا أَنْ حَبَاهَا مَهْرَ مِثْلُ فُرضَا فَا إِنْ حَبَاهَا مَهْرَ مِثْلُ فُرضَا فَا إِنْ حَبَاهَا مَهْرَ مِثْلُ فُرضَا فَا إِنْ حَبَاهَا مَهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقَالَ فَا إِنْ حَبَاهَا مَهْ مَا مُؤْلِونَا اللْعُنْ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقِيمِ الْمُؤْلِونَا الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقِيمِ الْمُؤْلِقَالَ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالَ الْمِؤْلِقِلَا الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالِقُلْمِ اللْمُؤْلِقَالَ اللْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقِلَ اللْمُؤْلِقَالِقُولُ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالِقُولَ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالَ اللْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَالِقُلْمُ الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُؤْلِقَالِقُولَ الْمُؤْلِقَالِقُلْمُ الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالِقُولَ الْمُؤْلِقَالِمُ الْمُؤْلِقَالِقُولُ الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُؤْلِقَالِمُ الْمُؤْلِقَالِ

( وجاز للحر وعبد ) مسلمين ( ما قسط ) أي ما جار كما قَالَ تَعَـالَىٰ:﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ النساء: ٣ ( نكاح أربع حرائر فقط ) مسلمات أو كتابيات وتمتنع الخامسة بإجماع أهل السنة ويفسخ أبدا وهل يحدان إن علما بالتحريم قولان ولا تحل الخامسة إلا ببينونة الرابعة ( وجاز للعبد نكاح أربع إماء أيضا مسلمات ) مملوكات للغير فلا شرط على المشهور ( وامنع ) نكاح الإماء ( للحر إلا أن يخاف العنة ) أي الزبى ( ولم يجد لحرة طولا أتى ) وهو ما يتزوج به الحرة ولو كتابية وكذا إن طلب مهرا غير معتاد فلو كان لا يولد كخصى أو كان ولد الأمة يعتق كأمة الأب الحر جاز بلا شرط لزوال العلة وهو استرقاق الولد. (وليعدلن) وجوبا نصا وإجماعا (بين نساه) بالقصر حرائر أو إماء أو مسلمات أو كتابيات مرضى أو أصحاء أو رتقاء أو نفساء أو حوائض أو محرمات أو مولى أو مظاهرا منهن كان حرا أو عبدا أو خصيا أو مريضا ما لم يشق عليه الإنتقال فيقيم عند إحداهن ( و) يجب ( عليه ) حرا أو عبدا ( الإنفاق والسكني ) لكل زوحة ( بقدر ما لديه) والمشهور مراعاة حالهما فينفق بنفقة مثله لمثلها في العسر واليسر وكذلك الكسوة ويجوز الثمن عما لزمه ولا يلزمها الأكل معه واتفق على أنه تطلق عليه إذا عجز عن النفقة بعد التلوم على المشهور وهل الأجل يوم أو نحوه أو شهر ونحوه خلاف ح والحق أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي ( والقسم في المبيت لا لأمته ولا لأم ولد مع زوجته ) ولو ملك غيره لأنحما لاحق لهما في الوطء ( وإنما ينفق إن دخل ) والمراد بالدخول هنا إرخاء الستور ولو لم يطأ مثلها بشرطين أن يكونا غير

مشرفين والزوج بالغ (أو يدعى له) أي إلى الدخول بالشرطين (ووطء مثلها رأوا) وأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء وإذا اختلفا في الدعوة فالقول للزوج (وعقد تزويج بلا ذكر صداق نكاح تفويض يجوز باتفاق) وسواء صرحا بالتفويض أو لا أما بإسقاط المهر فيفسخ قبل الدخول واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعده (ثمة لا يدخل حتى يفرضا فإن حباها) أعطاها (مهر مثل) وهو ما يرغب به مثلها فيها باعتبار الدين والمال والحسب والجمال ويعتبر صداق المثل يوم العقد لأنه يورث الميراث وغيره من حقوق النكاح وتستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت (فرضا) الفاء جواب الشرط ورضي مصدر مأمورة به الزوجة أو فاء الكلمة ماض مركب أي ما وجب عليها

٨٩٦. أَوْ دُونَــهُ اخْتَــارَتْ فَــاْنَ كَرهَــتِ فُرِّقَ مَا بَيْنَهُمَا بِطُلْقَةِ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَلْتَرْتَضِي ٨٩٧. بَانَستْ إِذَا لَهُ يُرْضِهَا أَوْ يَفْرض ٨٩٨. وَبِارْتِكَدُادِ أَحَكِدِ السَرَّوْجَيْن بِطَلْقَ ـ إِن اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مَانِع قُرًّا عَلَى نَكْجِهِمَا ٨٩٩. وَكَافِرَانِ أَسْلَمَا وَسَلِمَا ٩٠٠. وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ذَيْنِ أَسْلَمَا فَفَسْ خُهُ بِلَا طُلَاقٍ حُتِمَ ا ٩٠١. وَهُوَ إِنَ أَسْلَمَ فِي الْإِسْتِبْرَا أَحَقْ بِهَا إِذَا مَا سَبَقَتْ وَإِنْ سَبَقْ كَلَا الْمَجُوسِيةُ إِنْ أَسْلَمَتِ ٩٠٢. وَهِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَثْبُتِ بَيْنَهُمَا بَانَتْ وَحَيْثُ أَسْلَمَا ٩٠٣. بَعْدُ مَكَانَهَا وَإِنْ بَعُدَ مَا ٩٠٤. وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِمَّا أَرْبَعِ فَلْيَخْتَــرَ أَرْبَعًـا وَغَيْــراً يَــدَع

( أو دونه ) فرض ( احتارت ) الرضى أو الرد ( فإن ) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمه ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن ( كرهت فرق ما بينهما بطلقة بانت) أي بائنة لأنها قبل الدخول وأما ذات الأب والوصي فهل لهما الرضى بأقل من صداق المثل ثلاثة مشهورها الصحة من الوصي قبل البناء ومن الأب مطلقا ( إذا لم يرضها ) بزيادة ما لم تبلغ صداق المثل ( أو يفرض لها صداق مثلها ) بعد أن فرض دونه ( فلترتضي ) لزوما في الصورتين. ( وبارتداد أحد الزوجين ) نسأل الله تعالى

السلامة والعافية ( بطلقة ) بائنة على المشهور ( زال نكاح ذين ) ولا رجعة له عليها إذاأسلم في عدتما وقال ابن أبي أويس وابن الماجشون انفسخ بلا طلاق ( وكافران ) كتابيان أو غيرهما ( أسلما وسلما من مانع ) من نسب أو رضاع ( قرا ) ثبتا ( على نكاحهما وإن يكن أحد ذين أسلما ففسخه بلا طلاق حتما ) كأن يسلم على مجوسية ولم تسلم ( وهو إن أسلم في الإستبرا ) ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر ( أحق بها إذا ما سبقت ) للإسلام ولا نفقة لها فيما بين الإسلامين إلا أن تكون حاملا أما لو أسلمت قبل أن يبني بها فإنها تبين مكانها ولو كان غائبا ثم قدم وادعى سبقية إسلامه انقضاء عدتما لم يصدق إلا ببينة ما لم يعقد عليها الثاني وهل هي حيضة أو ثلاث حيض قولان وإطلاق العدة هنا مجاز إذ لا طلاق ولا وفاة ( وإن سبق ) هو للإسلام ( وهي من أهل الكتاب يثبت ) أي يقر على نكاحها إلا لمانع ( كذا المجوسية إن أسلمت بعد ) مكانها وإن بعد ما بينهما أي بعد إسلامه ( بانت ) منه وانظر المختصر ( وحيث أسلما ) مشرك ( وعنده أكثر مما أربع فليختر أربعا ) لا مانع فيهن أوائل أو أواخر قبل الدخول أو بعده في عقد أو عدد أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات والإختيار باللفظ أو ما يدل عليه من لزوم النكاح ( وغير يدع ) بلا طلاق على المشهور ويدع معطوف على يختر

تَحْرِيمُهَا كَمَنْ عَلَيْهَا عَقَدَا نِكَاحَ دُونَ إِذْنِ سَلِيّدٍ عَلَا نِكَامِ دُونَ إِذْنِ سَلِيّدٍ عَلَا وَكَافِرٍ لِمُسْلِمَاتٍ لَمْ نَرَهُ فَكَافِرٍ لِمُسْلِمَاتٍ لَمْ نَرَهُ فَكَافِر لِمُسْلِمَاتٍ لَمْ نَرَهُ فَكَافَ لَا يُحِلُّهَا، وَلاَ يَحِلُ لَا يُحِلُّهَا، وَلاَ يَحِلُ لَا يُعِلَّهَا، وَلاَ يَحِلُ لَا يَعْقِدُهُ لِغَيْسِرِهِ وَحَظُللاً يَعْقِد لَا يَعْقِد لَهُ فَالْمَهْرُ فِي الثَّلْثِ مُبَدَّءًا هُنَا لَوْمَا مُورَقَدْ فَي الثَّلْثِ مُبَدَّءًا هُنَا لَوْمَا مَقِدي الثَّلْثِ مُبَدَّءًا هُنَا لَوْمَا مَقِد فَي الثَّلْثِ مُبَدَّءًا هُنَا لَوْمَا مَقِدي الثَّلْثِ مُبَدَّءًا هُنَا لَوْمَا مَقَلَاهُ مَنْ وَوَرِثَتْ مُنَا مَقَا مَا مَقِدي الثَّلْمُ فَي وَرِثَتْ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ الْمَا الْمَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ

٩٠٥. وَمَـنْ يُلَاعِـنْ زَوْجَـةً تَأَبَّـدَا وَهَ . وَمَـنْ يُلَاعِـنْ زَوْجَـةً تَأَبَّـدَا . ٩٠٦. فِـي عِـدَّةٍ إِذَا بَنَـى بِهَـا وَلاَ ٩٠٧. وَعَقْـدُ مَـرْأَةٍ وَعَبْـدٍ لِمَـرَهُ ٩٠٨. وَلاَ تُـزَوَّجْ مَـرْأَةٌ لِكَـيْ تَحِـلْ ٩٠٨. نِكَـاحُ مُحْـرِمٍ لِنَفْسِـهِ وَلاَ ١٩٠٨. نكُحُ الْمَرِيضِ وَافْسَحَنْ فَإِنْ بَنَى ٩٠٩. نكُحُ الْمَرِيضِ وَافْسَحَنْ فَإِنْ بَنَى ٩١٩. وَمَـا لَهَـا إِرْثٌ، وَإِنْ يُطَلّـق

( ومن يلا عن زوجة تأبدا تحريمها ) زاد في الموطا وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق الولد ولم ترجع إليه أبدا (كمن عليها عقدا في عدة ) من غيره عدة وفات أو طلاق ولو رجعيا ( إذا بني بما ) ولو بعد العدة على المشهور ( ولا نكاح ) جائز لازم ( دون إذن سيد علا ) وله الخيار إن تزوج عبده

أو أمته بلا إذنه في الإمضاء أو الفسخ بطلقة بائنة ولا شيء عليه في العبد إن فسخ قبل البناء وأما بعده فيسترد السيد ما أخذت الزوجة إلا ربع دينار واتبع به إن عتق وإن باشرت الأمة العقد تعين الفسخ ( وعقد مرأة وعبد لمره وكافر لمسلمات لم نره ) ويجوز عقد المرأة للذكر على المشهور في عبدها والصغير المحجور وعقد المكاتب في أمته وعقد الكافر على الكافرة ( ولا تزوج ) بحذف إحدى التاءين ( مرأة لكي تحل ) ها لمن طلقها ثلاثا إن كان حرا واثنتين إن كان عبدا لقوله صلى الله عليه وسلم ((ألا أخبركم بالتيس المستعار )) (١) قالوا بلي قال ((هو المحلل)) ثم قال ((لعن الله المحلل والمحلل له )) رواه الدارقطني والترمذي وقال حسن صحيح ( وذا ) ل ( ك لا يحلها ) لمن بتها ويفسخ أبدا بطلقة ولها بالبناء صداق المثل فإن تزوجها الأول بمذا النكاح فسخ بلا طلاق ويعاقب من علم بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة ونية الزوجة والمطلق لغو (ولا يحل نكاح محرم) بحج أو عمرة (لنفسه ولا يعقده لغيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) (٢) ويفسخ نكاحه وإنكاحه أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور ولا يتأبد التحريم وإذا فسخ قبل البناء فلا شيء لها وإن فسخ بعده فلها الصداق لأن كل مدخول بما فلها الصداق ومنتهى الفسخ في الحج الإفاضة وفي العمرة السعي ( وحظلا نكح المريض ) والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر به على ماله اتفاقا إن اشرف على المشهور وشهر أيضا جوازه مع حاجته إلى امرأة تقوم به ( وافسخن ) قبل البناء وبعده إلا أن يصح على ما في المختصر ولو أمة أو كتابية ولو أجازه الورثة وهل بطلاق قولان ( فإن بني فالمهر في الثلث مبدأ هنا ) وفي المختصر أن المريضة لها بالدخول المسمى والمريض عليه الأقل من المسمى وصداق المثل ( وما لها إرث ) معاملة بنقيض المقصود ( وإن يطلق ) المريض زوجته ( لزمه ) اتفاقا لعقله وتكليفه ( وورثته ما بقي ... ) مدة بقاء مرضه كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يرثها إن كان ثلاثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة فلو صح من ذلك المرض ومرض مرضا آخر لم ترثه

٩١٢. وَإِنْ يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا لَـمْ تَحِـلٌ حَتَّى تَـذُوقَ زَوْجًا آخَـرَ يُحِـلُ

١ – رواه الترمذي ١١٢٠، وابن ماجة ١٩٥٩.

٢ - رواه مسلم ١٤٠٩.

٩١٣. وَذُو الثَّلاَثِ إِنْ يَكُنْ فِي كَلِمَهُ وَاحِـــدَةٍ فَبِدْعَـــةٌ وَلَزمَـــهُ فِي طُهْرهَا وَلَهْ يَطَأْ فِيهِ وَمَا ٩١٤. لَكِنْ طَلاَقُ السُّنَّةِ الْمُبَاحُ مَا وَهْوَ لَهُ ارْتِجَاعُ مَنْ تَحِيضُ مَا ٩١٥. ثَنَّاهُ فِي الْعِدَّةِ حَتَّى تَحْتِمَا حُـرَّةٌ ، أَوْ ثَانِيَـةٌ لِلْأُمَـةِ ٩١٦. لَمْ تَكُ فِي حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ أَوْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ لِكِبَرْ ٩١٧. فَإِنْ تَكُنْ مَنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرْ وَارْتَجَعَ الْحَامِلَ مَالَمْ تَضَع ٩١٨. طَلَّـقَ حَيْثُ شَـاكَحَامِـل فَـع لَمْ تَنْقَض وَالْقُرْءُ طُهْرٌ لاَ دَمَا ٩١٩. وَذَاتَ الإعْتِدَادِ بِالشُّهُورِ مَا وَجَبْرُهُ عَلَى ارْتِجَاعِهَا حُتِمْ ٩٢٠. وَمَنَعَ الطَّلاقَ حَيْضٌ وَلَزهْ

(وإن يطلقها ثلاثا) وهو حر أو اثنتين وهو عبد (لم تحل) له بملك ولا نكاح (حتى تذوق زوجا آخر) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة رفاعة ((لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته وعسيلته))(1) واحترز من وطء السيد أمته المبتوتة (تحل) بأن يكون مسلما بالغا ولو خصيا قائم الذكر بنكاح لازم احترازا من نكاح الخيار كنكاح العبد بغير إذن سيده وأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها في قبلها بانتشار لأن غيره لا عسيلة معه لا في حيض أو عدة وليس محللا ومن غير تناكر وأن تعلم الخلوة المعتادة بينهما وأن تكون عالمة بالوطء بل تكون غير مغمي عليها (و) الطلاق (ذو الثلاث أن يكن في كلمة واحدة فبدعة ) أي محدثة لحديث النسائي أن رسول الله واخبر عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال (( أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم)) (٢) (و) مع تحريمه (لزمه) على المعروف من المذهب

(لكن طلاق السنة) هو (المباح) وهو (ما في طهرها ولم يطأ فيه وما ثناه في العدة حتى تختما) وبسقوط أحد القيود الأربعة بدعيا (وهو له ارتجاع من تحيض ما لم تك في حيضتها الثلاثة حرة أو ) في (ثانية) بالنسبة (للأمة) لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية

١ - رواه البخاري ٥٢٦٠، ومسلم ٣٥١٧.

٢ - رواه النسائي ٣٣٩٨. وتمامه ((حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا نقتله ))

مع القول أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته وفي النية فقط قولان ولو انفرد القول فرجعة ظاهرا لا باطنا والوطء دون النية ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا ( فإن تكن ) المطلقة ( من لا تحيض لصغر أو يئست من المحيض لكبر طلق حيث شا كحامل فعي وارتجع الحامل ما لم تضع و) ارتجع ( ذات الإعتداد بالمشهور ) وهي المستحاضة واليائسة ( ما لم تنقضي والقرء طهر لا دما ) بإشباع الحركة أو إثبات الياء للضرورة وعدة المستحاضة سنة واليائسة ثلاثة أشهر. ( ومنع الطلاق ) مفعول فاعله ( حيض ) ونفاس لتطويل العدة أو تعبدا ( و ) مع منعه ( لزم وجبره على ارتجاعها حتم ) بأن يأمره الحاكم بالرجعة فإن أبي هدد بالسحن فإن أبي سحن فإن أبي هدد بالضرب ويكون ذلك في مجلس وهذا الحبر إذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا وأيضا ما لم تنقض العدة فإن انقضت فلا رجعة ولا حبر

طَلاَقُهَا فِي الْحَيْضِ فِيمَا جَلاًّ ٩٢١. وَغَيْـــرُ مَـــدْخُولِ بِهَـــا أُحِـــلاَّ ٩٢٢. وَطَلْقَــةٌ تُبِينُهَـا وَبِالثَّــلاَثْ تَحْــرُمُ إِلاَّ بَعْــدَ زَوْجِ ذِي رِفَـاثْ ٩٢٣. وَقَـوْلُ زَوْجِ أَنْتِ طَالِقٌ يُـرَى ٩٢٤. وَالْخُلْعُ طَلْقَـةٌ تُبِينُهَا وَإِنْ لَمْ يُسْمِ تَطْلِيقًا بِتَعْوِيضِ قُرِنْ ٩٢٥. وَطَالِقُ الْبَتَّةِ وَالْكِنَايَةُ ثَلاَثَـــةٌ دَخَــلَ أَوْ لَا غَايَــهُ ٩٢٦. وَقَوْلُـــهُ حَـــرَامٌ أَوْ خَلِيَــــهُ وَالْحَبْ لِلْغَ اربِ أَوْ بَرِّيَّ فَ ٩٢٧. ثَلاَثَـةٌ فِيمَنْ بَنَـى بِهَـا قَـدِهْ وَفِي سِوَاهَا نِوِّهِ فِي عَدَدِهُ ٩٢٨. وَلِلْمُطَلَّقَةِ مِنْ قَبْل الْبِنَا نِصْفُ صَدَاقٍ جَائِزِ إِنْ عُيِّنَا وَلِأَبِي الْبِكْرِ وَسَيِّدٍ أُحِلْ ٩٣٠. وَتُنْدَبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلِّق إِلَّا لِمَنْ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَصْدَقِ ٩٣١. أَوْ خَالَعَتْهُ، أَوْ مَعِيبَةٌ تُرَدْ تَسْلِيَةٌ بِحَالِهِ بَعْدَ الْعِدَدُ

( وغير مدخول بما أحلا طلاقها في الحيض فيما جلا وطلقة ) واحدة ( تبينها ) إذ لا عدة ( وبالثلاث تحرم إلا بعد زوج ذي اكتراث ) أي مبالات بما بأن ينكحها لا للتحليل ويطأها ( وقول

زوج ) لزوجته ( أنت طالق يرى واحدة حتى يزيد أكثرا ) فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا ظاهره بلا يمين وهو رواية المدنيين وقال ابن القاسم لا بد من يمين وشهره ابن بشير ( والخلع ) وهو لغة الإزالة ومنه خلع الوالي عزله وشرعا إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها وهو (طلقة تبينها) أي لا رجعة فيها ( وإن لم يسم تطليقا بتعويض قرن ) خلافا لمن يقول أنه فسخ وعليه يراجعها من طلقها اثنتين وخالعها قبل زوج ولمن يقول أنه رجعي ولمن يقول بتسمية الطلاق وشرط العوض حليته تملكه وبيعه فإن كان خمرا أريق أو خنزيرا قنل ولزمه الطلاق مجانا ( وطالق البتة ) التصريح لم يسمع إلا مقطوع المهمز هو ( الكناية ثلاثة دخل أو لا غاية ) الطلاق ولا ينوى وهو مذهب المدونة وشهره ابن بشير وقيل ينوى إن لم يدخل وشهره ابن الحاجب في سائر الكنايات الظاهرة ( وقوله حرام أو خليه والحبل بالغارب أو بريه ثلاثة لمن بني بما قده ) أي حسبه ( وفي سواها ) اي سوى المدخول بها ( نوه في عدده ) لا في إرادة الطلاق ( وللمطلقة من قبل البنا نصف صداق جائز إن عينا ) في نكاح صحيح احترازا مما لا يجوز من نكاح التفويض ومن النكاح الفاسد فلا شيء لها ودخول الصبي كلا دخول ( وعفو ثيب رشيدة ) عن نصف الصداق ( قبل ولأبي البكر وسيد أحل ) وفي البيتين معنى قوله تعالى قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ البقرة: ٢٣٧ الآية (ويندب التمتيع للمطلق) في نكاح لازم حر أو عبد امرأته الحرة مسلمة او كتابية أو الأمة المسلمة مدخولا بما أو لا لم يسم لها طلاقا بائنا أو رجعيا ( إلا لمن تأخذ نصف المصدق ) مع بقاء سلعتها لكونه مرض ولم يبن ( أو خالعته ) بمال لكراهيته لسلامتها من الألم المطلوب رفعه بالمتعة ( أو معيبة ترد ) لأنها غارة وإنما كانت المتعة مستحبة ( تسلية ) للفراق وتطييبا لنفسها ( بحاله ) من يسر وعسر وفيها أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة ووقتها ( بعد العدد) بكسر العين جمع عدة في الرجعية وبأثر الطلاق في البائن

٩٣٢. فَإِنْ يَمُتْ عَمَّنْ لَهَا لَمْ يَفْرِضِ ٩٣٢. وَإِنْ بَنَى بِهَا فَمَهْرُ الْمِشْلِ ٩٣٣. وَرَدُّ زَوْجٍ بِجُلَدَامِهَا حَسرِي ٩٣٤. وَرَدُّ زَوْجٍ بِجُلَدَامِهَا حَسرِي ٩٣٥. فَإِنْ بَنَى بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ دَفَعْ

وَمَا بَنَى ، بِالْإِرْثِ لَا الْمَهْرِ قُضِي لَهَا الْمَهْرِ قُضِي لَهَا إِذَا لَهِ الْأَقَالِ لَهُ الْمُهْرِ وَفَا الْحَارِ وَجُالِهُ وَجَارِهُ وَدَا الْحِارِ وَجُالِهُ الْحِارِ مَهُاراً، بِهِ عَلَى وَلِيَّهَا رَجَعْ

فَمَا لَهَا إِلَّا أَقَالُ الْمَهُا وَفَا وَالْمَهُا وَالْمَهُا وَالْمُهُا وَالْمُؤْمِا وَالْمُهُا وَالْمُهُا وَالْمُؤْمِا وَالْمُهُا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُهُا وَالْمُؤْمِا وَالْمُهُا وَالْمُهُا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُلِمِا وَالْمُؤْمِا والْمُؤْمِالِمُ الْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِالِمُؤْمِا وَالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِالِمُوالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِالِمُؤْمِا وَالْمُؤْمِالِمُوالْمُؤْمِا وَالْمُؤْمِالِمُوالْمُؤْمِالِمُوالِمُوالْمُؤْمِالِمُوالِمُومِالِمُومُالِمُومُالِمُومُالِمُؤْمِالِمُلْمُلِمُالِمُلْمُلْمُالِمُلْمُالِمُلْمُلْمُلُومُالِمُلْمُالِمُلْمُلْمُالِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُالِمُلْمُلُومُالِمُلْمُلُمُالِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُالِمُلْمُلُومُالِمُلْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُلُم

٩٣٦. لاَ حَيْثُ كَانَ نَائِياً لَا يَلْدِي ٩٣٧. وَذُو اعْتِرَاضٍ عَاماً أُجِّلَ فَإِنْ ٩٣٨. وَأُجِّلَ الْمَفْقُودُ أَرْبَعَ سِنِينْ ٩٣٨. وَأُجِّلَ الْمَفْقُودُ أَرْبَعَ سِنِينْ ٩٣٨. ثُمَّةَ تَعْتَدُ كَعِدَّةِ الْوَفَاةُ

( وإن يمت عن من لها لم يفرض وما بني ) بما قضى ( بالإرث ) اتفاقا ( لا المهر )على المشهور (قضى) وكذلك إن فرض لها في المرض وكانت مسلمة حرة فإن فرض لها في الصحة فلها الصداق (وإن بني بحا) أي بالتي مات ولم يفرض لها ( فمهر المثل ) مع الميراث ( لها ) لتفويت سلعتها والسلعة الفائتة إنما تجب فيها القيمة وهي هنا صداق المثل ( إذا لم ترض بالأقل ورد زوج ) ذكرا أو أنثى ( بجذامه حري ) حقيق ( وبرص) وعلامته أن يعصر فلا يحمر ويثبت الخيار بمما ولو قلا (وجنن ) بحذف الواو لغة في جنون ( ودا ) بالقصر للشعر ( الحري ) أي الفرج وهو ما يمنع الوطء أو لذته وهو القرن لحمة تكون في فم الفرج والرتق التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر والإفضاء كون مسلكي البول والحماع واحد أو الإستحاضة المتقدمة والبحر نتن الفرج ( فإن بني بما ولم يعلم دفع مهرا به على وليها رجع ) إن زوجها ولو معسرا ولا يرجع على المرأة إن كانت حين التزويج غائبة وإن زوجها بحضورها وكتما فالزوج مخير في الرجوع عليها ولا ترجع على الولي وفي الرجوع على الولي ويرجع عليها والولي المرجوع عليه كل قريب لا يخفي عليه عيب المرأة ( لا حيث كان نائيا ) أي بعيدا كابن العم ( لا يدري ) عيبها ودخل الزوج بها ( فما لها إلا أقل المهر ) لئلا يعرى البضع عن بدل ورجع عليها فقط بما يساوي ربع دينار وداء فرج الرجل جبه وحصاه وعنته أي فرط صغر ذكره واعتراضه أي عدم قدرته على الوطء وعبرت بحر ليشمله ( وذو اعتراض عاما أحل) من يوم الحكم ولو عبدا وفي المختصر نصف سنة للعبد ( فإن وطئ ) في الأجل فذلك المقصود (ألا يطأ ) في الأجل ( إن شاءت ) الفراق ( تبن ) إذا تقاررا على عدم الوطء في الأجل بطلقة بائنة لأن كل طلاق من القاضي بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة والمولي ( وأحل المفقود ) في بلاد الإسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء إن كانت له زوجة ورفعت للحاكم ليكشف لها عن خبره فإن كان حرا أجل ( أربع سنين ) وللعبد سنتان ( من ) يوم ( رفعها ) عند ابن الحكم ( أو انتهى الكشف ) عند ابن القاسم ( تبين ) تظهر ( ثمة ) بعد انقضاء الأجل ولم يظهر له حبر ( تعتد ) زوجته ( كعدة الوفاة ) وعليها الإحداد على المشهور ونفقتها في الأجل من ماله وفي العدة من مالها للحكم بموته (ثم) بعد العدة (تتزوج إذا شاءت لآت) ولا تحتاج إلى إذن الحاكم وكذلك العدة لأن إذنه حصل بضرب الأجل أولا

لِمِثْلِهِ لَهُ يَحْيَ كَالسَّبْعِينَا وَجَازَ تَعْرِيضٌ بِقَوْلٍ يَجْمُلُ وَجَازَ تَعْرِيضٌ بِقَوْلٍ يَجْمُلُ لَهَا ، وَثَيِّبًا ثَلاَثا طَبْعا مِلْكِ بِوَطْءٍ فَإِذَا شَا أَنْ يَفِي مِلْكٍ بِوَطْءٍ فَإِذَا شَا أَنْ يَفِي بِبَيْسِعٍ أَوْ كِتَابَسِةٍ أَوْ عِتْسِقِ بَيْسَا سَلِمَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ قَيْسًا سَلِمَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ قَيْسًا سَلِمَا طَلاقَ لِلصَّبِيِّ حَتّى يُكْمِلاً فَي مَجْلِسٍ فَقَطْ فَرَهُ أَنْ تَقْضِيا فِي مَجْلِسٍ فَقَطْ فَرَهُ فِيمَا عَلَى وَاحِدَةٍ مُشْتَركَهُ فِيمَا عَلَى وَاحِدَةٍ مُشْتَركَهُ فِيمَا عَلَى وَاحِدةٍ مُشْتَركَهُ فِيمَا عَلَى وَاحِدةٍ مُشْتَركَهُ

٩٤٠. وَلاَ تَرِثْ لُهُ أَوْ يَجُ وَزَ حِينَا ٩٤٠. وَخِطْبُ قُ فِي عِلِهٌ تَنْحَظِلُ ٩٤٠. وَخِطْبُ قُ فِي عِلَةً تَنْحَظِلُ ٩٤٢. وَنَاكِحٌ بِكُ راً يُقِيمُ سَبْعًا ٩٤٢. وَلَا يَجُورُ جَمْعُهُ أُخْتَيْنِ فِي ٩٤٣. وَلاَ يَجُورُ جَمْعُهُ أُخْتَيْنِ فِي ٩٤٤. لِأُخْتِهَا حَرَّمَ ذَاتَ السَّبْقِ ٩٤٤. وَالْـوَطْءُ بِالْمِلْ لِيُ مُحَرِّمٌ لِمَا ٩٤٩. وَلِيَ لِهُ الْمُلْكِ مُحَرِّمٌ لِمَا ٩٤٩. وَلِيَ لِهُ الْمُلْكِ مُحَرِّمٌ لِمَا ٩٤٩. وَلِيْمُمَلَّكُ قَلْ إلْمُمَلَّكُ قَلْ ١٩٤٨. وَلِيْمُمَلَّكُ قَلْ ١٩٤٨. وَلِيْمُمَلَّكُ قَلْ ١٩٤٨. وَالنَّمَ النَّمَلَّكُ الْمُمَلَّكُ الْمُمَلِّكُ الْمُمَلِّلُ الْمُمَلِّكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُمَلِّكُ الْمُمَلِّكُ الْمُمَلِّكُ الْمُمَلِّكُ الْمُمَلِّكُ الْمُعَلِّلُ الْمُعُلِيْلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِيْلِيْلِ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي الْمُلْكِلْفِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْكِلِيْمُ الْمُلْكِلِي

( ولا ترئه ) ياوارث ( أو ) حتى ( يجوز حينا لمثله لم يحي ) غالبا (كالسبعينا ) عند عبد الوهاب واختار الشيخان الثمانين وإذا اختلف الشهود في سنه ووقت مغيبه حكم بالأقل احتياطا ( وخطبة ) بكسر الخاء للنساء ( في عدة تنحظل ) بصريح اللفظ ( وجاز تعريض بقول يحمل ) وهو ما يفهم منه المقصود كأنا فيك راغب وهذا في من يميز التعريض من التصريح وأما غيره فلا يباح له ( وناكح ) ولو صغيرا ( بكرا ) مطلقا ( يقيم سبعا ) أي سبعة أيام متواليات ( لها ) دون سائر نسائه ثم ليعدل بين نسائه في القسم ابن المواز ويستحب البداءة بالقديمة ( و ) ناكح ( ثيبا ) يقيم عندها ( تلاثا ) فقط كذلك ( طبعا ) أي حتما أو الطبع المائل على كل جديد ابن القاسم الحق له فله تركه أشبه بالعكس وفي مسلم ((للبكر سبع والثيب ثلاث )) (1) ( ولا يجوز ) على المذهب ( جمعه

١ - رواه مسلم ١٤٦٠.

أختين في ملك ) له ( بوطء ) لعموم قوله تعالى ﴿ وَأَن تجمعوا بين الأختين ﴾ وأما وطء إحداهما والكف عن الأخرى فموكول إلى أمانته ( فإذا شا أن يفي ) أي يرجع ( لأختها حرم ) على نفسه ( فات السبق ببيع ) ناجز بعد الإستبراء أو هبة لمن لا يعتصرها منه ( أو كتابة ) لأن المكابتة أحرزت نفسها ومالها ( أو عتق ) ناجز أومؤجل أوشبه ذلك مما تحرم به ( والوطء بالملك محرم لما يحرم النكاح قيسا سلما وبيد العبد طلاقه ) لحديث البيهقي ( إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ) وإنما لسيده فسخ تزويجه بغير إذنه ( ولا طلاق للصبي ) ولو مراهقا ( حتى يكملا وللمملكة ) بأن قال لها زوجها ملكتك أمرك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت ( والمخيرة ) وهي التي يخيرها في النفس بأن يقول لها أختاريني أو اختاري نفسك أو في عدد يعينه من أعداد الطلاق كاختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين ( إن تقضيا ) ما دامتا ( في مجلس فقط فره ) أي فاعلمه فالمملكة تجيب بصريح يفهم منه مرادها فيعمل عليه ( وإنما يناكر المملكة ) خاصة ( فيما على واحدة مشتركه ) بخمسة شروط أن ينكر حين سماعه بلا سكوت ولا إمهال وأن يقرأنه أراد بتمليكه الطالق وأن تكون مناكرته في عدده وأن يدعى أنه نوى واحدة أو اثنتين في حال تمليكه وأن يملك طوعا

90٠. وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الدُّنُولُ الدُّنُولُ الدُّنُولُ الدُّنُولُ الدُّنُولُ الدُّنُولُ المَّالَّ فَعَلَيْ وَمَ إِلاَّ عَلَيْ فَعَلَيْ وَالْعَبْدُ لَلهُ شَهْرَانِ 90٢. لِلْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ لَلهُ شَهْرَانِ 90٣. وَمِثْلُ وَطْءِ ذُو الظِّهَارِ اجْتنبَهُ 908. مُؤْمِنَةٍ لاَ عَيْبَ فِيهَا مَا بِهَا 908. مُؤْمِنَةٍ لاَ عَيْبَ فِيهَا مَا بِهَا 908. ثُمَّ لِعَجْزٍ صَامَ شَهْرَيْنِ ، وِلَا 908. فَلْ يُطْعِمَنْ سِتِينَ مِسْكِيناً يُرَامُ 90%. وَلَا يَطَالُ السَيِّينَ مِسْكِيناً يُرامُ 90%. وَلَا يَطَالُ السَيْلاً وَلَا نَهَا وَلَا يَطَالُونُ 90%.

٩٤٩. وَلاَ لِمَنْ خُيِّرَتْ أَنْ تَقْضِى بِمَا

( وما لمن خيرت ) في النفس ( أن تقضي ) وبعضهم اهمل ( بما دون الثلاث ) ويبطل خيارها إن اختارت واحدة أو اثنتين وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا يقبل تفسيرها دونها وأما المخيرة في العدد فلا تزيد على ما جعل لها ( ونكاره عمى ) أي جهل أي لا مناكرة في التخيير ( وكل حالف ) مسلم مكلف حر يمكن وطئه ( على ترك الدخول ) أي الوطء أو ما يقوم مقامه كترك النسل من جنابته من زوجته الكبيرة مسلمة حرة أو أمة أو كتابية غير مرضع قاصدا بذلك الضرر ( أكثر من أربع أشهر ) ولو بيوم

( فمول ) أي فاعل من الإيلاء وهو لغة اليمين واصطلاحا ما ذكر إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء كوالله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر أو من يوم الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الأجل كوالله لا أطأك حتى يقدم زيد أو كانت على حنث كإن لم أدخل دار زيد فأنت طالق ( ولا يطلق عليه إلا من بعد ثلث العام أربعة أشهر (وقت) بدل من ثلث ( الإيلاء للحر والعبد له شهران على المشهور وقيل كالحر واختاره اللخمي (حتى يوقف من السلطان ) فإن جاء أي رجع سقط عنه حكم الإيلاء لقوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِم ﴾ البقرة: ٢٢٦ الآية وتحصل الفيئة بمغيب الحشفة في قبل الثيب وافتضاض البكر وإن لم يفئ أمره السلطان بالطلاق فإن امتنع طلق عليه ( ومثل وطء ) من قبلة ولمس ونظر إلى صدر أو شعر ( ذو الظهار ) وهو المسلم المكلف حرا أو عبدا إن شبه امرأته بمحرم عليه أبدا كقوله أنت على كظهر أمى ( اجتنبه حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة لا عيب فيها ) يمنع من كمال الكسب كقطع اليد لا العيب الخفيف (ما بها شرك ولا حرية فانتبها) أي ولا تعتق عليه ولا عوض فيها كعتقها على دينار ولا مشترات بشرط العتق ولو كان معسرا وتداين واشترى رقبة وأعتقها أجزأه كمن فرضه التيمم فاغتسل (ثم لعجز) عن الرقبة وثمنها ( صام شهري ولا فرضا ) بالأهلة وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية الكفارة والتتابع فإن انقطع استأنف ( فإن لم يستطع أن يكملا ) الصوم لضعف أو عطش ( فليطعمن ستين مسكينا يرام ) أحرارا مسلمين و (كل لكل واحد مد هشام ) وهو مد وثلثان على المشهور بمده صلى الله عليه وسلم والإطعام في الحر ولا يكفر العبد بالإطعام إلا بإذن سيده ( ولا يطا ) ولا يقبل ولا يباشر ( ليلا ولا نهارة وكف حتى تنقضى الكفارة ) مكرر

٩٥٨. وَإِنْ يُقَبِّلُ فَلْيَتُبُ سُهِ جَلَ وَإِنْ يَكُ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ أَنْ فَعَلْ

فَلْيِبْتَ دِئْهَا أَوْ مِنَ الصِّيامِ ٩٥٩. بَعْضَ الْمُكَفِّرِ مِنَ الطَّعَامِ ٩٦٠. وَيُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الظَّهَار وَوَلَـــدُ الزِّنَــا مَــعَ الصِّـعُار ٩٦١. وَعِتْقُ عَاقِلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامْ أَحَبُ عِنْدَ مَالِكٍ وَهْوَ الْإِمَامُ ٩٦٢. وَبَــيْنَ زَوْجَــيْنِ اللِّعَــانُ جَــاءَ فِي نَفْي حَمْلِ يَدَّعِي اسْتِبْرَاءَ ٩٦٣. مِنْ قَبْلُ أَوْ زنَا كَمِرْوَدٍ فِي مُكْحُلَةٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَذْفِ ٩٦٤. وَبِاللِّعَانِ أَسْقِطَنْ حَداًّ وَجَبْ وَأَبِّدِ التَّحْرِيمَ وَاقْطَعِ النَّسَبْ ٩٦٥. فَيَبْدُأُ السِزَّوْجُ يَقُولُ: أَشْهَدُ بِ اللهِ أَرْبَعً ا ، وَلَعْنَا يُفْرِدُ ٩٦٦. وَلْتَعَنَـتْ هِـيَ كَــذا وَتَحْمِـسُ بِغَضَ بِ كُمَ ا بِنُ ور يُ دُرسُ

( وأن يقبل ) أو يباشر أو يطأ قبل الشروع في الكفارة ( فليتب لله جل ) وعز ولا كفارة أخرى ( وإن يك استمتع ) بغير الوطء بعد أن فعل بعض المكفر من الطعام فليبتدئها أو من الصيام ) وأما العتق فلايتبعض

( ويجزئ الأعور في الظهار ) لسد العين مسد العينين ( وولد الزبي ) والآبق والسارق ( مع الصغار ) ويجزئ الأعور في المهد ( وعتق عاقل الصلاة والصيام أحب عند مالك وهو الإمام ) لتمكنه من معاشه بخلاف الرضيع.

(وبين الزوجين) وشرط الزوج أن يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء وشرط الزوجة إمكان حملها لا إسلامها ولا حريتها فلا يلاعن الصغيرة إذ لو أقرت بالزبى لم يلزمها شيء ( اللعان جاء في الكتاب والسنة والإجماع ( في نفي حمل يدعى استبراء من قبل ) أي من قبل الحمل ( أو ) يدعي رؤية ( زبى كمرود ) بكسر الميم ( في مكحلة ) بضم الميم ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره فلو رءاه وسكت ثم قام فلا لعان وفي الرؤية أن لا يطأ بعدها ( واختلفوا في القذف ) من غير دعوى رؤية ولا نفى الحمل فقيل يلاعن وقيل يحد ولا يلاعن على قولين مشهورين .

(وباللعان أسقطن حدا وجب وأبد التحريم واقطع النسب ) وتقع الفرقة بتمام لعانها ولا يحتاج إلى حاكم وهو فسخ لا طلاق على المشهور وصفة اللعان أنه ( ويبدأ الزوج ) وجوبا وقيل استحبابا

وعليهما إذا بدأت الزوجة هل تعيد اللعان وهو قول أشهب وهو المذهب أولا وهو لابن القاسم ( يقول أشهد بالله ) ما هذا الحمل مني أو لزنت أو لرأيتها تزين ( أربعا ولعنا يفرد) فيقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين والذي فيها أن لعنة الله عليه الآية ( فلتعنت هي كذا ) مبطلة لحلف الزوج فتقول أشهد بالله لهذا الحمل منه أو ما زنيت وما رآين أزين (أبعا وتخمس بغضب الله كما بنور يدرس ) فتقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين وانظر المختصر

وَحُدَّ لِلْقَدْفِ وَإِنْ تَنْكُلُ تُحَدْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا أَوْ أَكْشَرَا تَرْجِعْ بِمَا أَعْطَتْ وَبَانَتْ فَاشْعُرِ تَرْجِعْ بِمَا أَعْطَتْ وَبَانَتْ فَاشْعُرِ رَجْعَ بِمَا أَعْطَتْ وَبَانَتْ فَاشْعُرِ رَجْعَ اللَّهِ لِجَدِيدِ الْعَقْدِ لِاللَّهِ الْعَقْدِ لِللَّهِ بِجَدِيدِ الْعَقْدِ لَا اللَّهُ لِجَدِيدِ الْعَقْدِ وَالطَّلَاقِ وَالسَّرِّةِ فَصَلْ : طُهْرَانِ فَضَدَ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ قُلْ السَّبِبْرَاءَ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ قُلْ : طُهْرَانِ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ قُلْ : طُهْرَانِ عَكْمُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُعَامُ مِنْ قَبْلِ حَوْلَيْنِ اكْتِفَاءً بِالطَّعَامُ مُونِ مَوْلَيْنِ اكْتِفَاءً بِالطَّعَامُ مُرْضِعةٍ وَفَحْلِهَا اللَّهُ وَلَـدَا اللَّهُ وَلَـدَا

٩٦٧. وَبِنْكُولِ الرَّوْجِ يُلْحَقِ الْوَلَدُ وَبِنْكُولِ الرَّوْجِ يُلْحَقِ الْوَلَدُ وَبِهِ مَا لَمُ الْمَا أَنْ تَفْتَدِي إِذَا تَرَى ٩٦٩. فَإِنْ يَكُ اخْتِلاَعُهَا عَنْ ضَرَرِ ٩٧٩. وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ بِهِ لَا تُجْدِي ٩٧٩. وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ بِهِ لَا تُجْدِي ٩٧١. وَالْخُلْعُ عَلَقْتَ تُحْدِثَ عَبْدِ ٩٧٧. وَالرَّوْجُ إِنْ مَلَكَ زَوْجاً جَاءَ ٩٧٧. ثُم طَلَاقُ الْعَبْدِ مِشْلُ الْحُرِّ ٩٧٣. ثُم طَلَاقُ الْعَبْدِ مِشْلُ الْحُرِّ ٩٧٤. وَالْعَبْدُ فِي التَّكْفِيرِ مِشْلُ الْحُرِّ ٩٧٤. وَلَا يَحْرَمُ رِضَاعُ ذِي فِطَامُ ٩٧٥. وَلَا يُحَرِّمُ رِضَاعُ ذِي فِطَامُ ٩٧٧. وَقُدِّرَ الطَّفْلُ فَحَسْبُ وَلَدَا ٩٧٧. وَقُدِّرَ الطَّفْلُ فَحَسْبُ وَلَدَا

(وبنكول الزوج يلحق الولد وحد للقذف) إن كانت مسلمة بالغة حرة (وإن تنكل) الزوجة المفهومة من الزوج بالإشتراك فهو استخدام (تحد) بالرجم والجلد كما يأتي (ثم لها) إن كانت بالغة رشيدة غير مديانة (أن تفتدي) تختلع (أذا ترى) ذلك (من زوجها بمهرها أو أكثراً فإن يك اختلاعها عن ضرر) كنقص نفقتها وتكليفها شغلا لا يلزمها (ترجع بما أعطت وبانت فاشعري) ويكفي في ثبوت الضرر لفيف الناس والجيران حتى النسا (والخلع طلقة) بائنة (به لا تجد) لا تفيد رجعة إلا بتحديد العقد بولي وصداق وشاهدي عدل بشروط النكاح المستأنف (وأمة تعتق تحت عبد) أي في عصمته قنا

كان أو فيه بقية رق (تختار في مقامها والردي) لحديث بريرة فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو طلقتين روايتان ولخيارها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرا وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق وأما المعتقة تحت الحر فلا خيار لها خلافا لأبي حنيفة (والزوج إن ملك زوجا) كلا أو بعضا (جاء فسخ نكاحه) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ( والإستبراء ) فيطأ قبله عند ابن القاسم خلافا لأشهب (ثم طلاق العبد) القن ومن فيه شائبة رق كانت زوجته حرة أو أمة (طلقتان) فلو عتق ولم يوقع طلاقا في حال رقه فالثلاث ولو وقع نصفه في حال الرق فطلقتان (وعدة الأمة) ألقن ومن فيها شائبة رق كان زوجها حرا أو عبدا (قل طهران) وقيل حيضتان لاعتبار الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (والعبد في التكفير مثل الحر) إلا أن العبد لا يكفر بالعتق ولو أذن سيده (عكس الحدود والطلاق فادري) فإنما تتشطر عليه (ولبن) وإن مصة (من آدمية وصل جوف رضيع بكحولين) وأدخلت الكاف الشهرين (وحظل) أي حرم ما يحرم من النسب إجماعا (ولا يحرم رضاع ذي فطام من قبل حولين اكتفاء بالطعام وقدر الطفل فحسب ولدا مرضعة وفحلها اللذ ولدا) لحديث (إنها الرضاع من المجاعة)) (1)

٩٧٨. وَبِالْوَجُورِ وَالسَّعُوطِ حَرِّمِي وَبِاللَّدُودِ صَبَّ فِي حَرْفِ الْفَحِمِ ٩٧٨. وَبِالْوَجُورِ وَالسَّعُوطِ حَرِّمِي وَبِاللَّدُودِ صَبَّ فِي حَرْفِ الْفَحِمِ ٩٧٩. وَاسْتَشْنِ مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِ الْعَرَبُ يَحْرُمْ مِنَ الرِّضَاعِ مَا مِنَ النَّسَبُ ٩٨٩. أُمِّ أَخِيبِ وَ أُخْتِبِ وَ وَلَسِدِ وَلَسِدِهِ وَجَسَدَةٍ لِلْوَلَسِدِ ٩٨٠. وَأُخْبِ نَجْلِهِ وَأُمِّ عَمَّتِهُ وَعَمِّهِ وَخَالِسِهِ وَخَالَتِهِ وَحَالَتِهِ وَخَالِسِهِ وَخَالَتِهِ وَحَالَتِهِ وَخَالِسِهِ وَخَالَتِهِ وَخَالَتِهِ وَخَالَتِهِ وَالْمَ

(وبالوجور) بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم وتحت اللسان (والسعوط) بفتح السين ما صب في وسط المنخر (حرم) ابن القاسم الوجور إن وصل الجوف حرم وإلا فلا وظاهر الشيخ كابن حبيب وإن لم يتحقق وصوله إلى الجوف (وباللدود صب في حرف) وسط (الفم واستثن من حديث سيد العرب) والعجم الم يحرم من الرضاع) بإدغام البصري (ما) يحرم (من النسب) ومفعول استثن (أم أخيه أخته وولدي ولده وجدة) بالنصب عطف على أم (للولد وأحت نجله وأم عمته وعمه وخاله وحالته)

١ - رواه البخاري ٢٦٤٧، ومسلم ١٤٥٥.

### باب العدة والاستبراء والنفقة

٩٨٧. الْبَابُ فِي الْعِدَّةِ وَالإِسْتَبْرَا وَالنَّفَقَاتِ وَمَزِيدِ لِي يُسدُرِي ٩٨٣. عِدَّةُ حُرَّةٍ تَحِيضُ أَثَرُوا مِسنَ الطَّلَاقِ بِثَلاَثَةِ قُرو عَرو ٩٨٥. وَأَمَدِ قَانِ قُلْ فِي كُلِّ زَوْجٍ ذَا يَحِقُ عَمْدُ وَانْ قُلْ فِي كُلِّ زَوْجٍ ذَا يَحِقُ عَمْدُ وَانْ قُلْ فِي كُلِّ زَوْجٍ ذَا يَحِقُ ٩٨٥. وَعِنْدَنَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ الَّتِي بَنِيْنَ السَدَّمَيْنِ لاَ أَبِي حَنِيفَةِ وَعَدَّةُ اللَّتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرْ أَوْ يَجِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ لِكِبَرْ عَلَى الْمُحِيضِ لِكِبَرْ عَلَى الْمُحَيْضِ لِكِبَرْ قَلْمُسْتَحَاضَ لَهُ بِعَامٍ مُبْهَمَا فَالْمُعْمَا فَالْمُسْتَحَاضَ لَهُ بِعَامٍ مُبْهَمَا فَالْمُسْتَحَاضَ اللَّهُ لِعَلَى الْمُحَيْفِ الْمُعْمَى الْمُحَيْفِ الْمُعْمَى اللَّلْ اللَّهُ الْمُحَيْفِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُحَيْفِ اللَّلِي عَلَى الْمُحَيْفِ الْمُعْمَى الْمِعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْ

(وهاك باب عدة واستبرا والنفقات ومزيد يدرى) العدة تربص المرأة زمنا معلوما قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد سميت عدة لاشتمالها على العدد وهي واجبة نصا وإجماعا (عدة حرة) مسلمة أو كتابية (تحيض أثروا) أي نقلوا (من الطلاق بثلاثة قروء) اتفاقا (و) عدة (أمة وإن بشائبة رق) كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض (قرآن) بفتح القاف وضمها (قل في كل زوج) حر أو عبد (ذا يحق) يجب لاعتبار الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( وعندنا الأقراء الأطهار التي بين الدمين لا) عند (أبي حنيفة) فعنده هي الحيض (وعدة الت) بسكون التاء لغة (لا تحيض لصغر) ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا (أو يئست من المحيض لكبر) كبنت سبعين سنة (ثلاث أشهر) اتفاقا في الحرة المسلمة أو الكتابية بل ( وإن كانت أمةٌ ) على المشهور والشهور بالأهلة وتتم المنكسرة من الرابع ولا يحسبن يوم الطلاق ابن غازي ...

اليوم يلغى في اليمين والكرا وفي الإنا وفي حيار البيع ثم العده وأح

وفي الإقامة على ما اشتهرا وأحسل عقيقة وعهده

( و ) عدة ( المستحاضة ) حرة وأمة في طلاق ( بعام ) فتسعة استبراء وثلاثة عدة حال كونها ( مبهمة ) غير مميزة وأما المميزة فتعتد بالأقراء الثلاثة والتمييز بالرائحة واللون والكثرة

وَالْمَوْتِ وَضْعُ الْحَمْلِ بِالإِطْلاقِ مِنْ عِدَّةٍ تُؤْثِرُ فِي أَحْزَابِنَا

٩٨٨. وَعِـدَّةُ الْحَامِلِ فِي الطَّلَاقِ ٩٨٩. وَمَا عَلَى مَنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَا أَرْبَعُ أَشْهُ وَعَشْرٌ مُطْلَقَا شَهْرَيْنِ مَعْ حَمْسِ لَيَالٍ مُسْجَلًا شَهْرَيْنِ مَعْ حَمْسِ لَيَالٍ مُسْجَلًا ذَاتُ الْمَحِينِ إِذْ رَأَوْا تَاخِيرَهُ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِتَمَامِ التِّسْعَةِ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِتَمَامِ التِّسْعَةِ أَوْ مِسَغَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا انْحَظَرْ أَوْ صِغَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا انْحَظَرْ ثَلَاثِ أَشْهُ وَحَمْلٍ عُدًا ثَمُ مُعْتَدَدُ الْوَفَاةِ شَيْئًا مُعْجِبَا مُعْجِبَا مُعْجِبَا عَلَا مُعْجِبَا عَلَيْ مُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلِيمًا وَحِنَّاءَ بَلَى مَعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا وَحِنَاءً بَلَى الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلْمُ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَا عَلَيْكَا الْمُعْجَلِيْمُ الْمُعْجِبَا عَلَيْ الْمُعْجِبَاعًا أَوْ طِيبًا وَحِنَّاءَ بَلَى الْمُعْجِبَاعُ الْمُعْجِبَاعًا أَوْ طِيبًا وَحِنَّاءَ بَلَى الْمُعْجِبَاعَا أَوْ طِيبًا وَحِنَّاءَ بَلَى الْمُعْجَلِي الْمُعْجَلِيْلُ الْمُعْجِبَاعًا أَوْ طِيبًا وَحِنَاءَ الْمُعْجِبَاعَا أَوْ طَيْبًا وَعِنْاءَ الْمُعْرِبَاعُونَا أَوْ الْمُعْجِبَا الْمُعْجِبَاعُمُ الْمُعْجِبَاعًا أَوْ طَلِيبًا وَعِلْمَا الْمُعْجِبَاعِلَا الْمُعْجَلِيلَامِ الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِيلَامِ الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبِيلَامِ الْمُعْجِبِيلِي الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجَلِيلِي الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبِيلِي الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجَلِيلَامِ الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجِبَاعِلَى الْمُعْجَلِيلَامِ الْمُعْجِبِيلَامِ الْمُعْجِلِيلَامِ الْمُعْجَلِيلِهِ الْمُعْجِلِيلَامِ الْمُعْجِلِيلَامِ

٩٩٠. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي مَوْتِ اللَّقَا ٩٩٠. وَعَدَّةُ الْحُرَّةِ فِي مَوْتِ اللَّقَا ٩٩١. وَأَمَـةٌ وَمَـنْ بِهَا رِقٌ إِلَـى ٩٩٢. وَذَاكَ مَا لَـمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَهُ ٩٩٣. وَذَاكَ مَا لَـمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَةُ ٩٩٣. فَلْتَقْعُدَنْ إِلَى ذَهَابِ الرِّيبَةِ ٩٩٤. وَالْأَمَةُ اللَّتْ لاَ تَحِيضُ لِكِبَرْ ٩٩٥. وَالْأَمَةُ اللَّتْ لاَ تَحِيضُ لِكِبَرْ ٩٩٥. نِكَاحُهَا فِي الْمَوْتِ إِلاَّ بَعْدَا ٩٩٥. وَيَجِبُ الْإِحْـدَادُ أَلاَّ تَقْرَبَا ٩٩٧. حُلِيًّا أَوْ كُحْالاً وَغَيْـرُهُ وَلاَ ٩٩٧.

( وعدة الحامل في الطلاق ) اتفاقا ( والموت ) على المشهور ( وضع الحمل ) كله إذا كان ثابت النسب ولو بلحظة

(بالإطلاق) حرة أو أمة مسلمة أو كتابية لقوله تعالى ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾ الطلاق: ٤ الآية ومفهوم كله أنما لو وضعت أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثاني واحترز بثابت النسب من زوجة الصبي والمقطوع الذكر فلا تخرج من العدة بوضع الحمل لأن الولد لا يلحق بالزوج وتحد للزني وعدتما كما قال ( وما على من طلقت قبل البنا من عدة تؤثر في أحزابنا ) لقوله تعالى ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ المُومِونِينَ ﴾ الأحزاب: الآية ولا مفهوم للإيمان هنا لخروجه مخرج الغالب ( وعدة الحرة ) غير الحامل مستحاضة أم لا ( في موت اللقا أربع أشهر وعشرٍ مطلقا ) صغيرة أو كبيرة دخل بما أم لا مسلمة أو كتابية كان الزوج صغيرا أو كبيرا بنكاح صحيح ( و ) عدة ( أمة ومن بما رق ) غير حامل دخل أو لا (إلى شهرين مع خمس ليال مسجلا ) أي مطلقا ( وذلك ) أي اعتداد الحرة والأمة في الوفاة بذلك ( ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض إذ رأوا تأخيره ) عن وقته ( فلتقعدن إلى والأمة في الوفاة بذلك ( ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض إذ رأوا تأخيره ) عن وقته ( لا تحيض لكبر أو صغر وقد بني بما المخطر نكاحها في الموت إلا بعدا ثلاث أشهر ) عند أشهب ( وحمل عُدا ) جملة حملا ولذلك ساغ الإبتداء بالنكرة وعد مركب بمعنى ظن وبه أشرت إلى قول ابن رشد هذا اختلاف حالية ولذلك ساغ الإبتداء بالنكرة وعد مركب بمعنى ظن وبه أشرت إلى قول ابن رشد هذا اختلاف

في التوجيه لا في الفقه فرواية ابن القاسم شهران وخمس ليال للصغيرة المأمونة الحمل ورواية أشهب ثلاثة أشهر للمخوف حملها ( ويجب الإحداد أن لا تقربا معتدة الوفاة ) مطلقا ( شيئا ) من الزينة ( معجبا ) لأنه يدعوا إلى النكاح ( حليا ) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلى كفلس كالسوارين والخلخال ( أو كحلا ) ابن عبد الحكم ولو لضرورة وفيها جوازه لضرورة وإن كان فيه طيب ودين الله تعالى يسر ( وغيره ) من إزالة الشعث فلا تدخل الحمام إلا من ضرورة ولا تطلي جسدها بالنورة ولا بأس أن تستحلق وتنتف إبطها وتقلم أظفارها ( ولا صباغا ) زينة قومها ( أو طيبا ) مذكره وهو ما ظهر لونه وخفيت رائحته كالورد ومؤنثه وهو ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك ( وحناء بلا ) نعم لأنها زينة وقد تكون طيبا

( والعدتان ) عدة الوفاة وعدة الطلاق ( أجبرت عليهما ذات الكتاب إن تفارق مسلما ويجب

استبراء أم الولد بحيضة عند وفاة السيد ) والإستبراء شرعا الكشف عن حال الرحم ليعلم هل برئت

من الحمل أو مشغولة به مراعاة لحفظ الأنساب ( أو بعد عتقها وإن لكبر تئس محيضا ف) استبراؤها

ذَاتُ الْكِتَابِ إِنْ تُفَارِقْ مُسْلِمَا بِحَيْضَةٍ عِنْدَ وَفَاةِ السَّيِّدِ بَحْيْضَةٍ مِنْدَ وَفَاةِ السَّيِّدِ وَجَبِ الإِسْتِبْرَا بِحَيْضَةٍ سِمَهُ وَجَبِ الإِسْتِبْرَا بِحَيْضَةٍ سِمَهُ حَاضَتْ فَلاَ اسْتِبْرَاءَ إِنْ مَلَكَهَا إِنْ تَلكُ تُوطَأُ تُلاَثُ أَسْلَاثُ أَشْهُرِ لَا تَعْلُقُهَا لَمْ يَقْبُتِ لِانْ تَلكُ تُوطَأُ تَلاَثُ أَسْلاثُ أَشْهُرِ لَهُ لَوضَا السَّتِبْرَاؤُهَا لَمْ يَقْبُتِ لِلْأَنْ اللَّهُ تُوطَأُهُما فِي النِّفَاسُ لِوَضْعِهَا وَلاَ تَطَأْهَا فِي النِّفَاسُ لِهَا إِلَى الْأَجَلِيُ الْمَبْتُوتَةَ الْمُحْتَلِعَةُ الْانْفَاقُ لاَ الْمَبْتُوتَةَ الْمُحْتَلِعَةُ الْانْفَاقُ لاَ الْمَبْتُوتَةَ الْمُحْتَلِعَةُ الْانْفَاقُ لاَ الْمَبْتُوتَةَ الْمُحْتَلِعَةُ الْكُمَا وَإِنْ بِهَا حَمْالٌ كَمَانُ لاَ عَلَيْهَا وَإِنْ بِهَا حَمْالٌ كَمَانُ لاَ عَلَيْهَا وَإِنْ بِهَا حَمْالٌ كَمَانُ لاَ عَلْكُمَا فَالْ عَلْمَا عَمْالًا كَمَانُ لاَ عَلْكُمَا فَالْ يَعْلَاكُمَا فَالْعَلَاكُمُانُ الْمَبْتُوتَةُ اللّهُ الْمُحْتَلِعَةُ اللّهُ وَانْ بِهَا حَمْالًا كَمَانُ الْمَنْكُونَا فَالْ كَمَانُ الْمُشْلِكُمَا فَالْمَانُ لاَ الْمَنْتُوتَةُ اللّهُ الْمُحْتَلِعَةُ الْمُحْتَلِعَةُ الْمُحْتَلِعَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُحْتَلِعَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ ال

٩٩٨. وَالْعِـدُّ وَالْعِـدُ أَجْدِرَتْ عَلَيْهِمَا ١٩٩٩. وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ أُمِّ الْوَلَـدِ ١٩٠٩. وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ أُمِّ الْوَلَـدِ ١٩٠٨. وَبَعْدَ عِنْقِهَا فَاإِنْ لِكِبَرِ ١٠٠٨. وَفِي انْتِقَالِ الْمُلْكِ فِي كُلِّ أَمَهُ ١٠٠٨. وَمِنْ تَكُنْ فِي حَوْزِهِ أَدْرَكَهَا ١٠٠٨. وَفِي الصَّغِيرَةِ لِمِشْلِ الْمُشْتَرِي ١٠٠٨. وَفِي الصَّغِيرَةِ لِمِشْلِ الْمُشْتَرِي ١٠٠٨. وَإِنْ مَلَكْتَ حَامِلاً فَلاَ مِسَاسْ ١٠٠٨. وَيَجِبُ السُّكْنَى لِكُلِّ مَنْ دَحَلْ ١٠٠٨. وَلِمُطَلَّقَتِـكَ الْمُرْتَجَعَــهُ المُنْ تَجَعَدِ اللَّمُ الْمُرْتَجَعَــهُ المُنْ الْمُرْتَجَعَــهُ اللَّهُ لِكُلِّ مَنْ دَحَلْ ١٠٠٨. وَلِمُطَلَّقَتِـكَ الْمُرْتَجَعَــهُ اللَّهُ لِكُلِّ مَنْ دَحَلْ ١٠٠٨. وَلِمُطَلَّقَتِـكَ الْمُرْتَجَعَــهُ وَالَّالِمِ اللَّهُ الْمُرْتَجَعَــهُ اللَّهُ لِكُلِّ مَنْ دَحَلْ ١٠٠٨. وَلِمُطَلَّقَتِـكَ الْمُرْتَجَعَــهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ الْمَصْلُ لِهِمَا وَلاَ لِمَـنْ

(ثلاث أشهر وفي انتقال الملك) بعوض بل ولو لغير عوض من سبي أو غيره ( في كل أمة وجب الإستبراء بحيضة ) واحدة (سمه ) أي علامة لحفظ الأنساب ( ومن تكن في حوزه أدركها حاضت فلا استبرء إن ملكها ) إن لم تخرج بحيث يغاب عليها ( وفي الصغيرة لمثل المشتري إن تك توطأ ثلاث أشهر ) إذ لا يتبين الحمل في أقل من ذلك وكذلك الإستبراء على من اشترى زوجته أو ذات محرم (كاليائسات من محيض ) استبراؤهن في انتقال الملك ثلاثة أشهر ( و ) الأمة ( التي لا توطأ ) كبنت ست سنين ( استبراؤها لم يثبت وإن ملكت حاملا فلا مساس لوضعها ) من مقدمات كبنت ست سنين ( استبراؤها لم يثبت وإن ملكت حاملا فلا مساس لوضعها ) من مقدمات الوطء كالقبلة وسواء كان الحمل من زوج أو من زني على المعروف ( ولا تطأها في النفاس ) وما عدا الوطء يحل بوضع كل الحمل ( ويجب السكني ) على الزوج إذا تأتى منه الوطء ( لكل من دخل بها ) ويوطأ مثلها حرة أو كتابية أو أمة ( إذا طلقها ) واحدة أو أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا ( إلى الأجل ) كما قال تَعَالَى: ﴿ حَمَّى يَبِلُغَ ٱلْكِذَابُ أَجَلَهُ, ﴾ البقرة: ٢٣٥ وأما إن لم يتأتى منه الوطء فلا سكني ولا عدة ( ولمطلقتك المرتجعه الإنفاق لا المبتوتة المختلعه ) حذف عاطف قد يلفي ( إلا لحمل فيهما ) لقوله تعالى ﴿ وَإِن كُنَ أُولَكَ حَمَّلِ ﴾ الطلاق: ٢ الآية ( ولا لمن لعنها وإن الله حمل كمن ) استتر ولها السكني على المشهور

سُكْنَى بِدَارٍ إِنْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاتِهِ حَتَّى تَفِي يَقْبَلْ مِنَ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ ثَمْ إلَيْهِ كَالْأَوَّلِ حَتَّى تُكْمِلًا وَلَدَهَا إِنْ لَهُ تَكُنْ عَلِيَهُ أبيه وَالْأَجْرُ لَهَا إِنْ قَبِلَا

١٠١٩ وَلَا لِمُعْتَدَةِ مَدُوتِ وِلِتِدِي الْمُعْتَدَ الْكِرَى وَلاَ تَخْرُجُ فِي الْمَكْرِي وَلاَ تَخْرُجُ فِي الْمَكْرِي وَلَا تَخْرُجُ فِي اللَّا إِذَا أَخْرَجَهَا الْمُكْرِي وَلَمْ الْمُنْتَقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمْنَتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمُنْتِقَلاَ اللَّمْنِ اللْمُعْلَقِي اللَّمْنِ اللَّمْنِ اللَّمْنِ اللَّمْنِ اللْمُعْلَقِيلِ اللْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلَقِيلَةِ اللْمِنْتِيلِ الْمُعْلَقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَقِيلِ الْمُعْلَقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمِنْتِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْ

( ولا ) نفقة ولا كسوة ( لمعتدة موت ) حاملا أم لا لصيرورة المال للورثة ( والتي ) أي ولمعتدة للوفاة ( سكنى بدار ) إن تكن للميت أو ) كان الميت اكتراها و ( نقد الكرا ) فإن لم ينقد الكرا فلا سكنى لها وكذلك إن لم يدخل بالزوجة إلا أن يسكنها قبل موته ( ولا تخرج ) المعتدة من بيتها

خروج نقلة لغير ضرورة ( في ) عدة ( طلاق أو وفاته حتى تفي ) واحترز من خروجها في تصريف حوائجها فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها ومن خوف سقوط الدار واللصوص فلها الإنتقال ( إلا إذا أخرجها المكري ) الذي انقضت مدة كرائه ( ولم يقبل من الكراء ما يشبه ثم ) كأن يكون بأربعة ويزيد درهمين فلو زاد درهما لكان مما يشبه وإنما يكون له إخراجها إذا زاد غير المكري وطالبها بالزيادة فأبت وأما إذا رضيت فلا مقال له فإن أبت ( فلتخرجن ولتلتزم المنتقلا إليه كالأول حتى تكملا) عدتها ( ولترضع الزوجة ) وجوبا (كالرجعية ) ما دامت في العدة ( ولدها ) مجانا لعرف المسلمين على توالي الأعصار وسائر الأمصار ولا حد لأقل الزمان وأكثره حولان بنص القرآن ( إن لم تك ) هي ( العليه ) بحيث لايرضع مثلها لعلو قدرها فلا يلزمها إلا أن لا يقبل الصبي غيرها فيلزمها وإن كان الأب مليا وكذلك إن كان الأب فقيرا أو ميتا والرضيع فقيرا

( وللمطلقة الإرضاع ) بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ( على أبيه والأجر لها ) أي أجرة المثل ( إن قبلا) ويقضى لها بالأجر منه وإن وجد أبوه مرضعة مجانا وأما أكثر من أجرة المثل فلا يلزم الزوج وفيه أن الرضاعة لها لا عليها وهو الصحيح

) حرة أو أمة مسلمة أو كتابية رشيدة أو سفيهة ( تعتبر بعد الفراق ) بالوفاة والطلاق ما لم

تسقطها ( للبلوغ في الذكر ) ( و ) لازمة ( لدخول الزوج بالأنثى فإن ) ماتت أو ( تزوجت ) الأم

الحاضنة أجنبيا لا حضانة له ودخل بما ( فأم الأم إن تبن عنها ) أي عن المتزوجة وهي الأم وهذا

١٠١٥ ثُـمَّ الْحَضَانَةُ لِللَّهُمِّ تُعْتَبَرْ ١٠١٦ وَبِدُخُولِ الزَّوْجِ بِالْأُنَثَى فَإِنْ ١٠١٧ عَنْهَا فَجَدَّةٌ لِأُمِّ الطَّفْلِ ثُمُّ ١٠١٨ فَجَدَّةٌ لِلْأَبِ مُطْلَقًا فَالاَبْ ١٠١٩ فَالأَخُ فَابْنُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمْ ١٠٢٠ وَإِنَّمَا يَلْزَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى ١٠٢١ فَقْرُهُمَا كَالْإِبْنِ حَتَّى يَحْتَلِمْ (ثم الحضانة ) بفتح والكسر من الحضن بالكسر وهو الجذب والضم وهو فرض كفاية وهي ( للأم

بَعْدَ الْفِرَاقِ لِلْبُلُوعَ فِي الذَّكُرُ تَزَوَّجَــتْ فَــأُمُّ الأُمِّ إِنْ تَــبِنْ خَالَتُهُ ثُهِم لِخَالَةٍ لِسَالُمُ فَالأُخْتُ فَالْعَمَّةُ فَالْوَصِى هَبْ ابْنُهُ ، وَالشَّقِيقُ أَوْلَى فَلِللُّمْ زَوْجَةِ لِهِ وَأَبَ وَيْن قُ بِلَا وَلاَ زَمَانَا فَ بِلهِ بِهَا حُرِمُ

الشرط عام في كل ساقط ( فحدة لأم الطفل ثم ) بعد الجدة للأم ينتقل الحق إلى ( خالته ) الشفقية ثم التي للأم ثم للأب وهذا القيد عام

( ثم لخالة للأم فحدة للأب مطلقا ) أي من جهة أمه ثم أبيه ( فالأب فالأحت ) الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ( فالعمة ) كذلك ( فالوصي هب ) أي اعلم

( فالأخ فابن الأخ ثم العم ثم ابنه ) للإختلاس ( والشقيق ) في الجميع ( أولى فللأم ) أي ثم الذي للأم ثم الذي للأب والمدار على الشفيقة بالصبي اللخمي ولو علم ممن قدمناه قلة الحنان والعطف والشفقية لجفاء أو قسوة في الطبع أو لبعض موروث من والدي المحضون وعلم مما أخرناه الحنان والعطف لانعكس الترتيب

( وإنما يلزم الإنفاق ) والقوت والإدام والكسوة والمسكن ( على زوجته ) بالعادة كان حرا أو عبدا كانت غنية أو فقيرة مسلمة أو كتابية حرة أو أمة بأربعة شروط بلوغه وإطاقتها وتمكينها وأن لا يكون أحدهما مشرفا على الموت فإن عجز عنها طلقت عليه بعد التلوم لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ( أو ) على ( أبويه ) حرين مسلمين أو كافرين إذا كان الولد حرا و ( قبلا ) الألف للإطلاق أي وقبل الولد ( فقرهما ) والموجبة تقتضي وجود الموضوع أي والواقع أنهما فقيران ظاهرا فإن أنكر فعليهما إثبات عدمهما ولا يحلفهما لأنه عقوق وفي المختصر وله حد أبيه وفستّق ( كالإبن ) ولو كافرا ( حتى يحتلم ) والحال أنه ولا زمانة أي لا آفة ( به بها حرم ) أي منع من الكسب فلو طرأت بعد البلوغ لم تعد النفقة على المشهور

١٠٢٢ وَالْبِنْتُ حَتَّى يَدْخُلُ الزَّوْجُ بِهَا لاَ غَيْرَ مِمَّنْ ابْنَ الإِبْنِ أَشْبَهَا الْمُنْتُ حَتَّى يَدْخُلُ الزَّوْجُ بِهَا لاَ غَيْرَ مِمَّنْ ابْنَ الإِبْنِ أَشْبَهَا الْمُسَعَا إِحْدَامُ زَوْجِهِ الشَّرِيفَةِ مَعَا السَّرِيفَةِ مَعَا السَّرِيفَةِ مَعَا السَّرِيفَةِ مَعَا السَّرِيفَةِ مَعَا السَّرِيفَةِ مَعَا اللَّهُ الْمَالِكَ الإِنْفَاقُ عَلَى عَبِيلِيدِهِ وَأَنْ يُكَفَّلِنَ أَوَّلاً اللَّهُ الْمَالِكَ الإِنْفَاقُ عَلَى عَبِيلِيهِ وَأَنْ يُكَفَّلِينَ مَالٍ انْتُقِي الرَّوْجَةِ قَالَ الْعُتَقِي فِي مَالِهَا فَبَيْتُ مَالٍ انْتُقِي

(و) على ( البنت ) الحرة ( حتى يدخل الزوج بها ) بأن يطأها أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ ومثلها يوطأ لا تعود نفقتها إلا إذا كانت غير بالغة ( لا غير ) بالضم أي لا يجب الإنفاق على غير ما ذكرنا من الأقارب ( ممن ابن الإبن شبها ) مفعوله المتضايفان وكذلك الجد لأن نفقة القرابة

إنماتجب ابتداء لا انتقالا فلا تنتقل عن الواسطة (ويلزم الزوج) مفعول (إذا ما اتسعا) أيسر والفاعل (إحدام زوجه الشريفة) التي لا تخدم نفسها الخدمة الباطنة بنفسه أو باشتراء حادم أو استعجار (معا) أي جميعا حال من إحدام ولا تطلق عليه بالعجز عنه فلو كان معسرا لم يلزمه لدخولها على ذلك وتكون عليها الخدمة الباطنة كالطبخ والعجن لا الظاهرة كالطحن إلا أن تتطوع أو تكون عادة لأن العادة كالشرط (ويلزم المالك) مفعول (الإنفاق على عبيده وأن يكفن أول) ثك (وكفن الزوجة المدخول بها أو دعي (قال العتقي) بضم العين عبد الرحمن بن القاسم (في مالها) والموضوع أن لها مالا وإلا ففي بيت المال (فبيت مال انتقي) وقال عبد الملك في مال الزوج وقال سحنون ومالك إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج وأما كفن الولد والوالد فتابع للنفقة على المذهب.

## باب البيوع وما شاكلما<sup>(١)</sup>

أي شابهها كالإجارة والشركة والبيع نقل ملك بعوض جائز وأركانه العاقد والمعقود عليه والصيغة وشروطها في المحتصر

اللهُ اللهُ

( وقد أحل الله بيعا احتبى ) أي اختيارا كسائر أفعاله وهو غاية التعليل بين حواز معاوضة وحرمة مماثلة لقصور الخلق عن الاطلاع على أسراره تعاالى ومن هنا قالوا إنما البيع مثل الربا وربك يخلق ما يشاء ويختار ( وحرم الربا ) أي الزيادة ومستحله مرتد وغيره فاسق ويؤدب إلا أن يعذر بجهل

قبضه قبل إسلامه ، وإلا فلا يحل له أخذ ما زاد على رأس ماله بل يسقط عن من هو عليه .

١ - البيع مشتق من الباع لأن كلا من البائع والمشتري يمد باعه للآخر عند الإعطاء . واصطلاحا: عقد معاوضة على غير
 منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة معين غير العين فيه أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة .

أركانه ثلاثة على الإجمال: العاقدان، والثمن والمثمن، والصيغة.

أنواعه أربعة: المزايدة، والمساومة، والمرابحة، والاستئمان.

ويتشرط في عاقده التمييز، وللزومه التكليف والحرية، وعدم الحجر.

ويشترط في الثمن والمثمن خمسة شروط: الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم، وعدم الجهل، وعدم النهي من الشارع. وتعرض له أحكام الشرع: يجب إذا اضطر إلى طعام أو غيره، والندب كمن حلف له شخص على أن يشتري له يندب له إبرار قسمه، والكراهة كبيع السبع والنمر والسنور وبيع جلده، والتحريم كبيع الخمر والخنزير أو شرائها ، والأصل الجواز . والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقال رسول الله الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)) فمن استحل الربا كفر ، وكل من باع بالربا فهو فاسق يؤدب بعد الفسخ ويلزم رأس المال بعد الفوات ، ومن قبض أكثر من رأس ماله رده لربه إن عرفه وإلا تصدق به، وإن أسلم كافر فهو له إن

ويفسخ فإن فات فليس له إلا رأس ماله والألف واللام في الربا للعهد وهو ربا الجاهلية ( وقد كان الربا) أي (للجاهلين ) قبل الإسلام ( في الديون إما قضيت أو أربيت ) أي زدت ( لي ) فيه ( فعما)أنواع الربا الثلاثة ربا النسيئة وربا المزابنة وربا الفضل وإليه أشار بقوله: ( ففضة بفضة وذهب ) بذهب ( به ربا الفضل به يجتنب) (وفيهما ) أي الذهب والفضة (معا ربا النسا ) التأخير ( يرد ) إجماعا (فالصرف في كليهما يدا بيد) فتسميتي لبيعهما صرفا استدراك لما فات الشيخ من الاطلاع كما أن أحدهما بمثله يسمى مراطلة فالطعام بمثله مبادلة والعقار بمثله مناقلة ومعاوضة وهذه التسميات أحصر من البيع.

( والفضل والنساء ) أي رباهما ( في ) كل ( طعام مدخر من قوت ) وهو ما تقوم به البنية الآدمية كاللحم والسمن ( وإدام ) وهو ما يتبع القوت من مصلحاته كالملح والبصل

( لكن ربا الفضل بجنس واحد ) وتعتبر المماثلة بالمكيال الشرعي إن وجد وإلا فبالعادي وفيه أن علة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والإدخار وهو المشهور ولا حد للإدخار على المشهور وإنما يرجع فيه إلى العرف ( وعم ذو النساء ) الجنس والجنسين ( فلا تباعدي ) ولى :

رب الطعام أسسوا مسائله على المناجزة والمماثلة

إِلَّا بِلَا تَفَاضُلِ يَـداً بيَـدْ مِن جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِهِ أَجَلْ مِن البُقُولِ بِالتَّفَاضُل فَحَرْ لِأَجَلَ فَمَا بِهِ رِباً حَسرًامُ كُلُّ التَّفَاضُل وَشَرْطُهُ النَّجَازْ

١٠٣٢ وَلَا يَجُوزُ البَيْعُ فِي جِنْس وَحَدْ ١٠٣٣ وَلَا طَعَامٌ بِطَعَامٍ لأَجَالُ ١٠٣٤ مُـدَّخَر أَوْ لَا وَما لَا يُدَّخَــرْ ١٠٣٥ وَفَاضِل المَاءِ وَبِعْهُ بِطَعَامُ ١٠٣٦ ثُمَّ إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَجْنَاسُ جَازْ

( فلا يجوز البيع في جنس واحد ) إلا بلا تفاضل يدا بيد ولا يجوز (طعام بطعام لأجل من جنسه أومن خلافه أجل) أي نعم (مدخرا أولا) مدخر (وما لا يدخر من) الفواكه (والبقول بالتفاضل فخر ) أي غلب غيره بجواز التفاضل كالتفاح والمشمش وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكمثري فكذلك على المشهور وإن كانت تدحر غالبا كالثوم والبصل امتنع التفاضل روفاضل الماء وبعه بطعام لأجل) على المشهور فيهما (فما به ربا حرام ثم إذا اختلفت الأجناس) من الطعام والإدام كالخل والعسل (جاز كل تفاضل وشرطه النجاز) أي المناجزة لحديث ((إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (1) وفي كلامه هنا تكرار وتتبعته لكثرة مباحث الشروح.

١٠٣٧ وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ مَعَا جِنسٌ كَـذَا كُـلُّ زَبِيبٍ جُمِعَا الْقَمْرُ جِنْسٌ ثُم فِي القِطْنِيَّةُ خُلْفٌ وَفِي الزَّكَاةِ صِنْفٌ هِيَّةُ ١٠٣٨ وَالتَّمْرُ جِنْسٌ ثُم فِي القِطْنِيَّةُ مِن نَّعَمٍ وَالوَحْشُ صِنْفٌ فَاتْبَعِ مِن نَّعَمٍ وَالوَحْشُ صِنْفٌ فَاتْبَعِ الأَرْبَعِ مِن نَّعَمٍ وَالوَحْشُ صِنْفٌ فَاتْبَعِ ١٠٤٨ وَالطَّيْرُ صِنْفٌ كَـذَوَاتِ المَاءِ وَالشَّحْمُ كَاللَّحْمِ عَلَى السَّوَاءِ ١٠٤٨ وَالطَّيْرُ مِن كُلِّ صِنْفٍ صِنْفُ كَجُبْنِهِ وَسَـمْنِهِ لَا عِنْفَ فَاشَعْمُ السَّوَاءِ ١٠٤٨ وَلَبَنَ مِن كُلِّ صِنْفٍ صِنْفُ كَجُبْنِهِ وَسَـمْنِهِ لَا عِنْفَ

ولما ذكر أحكام الجنس بينه بقوله ( والقمح والشعير والسلت معا جنس ) واحد خلافا لابن عبد السلام وطحن هذه الحبوب لا يخرجها عن أصلها فلا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضلا ولا بيع الدقيق بالعجين لأنه رطب بيابس (كذا كل زبيب جمعا ) أعلاه ورديئه وأسوده وأحمره.

( والتمر جنس ) يابسه كله قديما أو جديدا جيدا أو رديعًا ( ثم في القطنية خلف ) ابن القاسم أضاف ابن وهب صنف ( وفي الزكاة صنف هيه )

ولما بين أحناس الحبوب بين أحناس القوت بقوله: (ثم اللحوم من ذوات الأربع من نعم والوحش ضف فاتبع) (و) من (الطير) إنسيه ووحشيه ولو طير ماء (صنف ك) لحوم (ذوات) فيه التصحيف البديعي فبإعجام الذال ءاخره تاء فوقية وزنه وبإهمالها ءاخره باء مشددة معناه ويجوز تخفيفها للوزن كما في الدرر اللوامع (الماء والشحم) من كل صنف (كاللحم على السواء) فلا يباع شحم صنف بلحمه إلا متماثلا متناجزا لتولد الشحم من اللحم (ولبن من كل صنف صنف ، كجبنه وسمنه) فكل من الثلاثة صنف مستقل (لاعنف) في عبارة

١٠٤٢ وَكُلُ مَا تَبْتَاعُ مِن كُلِّ طَعَامٌ فَبَيْعُهُ مِنْ قَبْلِ قَبْضِهِ حَسرَامْ

١ - رواه مسلم ١٥٨٧.

المناع كَيْلاً أَوْ بِوَزْنٍ أَوْ عَدَدْ وَلَيْسَ فِي الجَزَافِ وَالمَاءِ حَدَدْ وَلَيْسَ فِي الجَزَافِ وَالمَاءِ حَدَدْ الْعَنَالُ وَالْمَاءِ وَلَيْسَ فِي الجَزَافِ وَالْمَاءِ وَلَيْسِعُ الْعَلَا الْمَاءِ وَلَتَبِعِ الْعَوْفِ وَلَا الْسَلْمُ وَلَى الْعَوْفِ شَلَا وَوَلِّ وَوَلِي وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِي وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِّ وَوَلِّ وَوَلِي وَوَلِ وَوَلِي وَالْمَعْفِي وَلِي وَوَلِي وَوَلِ وَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَوَلِ وَلِي وَلِي

(و) من أصل الربا أنه (كل ما تبتاع من كل طعام) ربوي أم لا) ( فبيعه من قبل قبضه حرام) ويجوز بعد قبضه وبيع غير الطعام قبل قبضه وإنما ينهى عن بيع الطعام ( إن بيع كيلا أو بوزن أو عدد فليس في الجزاف) مثلث بيع الشيء بالجزر لأنه ملكه بالعقد ق~ ونظره قبض على المشهور وحينئذ لا فرق بينه وبين غيره ( والماء حدد ) أي منع اسم ليس ( ولا) منع في ( الدوا كعسل و) لا في ( ما زرع من كلما لا زيت فيه ) ويؤكل بحاله كالسلق والجزر أو له زيت لغير الأكل كالكتان فيجوز بيعه قبل قبضه والتفاضل في الجنس الواحد منهما ( ولتبع إن شئت ذا القرض ) فيجوز للمقرض أن يبيعه من المقترض وغيره بشرط أن ينقد ولا يجوز لأجل لأنك إذا بعته للمقترض كان من فسخ الدين في الدين ومن أجنبي كان من بيع الدين في الدين ( وفي ذي العوض ) أي البيع ( شارك ) غيرك في البعض ( وول ) ما اشتريت لآخر ( وأقل ) والحال أنك ( لم تقبض ) أي قبل قبضه

وشرع في البيوع الفاسدة فقال: ( والعقد ) بيع وهو تمليك الرقبة وإجارة وهي تمليك منافع الحيوان العاقل أو كراء وهو العقد على منفعة ما لا يعقل من حيوان أو غيره ( بالغرر و) بالخطر وهما ما جهلت عينه أو ما تردد بين السلامة والعطب ( لم يحلل ثمنا ) ككونه شاردا ( أو مثمونا ) ككونه شاردا أو ءابقا ( وفي الأجل ) كالتأجيل بقدوم زيد ولا يدري متى يقدم

خِلَابَةٍ خَدِيعَةٍ وَمُنِعَا لِنْ يُعْلَنِ بِجَيِّدٍ وَكَتْمُ مَا إِنْ يُعْلَنِ يَطْلُ أَبْخَسُ لَهُ فِي الثَّمَانِ يَظُلُ أَبْخَسُ لَهُ فِي الثَّمَانِ فِي حَبْسِهِ أَوْ رَدِّهِ إِنْ كَثُارَا

١٠٤٧ وَيَحْرُمُ التَّدْلِيسُ وَالغِشُّ مَعَا الثَّدْلِيسُ وَالغِشُّ مَعَا المَّدْنِي المَعْمَانُ عَيْبٍ وَكَذَا خَلْطُ دَنِي المَعْمَانُ عَيْبٍ وَكَذَا خَلْطُ دَنِي المَعْمَانُ عَيْبٍ وَكَذَا خَلْطُ دَنِي المَعْمَانُ عَيْبًا عُلُو إِنْ يُؤْتَمَانِ المُعْمَانُ المُعْمُعُمُونُ المُعْمَانُ المُعْمَانُ المِعْمُعُمَانُ المُعْمَانُ ا

١٠٥١ إِلَّا لِعَيْبٍ عِنْدَهُ فَلْيَرْجِعَ نَ فِيمَةِ العَيْبِ القَدِيمِ بِالثَّمَنْ ١٠٥١ إِلَّا لِعَيْبِ القَدِيمِ بِالثَّمَنْ ١٠٥٢ أَوْ رَدِّهِ وَنَقْصِ فِي كُلِّ ما يُرَدُّ مِن عَيْبٍ لَّهْ

( ويحرم التدليس) بأن يعلم عيبا فيكتمه (والغش) خلط الشيء بغير حنسه كخلط العسل بالماء ( معا في خلابة ) ككتابة وهو الخديعة بالكذب في الثمن ومنه أن يرقم عليها أكثر مما اشتراها به ( وخديعة ) بالكلام حتى يوقعه كاشتري مني وأنا أرخص لك (ومنعا)

(كتمان عيب) وهو التدليس مكرر ( وكذلك خلط ديي بجيد) كحنطة دنيئة بجيدة ( وكتم ما إن يعلن ) يظهر ( كرهه المبتاع ) كثوب الميت والمجذوم ( أو ) كتم ما ( إن يمن ) بالتركيب وحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم ك ،،،

تخفيف همز مفرد حرك إن ينقل شكله لمثل وسكن إلى أن قال وحاذف همزته من لغة على أن الهمزة حرف صلة ينشد قول الخلاصة

لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آت عين فعل كائن مانه علمه أي إن يعلم (يظل) بفتح الظاء أي يصير ،،،

يظلل به الحرباء يمثل قائما ويكثر فيه من حنين الأباعر (وابخس) انقص (له في الثمن) كثوب جديد إذا كان نحسا أو مغسولا لقوله صلى الله عليه وسلم ((من غشنا فليس منا )) (١) والغش وما بعده ضرب من المكس والحيل والتواصل إلى أخذ أموال الناس بغير طيب نفس

( والمشتري إن يلفا عيبا ) يمكن التدليس به ينقص من الثمن كثيرا ( خيرا في حبسه ) ولا شيء له في مقابلة العيب الذي وجد به ( أو ) في ( رده ) ويأخذ ثمنه إلا أن يصرح بالرضى وسكت بلا عذر فلا عذر فلا خيار له ومحل التخيير ( إن كثرا ) العيب ولا خيار له إن كان يسيرا بحيث لا ينقص من الثمن شيئا وينقص يسيرا أو في الرباع والعقار وله الرجوع بقيمة العيب خاصة كالعروض وقيل له الخيار فيها فياخذ ثمنه

١ - رواه مسلم ١٠٢.

( إلا لعيب ) حدث في المبيع ( عنده ) أي المشتري تنقص من الثمن كثيرا ( فليرجعن ) المبتاع إن شاء على البائع ( بقيمة العيب القديم م ) لغة في من ( الثمن ) الذي أخذ

(أورده) أي المبيع (و) رد معه (نقصه) ما نقصه العيب الحادث عنده ظاهر وإن قال البائع أنا أقبله بالعيب الحادث وهو رواية عن مالك وابن القاسم ومذهب المدونة لا مقال للمشتري مطلقا وإذا تلف المبيع بعد اطلاع المشتري على عيب وقبل إن يقبضه البائع فهو في ضمان البائع إن رضي بالقبض وإن لم يقبض وثبت عند حاكم وإن لم يحكم بالرد (والغلة) في كلما يرد) المشتري (من عيب له) أي للمشتري إلى حين الفسخ إن كانت غير متولدة كالخدمة لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الخراج بالضمان)) (1)

ولما فرغ من حيار النقيصة شرع في حيار التروي فقال: (وجاز بيع بخيار) من البائع أو المبتاع أو منهما أو من أجنبي وهو بيع وقف بته أو لا على إمضاء يتوقع (أجلا) فإن اشترط الخيار ولم يضربا أجلا فالبيع صحيح ويضرب للسلعة أجل حيار مثلها (لما به مشورة) بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو وبضم الشين وإسكان الواو بشرط حضور المشاور أو قرب مغيبه وإلا فسد البيع وكان ينبغي أن يقدمها كما قد قدمتها لأنها أصل والاحتيار فرع وفائدة ذلك إذا احتلفا فقال المشتري ادفع إلي السلعة لأحتبرها وقال البائع لا أدفعها لك وإنما وقع البيع لأجل المشورة فالقول للبائع لأنه ادعى الأصل (قل أو إلى) (ما تبتلى) تختبر (السلعة) بفتح السين وكسرها كثلاثة أيام في الثوب وجمعة في الرقيق وشهر أو شهرين في الدار وفسد البيع إن زاد أو جهل كقدوم مجهول ولا

١ - رواه أبو داود ٢٤٤٢، والترمذي ١٢٥٨.

أمد له عندهم ولا أمارة (فيه ومنع) في بيع الخيار (نقدا كعهدة الثلاث) وهو بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب ثلاثة أيام بعد العقد ويلغى يومه (إن تبع) النقد (بشرط و) منع النقد (في المواضعات) وهي أن توقف الجارية بيد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا ولا تجعل تحت يد أمين لا أهل له ويكره أن تجعل تحت يد المبتاع للتهمة على الوطء ويجزئ وكذلك البائع (مطلقا) شرط أم لا لأنه تارة يصير بيعا وتارة سلفا، فإن وقع فسخ، أما عهدة الثلاث بغير شرط فجائز لبعد التهمة (وضمن البائع ذا وأنفقا) في العهدة والمواضعة وكذا في الخيار إن كان المبيع يغاب عليه إلا إن كان تقوم على هلاكه بينة فيبرأ وبين إماء المواضعة بقوله: (وتتواضع) وجوبا (الاستبراء) جاريتان (من تكون للفراش في الأغلب ظن) كذا لدى ربيعة المنون ،، في نصب أو في غيره يسكن

وإن لم يعترف البائع بوطئها فينزل الأغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج ( أو من يطؤها أقر ) البائع ( بل وإن ) كانت ( وخشا ) خشية أن تحمل فترد ( ولا براءة ) حائزة ( في الحمل ) إذا كانت الأمة علياء ولم يطأها البائع فلو تبرأ من حملها فسخ البيع وبطل الشرط على المشهور حال كونه ( كمن ) استتر وهو بكسر الكاف لخوف سناد التوجيه:

وما لباع قد يري لنحو حب، .....

ومفهومه حواز اشتراط البراءة من الحمل إذا كان ظاهرا إذا لم يكن من السيد وكان دون ستة أشهر فلا يجوز بيعها بعدها لأنها مريضة، والفرق بين العلية وغيرها كثرة الغرر فيها فيحط من ثمنها كثيرا إذا ظهر بها بخلاف الوحش

مِن كُلِّ مَا لَمْ يَلْدِ بَائِعٌ جَهِلْ فِي الْبَيْعِ أَوْ يَشْغَرُ وَالْذِي فَسَدْ مُبْتَاعِهِ فَمِنْهُ مِنْ يَوْمَ قَبَضِ أَوْ ذَاتُهُ فَقِيمَةُ الْذِي اشْتَصرَى وَإِنْ يَكُنْ مِثلِيَّ كَيْلٍ أَوْ عَدَدُ وَإِنْ يَكُنْ مِثلِيَّ كَيْلٍ أَوْ عَدَدُ حَوَالَةُ السُّوقِ زُكُوْتَ طَبْعِاً

١٠٥٨ وَفِي رَقِيتٍ البَرَاءَةُ تَحِلُ الْمُلَّمِ وَالوَلَدُ لَيُفَرَّقْ بَينَ الأُمِّ وَالوَلَدُ لَكُم وَالوَلَدُ الأُمِّ وَالوَلَدِ الأُمِّ وَالوَلَدِ الْمُلَّمِ وَالوَلَدِ الْمُعَمَانُهُ مِنْ بَائِعٍ فَإِنْ قَبَدِ ضُ ١٠٦١ فَإِنْ يَفُتْ إِنْ سُوقَهُ تَغَيَّرَا الْمَائِعِ فَإِنْ سُوقَهُ تَغَيَّرَا الْمَائِعِ فَإِنْ سُوقَهُ تَغَيَّرَا الْمَائِعِ فَإِنْ سُوقَهُ تَغَيَّرَا الْمَائِعِ فَإِنْ سُوقَهُ تَغَيَّرَا الْمَائِعِ فَلَا يُصِرَدُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ الْمُعُلِمُ اللْمُ الللللِّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

(وفي رقيق البراءة تحل) لا غير الرقيق على المشهور بقيدين (من كل ما لم يرد بائع جهل) أما إن علم عيبا وتبرأ منه فلا يفيده، ووجب تبيينه بالتفصيل لا بالإجمال والثاني أن تطول إقامته عنده احترازا مما إذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فلا تنفع على المشهور ( ولا يفرق ) تحريما ( بين الأم ) الآدمية من النسب فقط (والولد في البيع) كهبة الثواب وإن كافرين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي وحسنه، والمشهور أن الحق في الحضانة للأم فإن رضيت في التفرقة صح البيع وعن ابن القاسم منع التفرقة في البهائم، وهو ظاهر الحديث وغاية المنع (أو) حتى (يثغر ) كيضرب أي تسقط أسنانه وفي ضبط غريب ابن الحاجب يثغر بضم الياء وسكون الثاء أي لم تسقط أسنانه الراوضع فإن أثغر جازت الفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه وقيامه.

وشرع في حكم البيوع الفاسدة فقال: (و) البيع (الذي فسد ) كالبيع وقت نداء الجمعة (ضمانه من بائع ) عبد الوهاب لأنه على ملكه ولم ينتقل ( فإن قبض ) المبيع بيعا فاسدا ( مبتاعه فمنه ) ضمانه على المشهور، عبد الوهاب لأنه لم يقبضه على وجه الأمانة بل تمليكا، وهذا اضطراب في التعليل إذ جعله فيما تقدم غير ناقل وفي هذا جعله ناقلا ولو مكنه من قبضه ولم يقبضه لا ضمان عليه وحيث ضمنه المبتاع فإنه ( من يوم ) واختر بناه تلو فعل بنيا ( قبض ) بالتركيب لخوف الإبطاء على المرجوح من قول الخزرجي وقافية البيت الأخيرة إلخ لا من يوم عقده، وإنما يضمن بالعقد الصحيح ( فإن يفت ) الفاسد ف ( إن سوقه تغيرا ) بزيادة أو نقص في الثمن (أو) تغير (ذاته) أي في نفسه بزيادة أو نقص ( فقيمة الذي اشترى إن كان مقوما بالغة ما بلغت كانت أكثر من الثمن أو أقل أو مثله ( عليه ) أي المشتري ( يوم قبضه ) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم ( ولا يرد ) أي لا يلزم رد المقوم إذا كان موجودا جبرا فإن تراضيا على الرد جاز بعد معرفة القيمة لئلا يكون بيعا ثانيا ( وإن يكن مثلى كيل ) أو وزن ( أو عدد) (ف ) يرد ( مثله ) ولا( يفيت الربعا حوالة السوق زكوت طبعا ) أي ظهر طبعك وكان سليما

جَارِيَةٍ وَتُـرْبِ عَـيْنِ تَخْتَفِـــي أَزِدْكَ أَوْ حُطَّ الضَّمَانَ كَثِّرِي

١٠٦٤ وَسَلَفٌ يَجُرُّ نَفْعاً أَوْ مَعَا بَيْع تِجَارَةٍ كِرَاءٍ مُنِعَا ١٠٦٥ وَالْقَرْضُ مَنْدُوبٌ وَقَدْ يَحْرُمُ فِي ١٠٦٦ وَمَنَعُوا ضَعْ وَتَعَجَّلُ أَخِّر

( وسلف يجر نفعا ) كأن يسلف رديا ليأخذه حيدا ( أو ) سلف ( مع بيع ) لحديث (( لا يحل سلف وبيع )) (١) أو مع ( إحارة ) أو (كراء ) لأنها بيع ( منع ) حبر وسلف

( والقرض مندوب) وجائز هو دفع مال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ليرد مثله أو عينه في التمليكات التي يسلم فيها ( وقد يحرم في حارية ) لتأديته إلى إعارة الفروج وقد لا يحرم ككونما لامرأة أو ذي محرم أو في سن من لا توطأ ( و) يحرم في ( ترب عين تختفي ) للجهل

(ومنعوا) على المشهور (ضع وتعجل) وصورتها أن يكون لك عليه دين إلى أجل ويسقط بعضه ويأخذ بعضه كأن يكون مائة فيعجل خمسين على أن تضع خمسين لأن من عجل الشيء قبل وجوبه عد مسلفا فكأنه أسلفك خمسين ليأخذ من ذمته في الأجل مائة ففيه سلف بزيادة فإن وقع وحب رده وبقي الدين إلى أجله ومنعوا (أخرا أزدك) كفعل الجاهلية لأن فيه سلف بالزيادة كأن تكون له عليك خمسة دنانير إلى أجل فتقول له أخرني وأزيدك بالنصف (أو حط الضمان أكثر) وهذه الثلاثة من أصول المنع وأصل الثلاثة سلف لمنفعة فالبيت في غاية الإيجاز

(و) بسبب منع حط الضمان وأزيدك (ومنعوا تعجيله عرضا على زيادة إن كان من بيع) كأن يكون لك عليه مائة ثوب موصوفة ويقول لك خذها وتقول اتركها عندك فيقول لك خذها وأزيدك خمسة مثلا لأن الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه وذلك لايجوز لأنه من باب أكل المال بالباطل (ولا) (باس) بتعجيل العرض بشرطين (إذا ماكان) العرض (مما أسلفه له ولم تزده إلا في الصفة) كأن تكون الثياب دنيئة فتقول أعطيك أجود منها إن تعجلتها (ومن يزد في القرض) بالفتح والكسر (عدا في الأجل) كذا الزناتي وقال غيره وقت القضاء قبل الأجل وبعده (فأشهب

١ - رواه الخمسة. الترمذي ٢٢٣٤، وأبو داود ٢٥٠٤. وتمامه ((ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك))

دون ابن القاسم أحل) والمنصوص لأشهب فيما قل كزيادة الدينار في المائة والمد في المائة ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام في القليل والكثير وحرمه ابن القاسم على المشهور ( ومنعا ) أشهب والعتقي ( إن تكن الزيادة بشرط ) كلا أسلفك إلا على أن تزيدني ( أو بوأي ) أي وعد صريح (أو بعادة ) وهذان البيتان أول هذا النظم المبارك وتكلم على تعجيل الدين بلا زيادة فقال

١٠٧١ وَالنَقْدُ مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ أَجِّلًا قَبْلَ حُلُولِ هِ جَوَازاً عُجِّلَا المِثْلَا المِثْلَا مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المِثْلَا المِثْلَا كَالقَرْضِ وَالطَّعَامِ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المِثْلَا المِثْلَا أَنْ يَشَاءَ المِثْلَا المِثْلَاحُ أَوْ ظَهَرْ الْحَلَا المَسْلَاحُ أَوْ ظَهَرْ المَسْلَاحُ أَوْ ظَهَرْ المَسْلَاحُ أَوْ ظَهَرْ المَسْلَاحُ أَوْ ظَهَرْ المِثَلَاحُ أَوْ طَهَرْ المَسْلَاحُ أَوْ طَهَرْ المَسْلَاحُ أَوْ طَهَرْ المَسْلَاحُ أَوْ طَهَرْ المِثْلَامُ المِثْلَامُ المَسْلِمُ وَإِنْ بِنَحْلَةٍ سِوى المَّكُورةِ مِنْ حَائِطٍ كَثُولًا حَوى المَعْرِي المِنْ المَسْلَاحُ المَسْلَاحُ المَسْلِمُ المَوْلِ المَسْلِمُ المَعْرِيقِ مِنْ حَائِطٍ كَثُولًا مَوى المَعْرِيقِ مِنْ حَائِطٍ كَثُولًا مِنْ المَعْرَاعِ مِنْ مَائِطُ المَعْرِيقِ مِنْ مَائِطُ المُعْرِيقِ مِنْ مَائِطُ كَثُولًا المِنْ المُعْرَاعُ مِنْ مَائِطُ المُعْرَاعُ مِنْ المَعْرِيقِ مِنْ مَائِطُ كَثُولُ المِنْ المُعْرِيقِ مِنْ مَائِطُ المُعْرَاعُ مِنْ مَائِطُ مَائِطُ المُعْرَاعُ مِنْ مَائِطُ مَائِطُ المُعْرَاعُ مِنْ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ مَائِطُ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِطُ مَائِلِ الْمُلْقُولُ المِنْ الْعَلَاقِ مِنْ مَائِطُ مَائِلُولُ الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْمِنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمِنْ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْرِقِ مِنْ مَائِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيقُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

( والنقد ) الذهب والفضة ( من بيع وقرض أجلا ) معا ( قبل حلوله جوازا عجلا ) لأن الحق في الأجل للمدين فإن أسقطه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك إذا كان التعجيل في بلد القرض لا في غيره إلا أن يخرج معه أو يوكل وكيلا( كالعرض والطعام من قرض لا من بيع ) ظاهره ولو قرب الأجل كاليوم واليومين لأن البيع في الغالب ترصد به الأسواق وتتحين فيه الأحايين فللمشتري غرض صحيح في تأخير العروض والطعام إلى وقتها لينتفع بالربح فيه بخلاف المقرض فإنه لا يجوز له أن يقصد النفع بما أقرض ( إلا أن يشاء المثلا ) تنبيه ظاهرقوله لا من بيع ولو في الموت والفلس وليس كذلك لقوله فيما يأتي ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه

( ولا يجوز بيع حب أو غمر ) بفتح المثلثة والميم ذات الأشحار ما دامت حضراء ( إلا إذا بدا الصلاح ) وبدو الصلاح في الحب أن ييبس والثمر أن يحمر أو يصفر فإن بيع بشرط التبقية أو لم يشترط شيء فيفسخ ويجوز بشرط الجذ في الحال أو قربه بشرط أن ينتفع به وأن تدعو إليه حاجة وأن لا يتمالاها أهل ذلك الموضع ( أوظهر ) صلاح الثمر ( من بعضه وإن بنخلة سوى باكورة من حائط كثرا ) بفتح الكاف وسكون المثلثة بمعنى كثيرا مفعول ( حوى ) فإن كانت باكورة لم يبع الحائط بها وتباع وحدها

١٠٧٧ فَحْسِل وَآبِقٌ وَشَسَارِدٌ وَلَا كُلْبٌ وَفِي الْمَأْذُونِ خُلْفٌ وَعَلَى الْمَائِكِمِ نَوْعِسِهِ اللّهِ عَيْسِنِ الْمَنْعُ بِبَيْعَةٍ وَذَا أَنْ تَشْتَرِي سِلْعَتَهُ مُتَّخِلَا اللّهُ تَشْتَرِي سِلْعَتَهُ مُتَّخِلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ عَنْدُ لَزِمَهُ وَمُثّللًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّ

( ولا يجوز بيع ما في نحر أو برك ) جمع بركة بكسر بائها وهي الغدر المحصورة المنقطعة ( من سمك ) لحديث احمد أنه صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع السمك في الماء )) (١) ( للغرر ) من وجهين عدم التسليم وكونه يقل ويكثر ( و) لا يجوز بيع ( ما ) جنين ( ببطن ) ءادمية أو غيرها للغرر إذ لا يدره هل ميت أو ناقص أذكر ( وكذا إنتاج ما تنتج ) بالتركيب ( ناقة ولا يباع ما فحل) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ضرب الجمل ح إن انضبط النزو بزمان أو مرات جاز وروى ابن حبيب كراهته للنهي عنه ولأن أحذ الأجر فيه ليس من مكارم الأخلاق ولا يفسخ ( و) لا يباع ( ءابق ) في حال إباقه للغرر ويجوز إن حضر وبينت غاية إباقه ( وشارد ) لعدم القدرة عليه ( ولا ) يباع ( كلب ) لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم (( نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )) (٢) ( وفي ) الكلب ( المأذون ) الآتي في ءاخر الكتاب ( خلف ) أي قولان مشهران ( وعلى) ( قاتله ) أي المأذون ( قيمته كبيعه ) أي تقدر قيمته بثمنه أن لو بيع وأما غير المأذون فلا خلاف في جواز قتله ولا قيمة فيه لما ثبت في الأحاديث الصحيحة (٣) من الأمر بقتله ( و) لا يجوز ( بيع حيوان ) بسكون الياء لغة ( بلحم نوعه ) كلحم بقر بغنم للمزابنة فإن طبخ جاز كبيعه بلحم غير نوعه كبيع لحم غنم بطير إن كان نقدا أما لأجل فممنوع

( وبيعتين امنع ببيعة و ) صورة ( ذا إن تشتري ) وبعضهم أهمل إن على ما ( سلعته متحذا ) إما ( بخمسة نقدا أو أكثر ) كعشرة ( إلى وقت وقد لزمه ) أحد الثمنين المختلفين ولو عكس لجاز إذ

١ - رواه أحمد ٣٨٨.

٢ - رواه البخاري ٢٢٣٧، ومسلم ١٥٦٧.

٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلاكلب صيد أو كلب غنم أو ماشية)) رواه مسلم ١٥٧١.

العاقل لا يختار إلاالأقل في المقدار الأبعد في الأجل ( ومثلا ) ذلك أيضا ( ببيع سلعتين مختلفتين بشمن ) واحد ( كثوب أو شاة بعين ) أي ذات كدينار وشرط منع الصورتين أن يتبايعا على اللزوم لهما أو لأحدهما للغرر إذ لا يدري البائع بما باع ولا المشتري بما اشترى ويجوزان على الخيار

المَّرَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ بِرُطَبْ عَمْرٍ بِرُطَبْ التَّمَاثُلاً وَلَا الزَّبِيبَ بِالعِنَبِ بِالعِنَبِ بِالعِنِبِ مِنْ جِنْسٍ بِمَا فِيهِ التَّمَاثُلُ ضُمِنْ المَّرَابَنَةُ مَجْهُ ولِّ بِمَا عَلِمَ أَوْ جُهلَ مِنْ جِنْسِهِمَا عَلِمَ أَوْ جُهلَ مِنْ جِنْسِهِمَا عَلِمَ أَوْ جُهلَ مِنْ جِنْسِهِمَا عَلْمَ المُثَوْلِ إِنْ مِنْ المَثِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحْدِيلِ الْمُحِيلِ الْمُحْدِيلِ الْمِحْدِيلِ الْمُحْدِيلِ الْ

( ولا يجوز بيع تمر ) إسم لليابس ( برطب ) بضم الراء ( تماثلا ) وأحرى تفاضلا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم (( أينقص إذا جف )) ؟ فقالوا نعم ، فقال ((فلا إذ))(1) مالك فلا يباع إذا وعن أبي حنيفة فلا بأس إذا (ولا) بيع (الزبيب بالعنب) إذ لا يتأتى فيهما التماثل لأن الرطب إذا يبس قد يكون أقل أو أكثر فهذا لا يجوز ولي:

واعلم بالنمائل واعلم بالتمائل مائل الجهل بالتمائل واعد ( بما فيه من نظمنا بيوعات ابن جماعة ( ولا يجوز ) بيع ( الرطب باليابس من جنس ) واحد ( بما فيه التفاضل ضمن ) وأما بيع رطب بيابس من غير جنسه فجائز لجواز التفاضل المحقق بين الأجناس والمشهور جواز بيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر ولو جديدا بقديم خلافا لعبد الملك واستحسنه اللخمي ( ولا ) يجوزييع ( المزابنة ) وهو أن يباع ( مجهول بما علم أو ) مجهول بما ( جهل من جنسهما ) ومنها الرطب باليابس من جنسه ولاتختص المزابنة عندنا بالربوي وإن وقعت مفسرة في المحديث بالربوي لأن ثم عمومات يدخل تحتها غير الربوي كالنهى عن الغرر

( ومنع الجزاف ) مثلث ( بالمكيل ) من صنفه ربوي مطلقا تبين الفضل أم لا كصبرة قمح لا يعلم كيلها كيلها بوسق منه ( أو ) حزاف ( بجزاف إن من المثيل ) كصبرة قمح بصبرة قمح لا يعلم كيلها للمزابنة واحترزنا بالمثيل مما إذااختلف الجنس فيحوز بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول تبين

١ - رواه الخمسة. أبو داود ٣٣٥٩، والترمذي ٢٢٢٥، ومالك ١٣٥٣.

الفضل أم لا على أي حالة كانت الأجناس وقيدنا بالربوي احترازا مما إذا كان الطعام غير ربوي بقولنا ( إلا إذا الفضل بدا بينهما ) أي تبين بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف فيحوز البيع ( ولم يكن فيه المثال حتما) إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه

كَانَ عَقَاراً مَا تَغَيُّراً خَشَوْا أَوْ كَانَتِ الْعَادَةُ فِي البَلَدِ قَطْ بَائِعُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوهِنُهُ ذِي بِالجُنُونِ وَالجُلْامِ وَالبَرَصْ

١٠٨٧ وَجَازَ بَيْعُ غَالِبِ بِالوَصْفِ وَالنَّقْدِ فِيهِ بِاشْتِرَاطٍ مُنْفٍ ١٠٨٨ إِلَّا إِذَا قَــرُبَ كَالْيَوْمَيْــن أَوْ ١٠٨٩ وَفِي الرَّقِيقِ عُهْدَةٌ إِنْ تُشْتَرَطْ ١٠٩٠ فَعُهْدَةُ الشَّلَاثِ فِيهَا يَضْمَنُهُ ١٠٩١ وَعُهْدَةُ السَنةِ بَعْدَهَا تُخَصْ

( وجاز بيع غائب بالوصف ) على البت بستة شروط أن يقع بالوصف فلو بيع دون وصف ولا تقدم رؤية لم يجز ولو على الخيار بالرؤية على المعروف وهو نص ما في كتاب الغرر على المدونة وظاهر ما في السلم الثالث منه حوازه وأنكر بجهله حين العقد وإن يصفه غير البائع وكذا البائع على المذهب وأن يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له وأن لا يبعد المبيع جدا وأن لا يقرب بحيث تمكن رؤيته بلا مشقة وأشار لسادسها بقوله ( والنقد فيه باشتراط منفي ) لتأديته إلى أن يكون تارة بيعا إن اختار المشتري الإمضاء وتارة سلفا إن رد وأما النقد بلا شرط فجائز على المشهور ( إلا إذا قرب ) مكان الغائب حيوانا أو عرضا (كاليومين أو كان ) المبيع الغائب بعيدا بعدا غير متفاحش ( عقارا ) دارا أو أرضا أو شجرا ( ما تغير ) مفعول ( خشوا ) فيجوز النقد فيهما بشرط وأما البعيد المتفاحش كخراسان من إفريقية فلا يجوز البيع أصلا

( وفي الرقيق ) خاصة لقدرته على كتم عيبه كراهية بخلاف غيره ( عهدة ) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد بما يصيبه في مدة خاصة وإنما يقضى ( أن تشترط أو كانت ) العهدة ( العادة في البلد قط) أو حمل السلطان الناس عليها ولا يقضى بما في غير ذلك وهي قسمان صغرى في الزمان كبرى في الضمان وعكسه (ف) قليلة الزمان كثيرة الضمان (عهدة الثلاث) ثلاثة أيام بلياليها فإذا اشترى أول النهار ألغي نهار الإشتراء وهذا في البتي وأما في الخياري فمن يوم إمضاء البيع ( فيها يضمنه بائعه من كل شيء يوهنه ) يضعفه لحديث ابي داوود وعهدة الرقيق ثلاثة أيام فإن وجد داء

في الثلاثة رده بغير بينة وإن وجده بعد الثلاثة كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء وكذلك عليه نفقته وكسوته وله غلته والكبرى في الزمان الصغيرة في الضمان (وعهدة السنة بعدها) استقبل بما من أول النهار بعد عهدة الثلاث وعلى البائع الضمان فيها (تختص ذي) أي عهدة السنة (بالجنون) الذي من مس الجان لا ما يكون من ضربة ونحوها عند ابن القاسم خلافا لابن وهب (والجذام والبرص) واختصت بهذه الأدواء الثلاثة لأن أسبابها تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بسبب إجراء الله سبحانه لعادة باختصاص تأثر ذلك السبب بذلك الفصل فانتظر بذلك الفصول الأربعة حتى يأمن من العيوب ومن التدليس ويجوز النقد في عهدة السنة بشرط وبغيره

تَمَلُّكاً عُلِم وَصْفاً وَ أَجَلُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِحَالِ الأَسْوَاقَ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَكْثَرُ الأَسْوَاقَ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَكْثَرُ آخَرَ فَهْوَ بِسِوَاهُ لَا يُحَدُ يَقْبِضُهُ بِبَلَدِ الإِسْكَامِ كَمَالِكِ وَالفَسْخُ لِابْنِ القَاسِمِ مِنْ جِنْسِ مُسْلَم بِهِ بِحَالِ بِمِثْلِهِ وَالنَّفْعُ لِلْمُسْتَسْلِهِ

١٠٩٢ وَجَوَّزُوا السَّلَمَ فِيمَا يُسْتَحَلُ المَّالِ ١٠٩٣ وَلَمْ يُوخَّرْ فِيهِ رَأْسُ المَالِ ١٠٩٤ وَلَمْ يُوخَّرْ فِيهِ رَأْسُ المَالِ ١٠٩٤ وَأَجَلُ السَّلَمِ مَا يُغَيِّرِ فِيهِ بِبَلَدْ ١٠٩٥ وَإِنْ يَكُ المُسْلِمُ فِيهِ بِبَلَدْ ١٠٩٦ وَمَنْ يَكُ المُسْلِمُ فِيهِ بِبَلَدْ ١٠٩٦ وَمَنْ يَكُ المُسْلِمُ فِيهِ بِبَلَدْ ١٠٩٧ وَمَنْ عَالِمِ ١٠٩٨ وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ رَأْسِ المَالِ ١٠٩٨ وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ رَأْسِ المَالِ ١٠٩٨ وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ رَأْسِ المَالِ

( وجوز السلم ) ويسمى السلف أيضا وهو لقب لما لم يتعجل فيه قبض المثمون ( فيما يستحل تملكا ) تمييز محول عن الفاعل ( علم وصفا ) تمييز نائب فاعل محول عن النائب ومن لازم علم الوصف علم الجنس والقدر ( و ) علم ( أحل ) بوقف ربيعة فلا يصح السلم الحال على معروف المذهب ولا مع جهل الأجل لحديث (( أسلموا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))(1) (ولم يؤخر فيه رأس المال) ولا بعضه لأنه حينئذ دين (أكثر من ثلاثة) أيام ( بحال) فيه فإنه لا يشترط

١ - رواه البخاري ٢٢٣٩، ومسلم ١٦٠٤.

قبضه في الجلس فإذا عقداه على النقد وأخر قبض رأسه ليومين والثلاثة جاز ولا يخرجه ذلك عن كونه معجلا وإن كان التأخير بشرط ظاهر كلامه لا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة وإن بلا شرط (وأجل السلم) أقله ( ما يغير الأسواق ) بلا حد عند أبي حنيفة وعند ابن القاسم (نصف شهر) بالتحريك لغة في كل ساكن الوسط الحلقي ( فأكثر ) ومنهم من جعل هذا تفسير القول م ولذلك جعلته عطف بيان وهذا إذا كان قبض الرأس والدين في مكان واحد (و) إما (إن يك) ك أي الكافية

والحنف نزرا قد نقار

ويك في يكن اجزما لم تصل

فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم

( المسلم فيه ) يقبض (ببلد ءاحر ) غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السلم ( فهو بسواه لا يحد)ويكون أجله مسافة ما بين البلدين لأن الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار ولو كانت المسافة نصف يوم ( ومن ) أسلم في شيء وحذف الصلة المعلومة مبذول ( إلى ثلاثة ) بالتنوين ( أيام ) بدل صار التابع متبوعا على أنه ( يقبضه ببلد الإسلام ) فيه ( فكم رأى إمضاءه من عالم كمالك و )كم من عالم رأى ( الفسخ ) فيه (كابن القاسم) (ولا يجوز كون رأس المال من جنس مسلم بحال ) فإن زاد المسلم فيه كقنطار في قنطارين كان سلفا جر نفعا أو نقص كثوبين في ثوب واحد من جنسهما كان ضمان بجعل وإنما مثله صفة أو قدرا فسياتي ( بل من مقاربه ) بالاختلاف في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لأن منافعها متقاربة وعند ابن القاسم صنفان وعليه المختصر (غير سلف ) بين بصيغته ( بمثله ) صفة ومقدارا (و) الحال (النفع للمستلف) فقط لا للمسلف اتفاقا ولا لهما على المشهور

تَـأْخِيرَ رَأْسِ المَالِ بِالشَّرْطِ إِلَى فِي الدَّيْنِ بَيْنٌ فِي الحَرَامِ البَيْنِ حُلُولِـهِ عَلَيْـكَ مِمَّا حُظِــلًا

١١٠٠ وَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ حَرَامٌ فَاحْظلًا ١١٠١ فَوْقَ تُسَلَاثَةٍ وَفَسْخُ الدَّيْسِن ١١٠٢ وَبَيْعُ مَا لَيْسَ بِمُلْكِكَ عَلَى

( والدين ) بيعه ( بالدين حرام ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (١) ابن ناجي حقيقة بيع الدين بالدين أن تتقدم عمارة الذمتين أو إحداهما على المعاوضة كأن يكون لي دين عليك ولثالث دين على رابع فأبيع أنا مالي عليك بما للثالث على الرابع و كذلك لو كان لك دين على رجل فبعته من ثالث بدين ( و) بسبب امتناع الدين بالدين ( احظلا ) امنعن ( تأخير رأس المال بالشرط إلى فوق ثلاثة ) أيام وأحرى إلى الأجل لأن فيه تعمير كل من الذمتين فلو كان التأخير بغير شرط حاز بتفصيل والتفصيل حوازه في الحيوان بلا شرط والطعام إن كيل والعرض إن حضر وإن لم يكل الطعام ولم يحضر العرض فالنقل كالكراهة في المختصر ( وفسخ الدين في الدين بين في الحرام البين ) بتخفيف الياء في الموضعين لغة من كل فيعل وفعل كأن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فيفسخها في عشرة أثواب فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فالجواز ظهر بناء على أن النهي معلل بالزيادة والمنع أشهر بناء على أنه تعبد وإن كان الفسخ إلى أبعد من الأجل حرم اتفاقا لوجود ربا الجاهلية إما أن تقضى أو تربي لأن الزيادة في الأجل تقتضى الزيادة في قدر الدين ( وبيع ما ليس بملك على حلوله عليك مما حظلا ) يعني أن سلع غيرك المتعينة يمنع بيعكها لأنه غرر إذ لا تدري هل يبعها لك أم لا وهل يكون بمثل الثمن أو أقل فيأكل المال بالباطل أو أكثر فيخسر الزائد ويحتمل وهو الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي إلى السوق فيشتريه فيدفعه للمشتري للغرر لأنه إما أن يجده بأكثر وذلك من السفه المنهى عنه أو بأقل فيأكل ما فضل باطلاج وهذا ما لم يكن الغالب وجوده عند المسلم إليه فيجوز أن يسلم إليه على الحلول إجراء له مجرى القبض كالخباز والقصاب الدائم العمل ويجوز الشرط من الصانع الدائم العمل كل يوم بكذا انظر المختصر

تَشْتَرِهْ بِالنَّزْرِ نَقْدَداً أَوْ إِلَى وَلَا بِالنَّزْرِ نَقْدَداً أَوْ إِلَى وَلَا بِالنَّوْرِ لِأَبْعَدَ أَجَدلْ وَقَاصَصَنْهُ بِالنَّذِي مِنْهُ فَضَلْ

١١٠٣ وَإِنْ تَبعْ بِثَمَنٍ شَيْئاً فَسَلَا
 ١١٠٤ أَجَلٍ دُونَ الأَجَلِ الأَوَّلِ بَسلْ
 ١١٠٥ أَمَا إِلَى الأَجَلُ نَفْسِهِ فَحَسلْ

١ - رواه البزار ١٢٨٠ كشف الأستار.

(وإن تبع بثمن شيئا فلا تشتره بالنزر نقدا) كأن تبيع ثوبا بعشرة دنانير إلى ....... ثم تشتريه بخمسة نقدا (أو إلى أحل دون الأجل الأول) كأن تبيعه سلعة بمائة إلى شهر ثم تشتريها بخمسين إلى خمسة عشر يوما فهاتان صورتا المنطوق ممنوعتان لثلاث علل سلف بزيادة لأنه دفع قليلا ليأخذ كثيرا وتفاضل الذهبين أو الفضتين والصرف المؤخر والمفهوم بالنزر أنه لو اشتراها بالأكثر أو بالمثل نقدا أو إلى أجل دون الأجل جاز إذ لا تهمة فهذه أربع صور بالمفهوم (بل ولا بأكثر لأبعد أجل) بوقف ربيعة كان تبيعه سلعة بمائة إلى شهر ثم تشتريها بمائتين إلى شهرين لأربع علل الدين بالدين وربا الفضل والنساء والسلف للنفع ومفهوم بأكثر لو اشتراها بمثل الثمن أو أقل جاز إذ لا تهمة فهذه ثلاث صور (أما) إذا اشتريتها بثمن (إلى أحل نفسه فحل) بأقل أو أكثر أو بالمثل إذ لا عشر ولي ... وضابط الجواز أن يتحدا... ثمنا أو أحلا أو أن يوجدا ... معطي كثيرا أو قليلا إن عشر ولي ... وضابط الجواز أن يتحدا... ثمنا أو أحلا أو أن يوجدا ... معطي كثيرا أو قليلا إن

المعرفة المعر

( وجوز الجزاف ) أي شراؤه مثلث الجيم وهو ما جهل قدره بأن لا يوزن أو يعد بعشرة شروط أن يكون غير مسكوك وإليه أشار بقوله ( فيما وزنا أو كيل أو عد سوى مسكوكنا ) من الدراهم والدنانير ما دامت مسكوكة فيمتنع شراؤها جزافا لأنه خطر أو قمار ( إذا تعومل به بالعدد ) وإن كان التعامل بما وزنا جاز على المشهور وأما غير المسكوك فيجوز مطلقا وأن لا تكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز احترازا مما لو قصدت ولم يقل ثمنه وإليه أشار بقوله ( وفي الثياب لم يجز

والأعبد) فإن قصدت ءاحاده وقل ثمنه كالرمان جاز (و) أن ( لا ) يكون ( بما عددا أمكن )

والفعل ذو التصريف نزرا سبقا ... ك وإن يقدم وهو فعل صرفا... فابن يزيد بالجواز مقتفى ...

( بلا مشقة ) كالحيتان بشرط أن يتوسط في الكثرة احترازا من القليل الذي يعلم قدره بلا مشقة وأن يعلم مكيل وأن لا يكثر جدا وأن يبصر ويندرج فيه علم جنسه وثامنها (إن حزرا) بأن يعتاد المتعاقدان الحزر فيه (و) تاسعها أن (جهلا) قدره عاشرها أن تكون بأرض مستوية

( ومن يبع أصلا ) كنخل ( قد أبرا ) كله أو أكثره وفيه ثمر لم يبعه ( فله ثمره ) باقيا على ملكه ولا يدخل في العقد الأصل ( إلا لشرط كفله ) المشتري فيكون له كما لو كان غير مؤبر ولا يحتاج إلى شرط ( وابر النخل يريد الذكرا والزرع إن خرج الأرض أبرا)

(ومن يبع عبدا له مال فله إلا لشرط المشتري أن يشمله ) كله ك أي للعبد فإن شرط لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال عينا ق يصح البيع باشتراطه لنفسه إن قال أشتريه بماله لأن مال العبد تبع له فلا حصة له في الثمن فتحوز هذه الصور كلها وأما إن قال اشتريه وماله فههنا يراعى فيه الربا فإن كان ماله عينا امتنع شراؤه بعين من جنسه وأما لو شرط بعضه فلا يجوز ولهذا قلت أن يشمله ( وجوز الشراء ) لما في العدل ( على البرنامج ) لفظ فارسي مضاه الصفة المكتوبة لما في العدل ويسمى الدفتر ( بصفة معلومة للوالج ) أي الداخل في العدل فإن وجدت لزم البيع وإلا خير في اللزوم والفسخ

١١١٣ وَبَيْعَ ثَوْبٍ دُونَ نَشْرٍ احْظِلِ أَوْ كَانَ الْعَلْمِ الْحَظِلِ أَوْ كَانَ الْمَالَةِ عَلَى الْحِلْمِ الْحَلْمِ عَلَى الْحِلْمِ الْحَلْمِ عَلَى الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْمَادُ وَالْبَيْعُ يُعْقَدُ بِمَا دَلَّ عَسلَى رِضاً وَإِدَا تَالَّ عَسلَى رِضاً وَإِدَا اللَّهُ عُلْمَ كَلِمَ كَلِمَ كَلِمَ كَلَيْمَ كَلِمَ عَلْمَ اللَّهُ الْمَارِ الْمِارِ الْمَارِ الْمِارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمُعْمَارِ الْمَارِ الْمِارِ الْمُعْرِ الْمِارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمِارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمِارِ الْمِارِ الْمَارِ الْمِارِ الْمِارِ الْمَارِ الْمِارِ الْمُلْمِارِ الْمِارِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمَارِ الْمُلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمَارِ الْمُلْمِيْمُ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِيْمِيْمِ الْمُلْمِيْمُ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْمِ الْمُ

أَوْكَانَ فِي لَيْلٍ بِلَا تَأَمُّسِلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

( وبيع ثوب ) مفعول احظل( دون نشر احظل ) ولو وصفه إذ لا مشقة في إخراجه ( أو كان في الليل ) ولو مقمرا ( بلا تأمل ) حتى يعرف ما فيه (كالحيوان ) فلا يباع بلا تأمل ولا في ليل إلا أن يكون للذبح ويذكر قدر سمنه وجنسه ( وكذا السوم على أخ ) أو ذمي وهي الزيادة في الثمن ( إذا تقاربا ) بأن يميل البائع للمبتاع وهل يفسخ قولان ويؤدب المقتحم ( لا أولا ) التساوم وإلا لدخل الضرر على الباعة في سلعهم ( والبيع يعقد بما دل على رضى ) كالإشارة والمعاطات ( وإن لم يفترق من فعلا ) بالخيار ما لم يفترقا حمله مالك على التفرق بالأقوال

ولما تلكم على البيوع شرع فيما شاكلها وبدأ بالإجارة فقال: ( وجوزوا إجارة ) وهي بيع منافع معلومة بعوض معلوم وأركانها وشروطها كالبيع انظر المختصر ( بأجل علم ) وقد لا يحتاج لأجل إن كانت غايتها الفراغ منها كالخياطة والنسج ( كالأجر ) تشبيه في اشتراط العلم إلا أن يكون عرف لا يتخلف ويكون الأجير مخالطا لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر فإذا فرغ ارتضاه بشيء لا يتخلف ويكون الناس استأجروه كما يعطي الحجام والحمامي والمنع منه حرج في الدين وفي نظمي مسائل ابن جماعة،

وعين الأجرر وقد تستخدم إذ حاجم الرسول قال أمرا ومنعق ذا وشبه تضييق

مسن لا يشساجرك ثم تكسرم منه بتخفيف وصاع تمسرا من كل من ليس له تحقيق

ثم تكلم في الجعل فقال (وما في الجعل) بضم العين لغة (من أجل) لزيادته في غرر الجعل إذ قد ينقضي الأجل قبل تمام العمل فيذهب بماله باطلا او يأخذ ما لا يستحق إلا أن يشترط عليه أن يترك متى شاء والجعالة تكون في أشياء (بمثل رد ءابق أو شارد أو حفر بئر رائق) أي معجبة لأن البئر مؤنثة (أو بيع ثوب مثلا وليس له) أي الجعول (شيء به حتى يتم) بضم الياء (عمله) بحرام ولعله فيما لا يحصل للحاعل فيه نفع إلا بتمام العمل وإلا فمتى حصل له ذلك فينبغي أن يكون له مقدار ما نفع به ولو لم يتم عمله كان يطلب في ناحية ولو لم يجده فقد تحقق الجاعل أنه لم يكن في تلك الناحية ولا ينقد فيه بشرط لتردده بين الجعل والسلف وأصل الباب في وَلِمَن جَمَلَ بعِيرٍ وَأَنَا بِهِء زَعِيمٌ في يوسف: ٧٢.

وَلَمْ يَبِعْ جَمِيعُ أَجْرِهِ أَجَلْ ثُمَّ الْكِرَاكَ الْبَيْعِ فِيمَا قُلِمَا قُلْمَا فَكُمَّا فَمَاتَ يَنْفَسِحُ فِي الْبَاقِي الْبِنَا يُفْسِحُ فِي الْبَاقِي الْبِنَا يُفْسِحُ أَفِي الْبَاقِي الْبِنَا

1119 وَلِأَجِيرِ الْبَيْعِ إِنْ تَمَّ الْأَجَلُ 1119 وَلِأَجِيرِ الْبَيْعِ إِنْ تَمَّ الْأَجَلُ 1170 وَإِنْ يَبِعْ فِي النِّصْفِ نِصْفُهِ لِمَا 1171 وَمُكْتَرِ كَجَمَلٍ مُعَيَّلَنَا 1177 وَمُكْتَرِ كَجَمَلٍ مُعَيَّلَنَا 1177 وَهَكَذَا الْأَجِيرُ كَالْبُنَاءِ

( ولأجير البيع ) أي على البيع بشيء معين ( إن تم الأحل ولم يبع جميع أجره أحل ) نعم ( وأن يبيع في النصف ) نصف الأحل ( نصفه لما ) أي أخذ لأن الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع مثاله أن يستأجره على بيع ثوب مثلا بدرهم على أن يعرفه أربعة أيام فإن باعه في اليوم الاول كان له ربع درهم وهاكذا وان لم يبع بعد تعريفيه الايام فله اخذ الدرهم كاملا والمسالة من الاجارة للاجل أم الكرا وهوبيع اوملك منافع بعوض معلومين والاجارة في من يعقل والكراء في ما لايعقل (كالبيع في ما قدما ) من ألاجل والاجرة المعلومين

( ومكتر كجمل معينا ) نعت للكاف الإسمية كأن يقول أكتري هذه الدابة ويعينها بالإشارة إليها لأسافر عليها إلى بلد كذا مثلا ( فمات ) أو غصب أو استحق ( ينفسخ في الباقي البني ) مجاز عن العقد وله بحساب ما سار من الطريق بقيمة أحرى ولا يلتفت إلى الكراء الأول لأنه قد يرخص وقد يغلى

( وهكذا الأحير ) إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على حدمة بيت أو رعاية غنم فإن مات في أثناء المدة انفسخت في باب المدة أما لو كانت مضمونة في ذمته لم تفسخ بموته بل يؤجر على تمام المدة من تركته (كالبناء يهدم )كلا أو جلا أو ما فيه ضرر كبير أو يحرق أو يستحق ( قبل ) تمام ( مدة الكراء )كانت المدة مشاهرة أو مسانة فإنها تفسخ ويعطى محاسب ما سكن

حِذَقٍ أَوْ ذِي الطِّبِّ لِلْـبُرْءِ وَلَا أَوْ سَاكِنٍ أَوْ غَنَمٍ فِي الْغَالِبِ أَوْ غَنَمٍ فِي الْغَالِبِ فَمَاتَ فَلْيَاتِ بِغَيْـرِهِ هُنَا فَمَاتَ فَلْيَاتِ بِغَيْـرِهِ هُنَا لِمِثْلِ ذَاكَ حَاللَةً وَقَادُرا

١١٢٣ وَجَازَ جُعْلِ لِمُعَلِّمٍ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى ١١٢٤ يَنْفَسِخُ الْكِراَ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ ١١٢٥ وَمُكْتَرٍ ظَهْراً كِراءً ضُمِّنَا وَمُكْتَرٍ ظَهْراً كِراءً ضُمِّنَا الْمُنْكَتَرِ طَهْراً كِراءً ضُمِّنَا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ اللهُ

## ١١٢٧ وَمَا عَلَى مَنِ اكْتَرَوْا ضَمَانُ وصلَّدُقُوا إِنْ لَمْ يَبِنْ أَنْ مَانُوا

( وجاز جعل لمعلم ) القرءان العظيم ( على حذاق ) ككتاب بإهمال الحاء وإعجام الدال وهو أن يحذق المعلم القرءان أي يحفظه لقوله الله على ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى)) (١) وأجمع أهل المدينة عليه لأن القرءان حق لا محالة والظنونيات كالفقه يكره عليها ـ العراقي :

ومن روى بأجرة لم يقبل إسحق والرازي وابن حنبل وهو نظير أحرة القرءان يخرم من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن نبذ شغلا به الكسب أجز وفاقا أفتى بذا الشيخ أبو إسحقا

(أو) مجاعلته (ذا الطب للبرء) بأن يؤاجره على أن يداويه بمدة وأجر معلومين والأدوية من عند العليل واختلف إن كانت من عند الطبيب (ولا ينفسخ الكرى بموت راكب أوساكن) لكن عين المستأجر باقية وتكري الورثة من هو مثله أو دونه (أو غنم) ولياتي بمثلها إن اشترط حلفها عند ابن القاسم وإن لم يشترط (في الغالب)

(ومكتر ظهرا ضمنا ) كأن يقول أكري لي دابة لأعمل عليها كذا إلى موضع كذا ( فمات فليأت بغيره هنا ) لأن المنافع مستحقة في الذمة لا متعلقة بهذا العين

( وإن يمت راكبها ) أي الدابة ( فلتكرى لمثل ذلك حالة وقدرا ) لا لبادن أعظم والمرأة أثقل من الرجل لرخو أعضائها وكذلك الميت ( وما على من اكتروا ) ماعونا كالفأس والثوب والدابة ( ضمان ) إذا هلك في أيديهم ( وصدقوا ) في تلفه على المشهور لائتمانهم على ما استأجروه ( إن لم يبن أن مانوا ) أي مينهم أي كذبهم كأن يقول هلكت أول الشهر ثم ترى بعد ذلك عنده ومفهوم قيده أنه لو أخرجه عن قيده فهلك في يد الغير يضمن

بِأَجْرٍ أَوْ لاَ وَالضَّمَانُ مُنْخَزِلُ كِرَاءَ لِلسُّفُنِ حَتَّى تَكْمُلِا

١١٢٨ وَيضْمَنُ الصَّانِعُ مَا غَابَ عَمِلْ ١١٢٨ عَنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَالْفُلْكِ

ولأ

١ - رواه البخاري ٥٧٥٦، ومسلم ٢٢٧٦.

( ويضمن الصانع ) الذي نصب نفسه للصنعة التي معاشه منها كالخياط ( ما غاب ) عليه أي ضمن قيمته يوم القبض ولا أحر له ( عمل ) في بيته أم لا ( بأجر أو لا ) وبه قضى الخلفاء الأربعة ولم ينكر أحد عليهم فصار إجماعا سكوتيا وفي أصول ابن عاصم :

والقول إن يرى عن الصحابه دون مخالف يرى احتنابه إن كان عندهم من المنتشري فهو بالإجماع السكوتي حري

ولأنه من المصلحة العامة إذ لم يضمن الصناع وصدقوا فيما ادعوا من التلف سارعوا إلى أخذ أموال الناس واحترأوا على أكلها ذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح وقال يقتل ثلث العامة لصالح الثلثين وصححه المازري وظاهره ولو قامت البينة على الهلاك كما عند أشهب خلافا لابن القاسم وظاهره أيضا وإن شرط عدم الضمان كما عند ابن القاسم خلافا لأشهب ومفهوم غاب أنه لو عمل في بيت رب السلعة أو لازمه ربحا لم يضمن. ( والضمان منخزل ) أي منقطع ومنتف (عن صاحب الحمام) ج ظاهره أنه المكري لإحراس الثياب وهو صحيح إلا أن يفرط غ ق صاحب الحمام حارس الثياب سواء يحرس بأجرة أو لا إذا سرقت أو تلفت يأمر الله تعالى إما أن يقول جاءين رجل يطلبها فظننته صاحبها أو رأيت من أخذها فظننته صاحبها فيضمن في الصورتين (و) عن صاحب ( الفلك ) إذا غرقت من مد أو علاج أو موج أو ربح إلا في ما حمل من الطعام والإدام فيضمن إلا لبينة على هلاكه من غير سببه أو يصحبه ربه فلا ضمان ( ولا كراء للسفن ) ككتف وبه ضبط الدميري قول المتنبي

ماكل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن أي صاحب السفينة ك

وفع ل يغنى عن اليا كطعم وغر وفيه قدما قد نظم ليست بليلي ولكن نغِر لا أدلج الليال ولكن ابتكر

(حتى يكملا) على المشهور لجريان إجارة السفن مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الأجرة وقيل له بحساب ما سار واستظهر وفي الشركة قال:

١١٣٠ وَجَوْرُوا شَرِكَةً بِعَمَّ لِلْ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَيْنٍ أَوْ طَعَامٍ إِنْ رِبْحٌ كَمَلُ ١١٣١ أَوْ عَيْنٍ أَوْ طَعَامٍ إِنْ رِبْحٌ كَمَلُ ١١٣٢ وَعَمَلٍ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا ١١٣٣ وَفِي الْقِرَاضِ رَحَّصُوا فِي الذَّهَبِ ١١٣٤ أَجْرَةَ مِثْلِهِ بِبَيْعِهَا وَلَدَهُ وَاكْتَسَى ١١٣٥ وَأَكُلَ الْعَامِلُ مِنْهُ وَاكْتَسَى ١١٣٥ وَالإِكْتِسَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيلِ اللهُ عَلَى السَّفَرِ الْبَعِيلِ اللهِ اللهُ عَلَى السَّفَرِ الْبَعِيلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّبُعَيلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

مُتَّحِدٍ أَوْ مُستَلاَزِمٍ يَسلِي بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَحْرَجَ كُلْ شُرِطَ مِنْ رِبْحٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا وَفِضَّةٍ لاَ فِي الْعُرُوضِ وَحُبِي قِرَاضُ مِثْلِهِ بِرِبْحٍ حَصَّلَة إِنْ يَقْوَ في مَالٍ لَهُ بَالٌ رَسَى كَالْعَشْرَةِ الْأَيَّامِ بِالتَّحْدِيدِيدِ حَتَّى يَنَضَّ رَأْسُ الْمَال صَحَاً

( وجوزوا شركة ) وهي إذن كل من الشريكين لصاحبه في التصريف مع نفسه وتلزم بالعقد كسائر العقود وقيل لا تلزم إلا بالخلطة وظاهر كلامه أنه المشهور وأركانها عاقد من أهل التوكيل والتوكل وصيغة كاشتركنا وكخلطة المالين مع إفهامهما ومحل من مال أو عمل ( في عمل متحد ) وسواء اتحد المكان والصنعة أم لا ( أو متلازم يلي ) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كأن تنشف ويجهز لك الغزل فلو اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر إذ قد تنفق صنعة واحد فيأخذ صاحبه ما لا يستحقه وهنا من فروع وظيفة المنتهى والكتاب وإن خف معذور انتقل للأعلى ( أو ) في ( عين ) دنانير أو دراهم من كلا الجانبين اتفاقا ( أو طعام ) متفق صفة ونوعا عند ابن القاسم ومنعه مالك قيل لأنها من بيع الطعام قبل قبضه وشرط الجواز حيث قيل به ( إن ربح كمل ) بضم الميم هنا خشية السناد ( بينهما بقدر ما أخرج كل ) واحد ( وعمل بينهما بقدر ما شرط من ربح لكل منهما ) فإذا أخرجت مائة وآخر مائتين فلك ثلث الربح بينهما وفي شركة المضاربة وتسمى قراضا قال

( وفي القراض رخصوا في الذهب وفضة ) ولو مغشوشين أو نقارا ( لا في العروض ) والمكيلات والموزونات لأن القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة ( و) إن وقع ( حبي) (أجرة مثله ببيعها وله قراض مثله بربح حصله ) وإن لم يحصل ربحا فلا شيء له وبين ما يستبد به العامل دون المالك

بقوله ( وأكل العامل منه واكتسى ) لزوما ذهابا وإيابا بشرطين ( أن يقوا ) أي يسافر ومنه ومتاعا للمقوين أي لتنمية المال لا لحج أو غزو ( في ما له بال رسا ) ثبت ( والإكتسا في السفر البعيد كالعشرة الأيام بالتحديد ) لا في السفر القريب إذا كان المال كثيرا لا قليلا وحد الكثير خمسون دينارا وظاهره كان السفر قريبا أو بعيدا بالنسبة للطعام ( هذا ) يكفي المبتدي وهو فصل خطاب أي البيان الشافي في كل قصد ( ولا يقسمان الربحا حتى ينض رأس المال صحا ) ظاهره ولو رضيا بذلك وصورته أن يبيع بعض السلع ويبقى بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له نقسم الذي نض فهذا لا يجوز إذ قد تملك السلعة الباقية وفي المساقات قال

جُزْءٍ وَبِالْعَامِلِ خُصَّ الْعَمَلَا يُنْشِئَ فِي الْحَائِطِ إِلاَّ مِا نَفَوْا وَهَكَذَا إِصْلاَحُهُ الضَّفِيسرَةُ وَهَكَذَا إِصْلاَحُهُ الضَّفِيسرَةُ وَأَنْ يُنَقِّي مَنَاقِعَ الشَّجَسرُ وَأَنْ يُنَقِّي مَنَاقِعَ الشَّجَسرُ مِنْ غَرْبِهِ وَشِبْهِ ذَاكَ يُلْمَسى بِحَائِطٍ مِمَّا يُضَاهِى الْحَدَمَا

١١٣٨ وَجَازَ فِي الْأَصْلِ الْمُسَاقَاتُ عَلَى الْمُسَاقَاتُ عَلَى الْمُسَاقَاتُ عَلَى الْمُسَاقَاتُ عَلَى المُسَاقَاتُ عَلَى المُسَاقَاتُ عَلَى المَعَلَى المَعَلَى اللهَ اللهُ ال

( وجاز ) لما في الصحيحين ((أن رسول الله على عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)) (١) وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإجارة بما قبل طيبها وقبل وجودها ومن الإجارة بالمجهول وشروطها عاقد الإجارة ولفظ ساقيت لا بعاملتك وكونها ( في الأصل ) الثابت الذي يجني ثمره ويبقى أصله كالنخل وكونها قبل طيب الثمرة وقبل جواز بيعها إذ لا ضرورة بما حينئذ وأن تؤجل بالجذاذ وحملت عليه إن أطلقت وأن يعلم جزء ( المساقات ) وأن يكون ( على جزء ) قل أو كثر شاع وعلم ويجوز كون كل الثمرة للعامل واحترز بالمشاع من آصع وأوسق معدودة وبالمعلوم من المجهول ( و ) منها أنهم ( بالعامل خص العملا ) كله مما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجذاذ وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي

١ - رواه البخاري ١٣٣٨، ومسلم ١٥٥١.

والإجراء والدواب ونفقتهم لأن العوض إنما هو العمل فوجب كونه كله على العامل (و) منها أن العامل (ما عليه عمل سواه) أي سوى عمل المساقات فلا يجوز أن يشترط عليه المالك أن يبيع له ثوبا أو يطحن له إردبا ونحوه مما لا تعلق له بالثمر لأن المساقات من أصول ممنوعة جوزت للضرورة فيقتصر فيها على محل الورود الزرقاني وهل تعد رخصة محلها (أو) أن (ينشئ) ولبس عباءة وتقر عيني ... نصبه أن محذوف (في الحائط) عملا (إلا ما) لا بال له أي (نفوا) (خطره) لقلته فيجوز أن يشترط عليه (من سده الحظيرة) ابن مالك في الظاء والضاد ... والزرب حول الغنم الحظيرة (وهكذا إصلاحه الضفيرة) وهي مجتمع الماء ثم يفرق الصهريج وتسمى الحوض (من غير إنشاها) أي أصله فلا يجوز شرطه عليه (وتذكير الشجر) أي تلقيحه شراؤه وتعليقه في قول (وإن إنشاها) أي أصله فلا يجوز شرطه عليه (وتذكير الشجر) أي تلقيحه شراؤه وتعليقه في قول (وإن ينقي مناقع الشحر) وهي الحفرة المهيأة تحبس الماء على أصول الشحر (و) أن ينقي (العين) وهو كنسها من التراب والورق (مع إصلاح مسقط) بفتح القاف وكسرها موضع سقوط (الماء من غربه) الغرب الدلو الكبير (وشبه ذاك يلمي ) أي يجمع العامل كالجذاذ والجرين. (ولم يجيزها من غربه ) الغرب الدلو الكبير (وشبه ذاك يلمي ) أي يجمع العامل كالجذاذ والجرين. (ولم يجيزها على إخراج ما) كان (في حائط مما يضاهي) يشابه (الخدما) والدواب

( وما يمت مما به ) أي كان في الحائط حتى مات من الدلاء والحبال ( فخلفه من ربه ) وإن لم يشترطه العامل ولو شرط الخلف على العامل ما لم يجز ( ومن سواه علفه ) ونفقة الأجير وكسوته ( كذا ) على العامل ( زريعة ) بذر ( بياض ) الأرض التي تتضمن الشجر ( قلا ) أي يكون ثلثا فما دونه ( وجاز ) ذلك البياض (من عاملها ) بأن يلغى له حال كونه ( أحلا ) لسلامته حينئذ من كراء الأرض بجزء ما يخرج ولجواز أحداث التعليل أقوال لأن المشترك لا يكاد يخلص منه حق الشريك ( وإن يك البياض كثرا ) بالفتح أي كثيرا ( لم يحل ) يقرأ بالتركيب لكره سناد التوجيه ( إدخالا ) تمييز منقول من الفاعل أو نائبه ( إن لم يكن ثلثا ) أي قدر الثلث من الجميع ( فأقل ) وذلك بأن يقوم كراء الأرض على انفراده والثمر كذالك وينسب كراؤه من قيمة الثمرة بعد طرح قيمة وذلك بأن يقوم كراء الأرض على انفراده والثمر كذالك وينسب كراؤه من قيمة الثمرة بعد طرح قيمة

المؤنة والعمل كأن يكون قيمة ثمرة النخل على ما اعتيد منه ثلاثين دينارا ومئونتها إلى الجذاذ عشرة دنانير فيطرحها من الثلاثين تبقى عشرون وكذا عمل البياض عشرة دنانير فيضيفها إلى العشرين تكون ثلاثين نسبتهما منها الثلث فالبياض يسير ولو كانت قيمة البياض عشرين في المثال لم يجز إدخاله في المساقات لكثرته ولما كانت المغارسة والمزارعة مقيسة على المساقات عقبها بما فقال

بَذْرٌ وَرِبْحٌ بِالسَّوا بَيْنَهُمَا الْعَمَلُ وَالْأَرْضَ اكْتَرَوْا بَيْنَهُمَا الْعَمَلُ وَالْأَرْضُ اكْتَروْا بَيْنَهُمَا الْعَمَلُ وَالْأَرْضُ وَالْعَمَلُ بَيْنَهُمَا فَفِي الشَّلاثِ الْمَنْعِ بَيْنَهُمَا فَفِي الشَّلاثِ الْمَنْعِ بَيْنَهُمَا فَفِي الشَّلاثِ الْمَنْعِ المَنْعَلَ فَمِي الشَّلاثِ الْمَنْعَلَ فَمِي الشَّلاثِ الْمَنْعَلَ فَعَمَلُ مِنْ وَاحِدٍ بَذْرٌ وَالآخَرُ الْعَمَلُ فَعَامِنُ الصَّوْرِ مَفْهُ وَالْآخَرُ الْعَمَلُ فَقَامِنُ الصَّوْرِ مَفْهُ وَالْآخَرُ الْعَمَلُ فَا إِذَا

١١٤٧ وَشِرْكَةَ الزَّرْعِ أَجِزْ إِنْ مِنْهُمَا الْمَدْ الْعَمَالُ أَوْ الْمَدْ الْعَمَالُ أَوْ الْمَدْ وَلَـهُ الْعَمَالُ أَوْ الْمَدْ وَلَـهُ الْعَمَالُ أَوْ الْمَدْ وَلَـهُ الْعَمَالُ الْمَدْ وَصَلْ الْمَدْ وَصَلْ الْمَدْ وَحَالُ الْمَدْ وَحَالُ الْمَدُ وَمَالُ الْمَدْ وَحَالُ الْمَدْ وَحَالُ الْمَدْ وَحَالُ الْمَدُ وَمَالُ الْمَدْ وَحَالُ الْمَدْ وَمَالُ الْمَدْ وَمَالُ الْمَدْ وَمَالُ الْمَدْ وَمَا إِذَا إِذَا تَقَارَبَاتُ قِيمَالُ قَيمَا وَالْمَالُ وَمَا الْمَدْ وَمَالُ الْمُدْ وَمَالُ الْمُدْ وَمَالُ الْمُدْ وَمَالُ الْمُدْ وَمَالُ الْمُدْلِي اللَّهُ الْمُدْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْلُولُ وَمَالُ اللَّهُ الْمُدْلِي اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( وشركة الزرع أجز ) ويعبر عنها بالمزارعة وشرط عاقديها أهلية الشركة وشرطها السلامة من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به كطعام وأن يتعاقدا بلفظ الشركة وأن يتساويا في الربح بنسبة ما عليهما وأن يخلطا البذر بأن كان من عندهما وأن يكون مقابل الأرض من بقر وعمل مساويا لأجرة الأرض كذكون كراء الأرض مائة والعمل يساوي خمسون والبقر كذلك لأن سنة الشركة التساوي ( إن ) كان ( منهما بذر وربح بالسوي بينهما) (ولك أرض وله العمل ) وهذا إن كان تساويهما في الزريعة وإلا ففيه تفصيل لمن يميز وهذه أولى الصور الجائزة وثانيتها قوله ( أو بينهما العمل والأرض ) مفعول ( اكتروا ) أي والمسألة بحالها أن منهما بذر وربح بالسواء بينهما وفيه إطلاق ضمير الجمع على التثنية نحو هذان خصمان اختصموا وثالثها( أو) كانت الأرض ( بينهم ) والمسألة بحالها ( لا يعود ضمير عليه على مخرج البذر وما على الآخر إلا الأرض فتكون ثانية الممنوعة فالواو يحتمل أن يعود ضمير عليه على مخرج البذر وما على الآخر إلا الأرض وهذه ثالثتها ( والزرع بينهما ) والمسألة بحالها حصل من عند واحد بذر وللآخر الأرض وهذه ثالثتها ( والزرع بينهما ) في الحميع ( ففي ) الصور ( الثلاث المنع)

( وجاز أن يكتريا الأرض ) وتكون بينهما أو لأحدهما ويعطيه الآخر كراء جزئه ( وحل ) وقع ونزل ( من واحد بذر و ) من ( الآخر العمل)

(وذا إذا تقاربت قيمة ذا ) البذر والعمل ( وثامن الصور ) التي ذكر المؤلف وهي أربعة الصور الممنوعة ( مفهوم ذا ) تقاربت إذا لم تتقارب لم تجز

١٥٣ وَمُنِعَ النَّقْدُ بِشَرْطٍ فِي كِرَا أَرْضٍ بِلاَ رَيِّ أَمِدِنٍ سُبِرَا الْمُنْعَ النَّقْدُ بِشَرْطٍ فِي كِرَا فَإِنْ أُجِيحُ ثُلْثُهَا فَمَا كَثُرُ مَا أُبِيدُ 1108 وَمُشْتَوٍ ثَمَرَةً عَلَى شَجَرِد وَضَعَ مِ الثَّمَنِ قَدْرَ مَا أُبِيدُ 1100 بِبَرَدٍ أَوْ كَجَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ وَضَعَ مِ الثَّمَنِ قَدْرَ مَا أُبِيدُ 1107 وَدُونَ ثُلْثٍ مِمَّنِ اشْتَرَى وَلاَ جَائِحَةً فِي الزَّرْعِ أَوْ مَا نُقِلاَ 1107 وَدُونَ ثُلْثٍ مِمَّنِ اشْتَرَى وَلاَ وَضَعْ وَإِنَ قَلَّتْ بِبَقْلٍ بِاشْتِهَارُ وَضَعْ وَإِنَ قَلَّتْ بِبَقْلٍ بِاشْتِهَارُ

(ومنع النقد بشرط في كرا أرض بلا ري أمين سيرا) اختير لتردده بين البيع والسلف ويجوز بلا شرط ويجوز في مأمونة الري وفي الجوائح وهي ما لا يستطاع دفعه من الآفات السماوية ومنها الجيش والسارق على المشهور قال ( ومشتر ثمرة ) من الثمار دون أصلها بعد الزهو وقبل كمال طيبها ( على ) رؤوس ( شحر فإن أحيح ثلثها ) أي قدره ( فما كثر ) بفتح المثلثة ( ببرد ) وهو الحجر النازل مع المطر بلغة حسان الزرع ( أو كجراد ) وثلج وريح وسارق ( أو جليد ) ماء جامد من زمن البرد له لمعان كالزجاج وبالحسانية التبرور (وضع مي) لغة في من وأدب رسمها أن تعقص بأن نثني لذنبها لعلا تلتبس واستعمله في ك

وهـو لتنكـير وصـرف وعـوض نحـو صـه صـمتا إذ وم العـوض

(الثمن) عن المشتري (قدر ما أبيد) أي هلك (ودون) بالرفع (ثلث ممن اشرى) فيه إن شرط وضع الجائحة أن تكون من بيع محض لا مهر على المشهور لأن النكاح مبني على المكارمة وأن لا تشتري الثمرة مع أصلها وأن تبقى لينتهي طيبها وأن تكون أقل من الثلث بما لا بد منه من رمي الهواء والطير وغيرهما فقد تحقق المبتاع إصابة اليسير والمراد ثلث المكيلة لا ثلث القيمة إذ قد ترخص بلا آفات وهذا في غير العطش فإن أجيحت به وضعت مطلقا قلت أو كثرت غارت العين أو قلعت السماء وتوضع ولو اشترط إسقاطها لأنه إسقاط حق قبل وجوبه ولا حيار للبائع ولا

للمشتري في الجائحة بأن يقول حذ ثمنك ورد علي ثمري أو العكس ولو أصيب أحد صنفي الحائط كصيحاني أو برني اعتبر ثلث الجميع ( ولاة حائحة ) ... في النكرات أعملت كليس لا ... ( في الزرع ) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه ( فيما نقلا ) عن مالك ( بالبيع بعد يبسه من الثمر وضع ) الجائحة ( وإن قلت يبقل ) كبصل وسلق بقلة معروفة ( باشتهار ) وفي العربة وهي آخر مما ذكر مما يشاكل البيوع وهي من عروته أعروه فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية واصطلاحا هي أن يعري الرجل لآخر ثمر نخلة فأكثر

١١٥٨ وَرَخَّصُوا لِمِشْلِ مُعْرٍ ثَمَراً كَنخَلاَتٍ مِنْ جِنَانِهِ اشْتَرَى
 ١١٥٩ مُعْرٍ إِذَا زَهَى بِخرْصِهَا يُكَالْ مِنْ نَوْعِهِ عِنْدَ الْجُذَاذِ وَيُقَالْ
 ١١٦٠ خَمْسَةُ أَوْسُقِ فَدُونَ وَحَرَامْ أَنْ يَشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ بِطَعَامْ

( ورخصوا ) استثناء من ربى الفضل والنساء ومن رجوع الإنسان في هبته ومن المزابنة وشروطها في كلامه أن تكون بلفاظ العرية لا الهبة ونحوها ( لمثل معر ثمرا من نخلات ) فيه أن يكون مما ييبس ويدخر ( من جنانه اشترى)

(معر) إسم مفعول فيه أن يبدو إصلاح ما فيه من تمر أو غيره ( بخرصها ) بما أكسر أي كيلها ( يكال ) وصورته أن يقال كم في هذه النخلة من وسق فيقال كذا وكذا وهلم جرا إلى خمسة أوسق فأقل جاز ويعطى الواهب ذلك ( من نوعه ) فيه أن يكون المشتري به من نوع العرية إن صيحانيا فيصيحاني أو برنيا فبرني مساويه في الجودة والرداءة ( عند الجذاذ ) فيه أن يؤخر العوض إليه وأن يكون في ذمة المعري ( ويقال ) أي يظن ( خمسة أوسق فدون وحرام أن تشتري أكثر منها بطعام ) ويجوز أي شراء الجميع أي الأوسق الخمسة وما زاد عليها بعين أو عرض نقدا أو إلى أجل.

## باب الوصايا والمدبر والمكاتب وعتق أم الولد

وَعِتْتِ أُمِّ وَلَدٍ وَلَا الرِّقَابُ وَصَاتَهُ نَدْباً وَيُشْهِدُ بِجِدْ وَصَاتَهُ نَدْباً وَيُشْهِدُ بِجِدْ خَارِجَةٌ مِنْ ثُلْثُهِ وَتَنْتَهِي خَارِجَةٌ مِنْ ثُلْثُهِ وَتَنْتَهِي إِلَّا إِذَا أَجَازَ ذَاكَ الْوَرَثَلَةُ لِأَلْكَالِّكَالِ وَهُو بَعْدُ كَالزِّكَاةِ بِالْمَالِ وَهُو بَعْدُ كَالزِّكَاةِ فِي مَرَضٍ مِنْ عِتْقٍ أَوْ مِمَّا خَلَا فِي مَرَضٍ مِنْ عِتْقٍ أَوْ مِمَّا خَلَا إِنْ يُوصِي قَدَّمَنْ عَلَى الْوُصَاةِ إِنْ يُوصِي قَدَّمَنْ عَلَى الْوُصَاةِ

المَابُ الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ الْكِتَابُ الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ الْكِتَابُ الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ الْكِتَابُ الْعَنْعَدْ الْمَا فِيهِ يُوصِي يَسْتَعِدْ الْمَا وَلَا وَصِياتَةَ لِسوَارِثٍ وَهِي المَّكَةَ لِسوَارِثٍ وَهِي المَّكَةَ مَساداً ثُلُثُهُ مُساداً ثُلُثُهُ مُ الْعِنْقَ عَلَى الْوُصَاقِ المَعْنَقَ عَلَى الْوُصَاقِ المَعْنَقِ عَلَى الْمُعْنَقِ عَلَى الْوُصَاقِ المَعْنَقِ عَلَى الْمُعْنَقِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(باب) في (الوصايا) الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده ( والمدبر الكتاب والعتق أم ولد ولا الرقاب ومن له ما ) فيه ( يوصي يستعد وصاته ندبا ) لا وجوبا خلافا للأصل ( ويشهد )عليها ( بجد ) أي باجتهاد لئلا يبغته الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله وأركانها أربعة الموصي وهو حر مميز مالك ملكا تاما احترازا من مستغرق الذمة والموصى له وهو من يملك ولو حملا سيكون أو مية أو مسجدا أو قنطرة والموصى به وهو ما يتملك شرعا وتصح بالمجهول كحمل وثمرة لم يبد صلاحهما والصيغة وهي الإيجاب بما يفهم الوصية كأوصيت أو أعطوه أو جعلت له وقبول المعين شرط

( ولا وصية لوارث ) والمذهب أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة ( وهي خارجة من ثلثه وتنتهي ) فمصرفها فيه وجوازها به

( ورد ما زاد فسادا ثلثه ) ولو يسيرا ( إلا إذا أجاز ذاك الورثة ) أي المالكون أمرهم لا حجر عليهم ولا دين وأما الثلث فلا يرد ولو قصد الضرر على قول واعتبر الثلث يوم الموت لا يوم الوصية وقيل بالعكس ( وقدم العتق ) المعين ولو في ملك غيره وقال اشتروه واعتقوه ( على الوصاة بالمال وهو )

أي العتق (بعد الزكاة) والكفارة إذا أوصى بها (و) قدم (ما يد بر بصحة على ذو مرض من عتق أو مما خلا وما به فرط من زكاة إن يوصي قدم على الوصات) فإن لم يوص لم يخرج من ثلثه

إِنْ ضَاقَ ثُلُثُ حَيْثُ لَا سَبْقِيةً مِنْ عِسْقٍ أَوْ غَيْرٍ وَلَوْ سَفِيهَا مِنْ عِسْقٍ أَوْ غَيْرٍ وَلَوْ سَفِيهَا مُسَدَبَّرٌ فَسَلَا تَبِعْسَهُ بَتَّسَا كُذَا انْتِزَاعُ الْمَالِ مَا لَمْ تَمْرَضِ كَذَا انْتِزَاعُ الْمَالِ مَا لَمْ تَمْرَضِ وَلَا تَبِيعُهَا وَالِاسْتِخْدَامُ حَلْ لَا تَبِيعُهَا وَالِاسْتِخْدَامُ حَلْ لَا تَبِيعُهَا وَالْاسْتِخْدَامُ حَلْ لَا تُضَامَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ أَنْ تُضَامَا لِأَجَلُ أَنْ تُضَامَا لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ مَالِكَ قَمِنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ دُونَهُ لَمْ يُعْتَقِ عَلَيْهِ شَيْءٌ دُونَهُ لَمْ يُعْتَقِ عَلَيْهِ شَيْءٌ دُونَهُ لَمْ يُعْتَقِ عَلَيْهِ شَيْءٌ دُونَهُ لَمْ يُعْتَقِ

١١٦٨ وَلْيَتَحَاصَ مَالِكُ الْوَصِيةُ الْمَعْ اللهُ الْوَصِيةُ الْمَعْ فِيهَا الرُّجُ وعُ فِيهَا الرَّجُ وعُ فِيهَا الرَّجُ وعُ فِيهَا الرَّجُ وعُ فِيهَا الرَّا وَلِلَّا لِإِسْتِحْدَامُ مَا لَمْ تَنْقُضِ الرَّا وَلَكَ الإِسْتِحْدَامُ مَا لَمْ تَنْقُضِ الرَّا وَلَكَ الإِسْتِحْدَامُ مَا لَمْ تَنْقُضِ الرَّا وَوَطُولُهَا لَا الْمُعْتَقَاتُ لِأَجَلُ الرَّا وَوَطُولُهَا لَا الْمُعْتَقَاتُ لِأَجَلُ الرَّا وَوَطُولُهَا لَا الْمُعْتَقَاتُ لِأَجَلُ الرَّا اللهُ الله

( وليتحاصص مالك الوصية إن ضاق ) عنها ( ثلث حيث لاسبقيه ) كالعول في الفرائض كأن يوصي لرجل بنصف ماله وللآخر بربع ومقامهما متداخلان فنستغني بالأربعة فناخذ نصفها وربعها فيكون ثلاثة فنعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان ( وللذي أوصى الرجوع فيها من عتق أو غير ولو سفيها ) أو امرأة أوصبيا ظاهره كانت الوصية أو الرجوع في الصحة أو المرض واختلف إذا أشهد فيها أن لا رجوع له وليس له الرجوع فيها بتلاً عتقه في المرض ولا في الواحب كالزكاة وعقب الوصية بالتدبير لتقارب حقيقتهما ( وصيغة التدبير ) إما صريحة ( نحو أنت مدبر ) أو حر عن دبر مني وإما كناية كأنت حر بعد موتي إن قصد التدبير وإلا فوصية وهو قربة إجماعا وأركانه الصيغة والمدبر بالكسر وشرطه التكليف والرشد وبالفتح من فيه شائبة رق ( فلا تبعه ) إلا بدين سابق ولا تحبه ولا تتصدق به تحريما ( بتا ) قطعا وفسخ إلا أن يعتقه المشتري فيمضي وله ولاؤه ( ولك الإستخدام ما لم تنقضي ) أي ما لم تمت ( كذا انتزاع يعتقه المشتري فيمضي وله ولاؤه ( ولك الإستخدام ما لم تنقضي ) أي ما لم تمت ( كذا انتزاع

الملك ما لم تمرض) مرضا مخوفا ولك ( وطؤها ) فإن حملت صارت أم ولد وتعتق من رأس المال ( لا ) لك وطء ( المعتقات )

وليس عندي لازما إذ قد أتى في السنظم والنشر الصحيح مثبتا (لأجل) كأن يقول أحدميني لسنة وأنت حرة إذ قد يجيء الأجل قبل موته فتعتق فإذا وطئها فقد تحمل فلا تعتق إلا بعد موته وأيضا وطئها في هذه الحالة شبهة نكاح المتعة فمن وطئها أدب ولا يحد ويلحق الولد به وتسقط حدمتها بذلك فيعجل عتقها حينئذ (ولا) إن (تبيعها) ولا تحبها ولا تتصدق بها لأن فيها عقد حرية ( والإستخدام ) في بيتك ( حل ) لك فيها لأن لذلك أعتقها ( كمالك انتزاع مالها ) الموهوب لها مثلا ( ما لم يقرب الأجل ) وحد القرب بالعرف ( إن تضاما ) أي لأجل الضيم حينئذ أي لئلا تظلم ( ثم المدبر ) في الصحة يخرج ( من الثلث ومن ) أعتق ( لأجل من رأس مالك قمن ) بفتح الميم أي حقيق وفي الكتابة قال ( أما المكاتب فعبد ما ) مصدرية ( بقي عليه شيء دونه لم يعتق

رَضِيتَ بِالتَّنْجِيمِ وَالْغُلَامَا يَحِلُ مَا أَخَذْتَ مِمَّا مَلَكَا تَلَوُّمٍ إِذَا مِنَ الْعَجْنِ امْتَنَعْ يَتْبَعُهَا إِنْ لَّمْ يَلِدُهُ السَّيِّدُ مَرْهُونَةٍ مَعْتُوقَةٍ مُصَوَّحَةٍ مِن بَعْدُ كَهْيَ غَيْرَ مَا مِنْ سَيِّد و ندبت ) وقيل وجبت وقيل أبيحت (كتابة ) وهي إعتاق العبد على مال منحم (على ما رضيت بالتنجيم ) أي التقدير لكل شهر أو سنة كذا ولا تكو حالة ولا مبهمة وجوزها النظار فإن أبحمت نجمت

( والغلاما ) مفعول معه ولولا القافية لجاز عطفه على التاء لفاصل ما ... وأركانها أربعة سيد مكلف فيه أهلية التصرف وصيغة تفهمها وعوض منحم وعبد قوي على الأداء مكاتب كلا لا

بعضا ( وعاد ) رجع ( إن عجز ) عن العوض ( عبدا ) ولا يعتق شيء ( ولكا يحل ما أخذت مما ملكا ) احترازا مما إذا أعانه أحد فعجز فإنه يرجع بذلك عليك ( وإنما يعجزه السلطان مع تلوم إذا من العجز امتنع ) فإن كان له مال ظاهر فلا يعجزه إلا السلطان ( وكل ذات رحم ) أي صاحبة ولد من الآدميات ( فالولد يتبعها إن لم يولد سيدي ) بأن كان من زوج أوزني أما إن كان من سيد حر فهو حر اتفاقا أو من سيد عبد فهو عبد بمنزلتها في العتق والخدمة والبيع وغير ذلك ( من ) بيانية ( المكاتبة والمدبرة مرهونة معتوقة مؤخرة ) أي إلى أجل ( وولد كان ) حدث ( لأم الولد من بعد ) أي بعد كونما أم ولد ( كهى غير ما من سيدي ) حر

( ومال عبد له ) بالإختلاس ( ما لم تنتزع ) ماله ياسيده ظاهره أنه يملكه حقيقة فيطأ جاريته ويزكي ماله والمشهور لا يزكي ( وبعد عتق أو كتابة منع ) انتزاعه ( إلا إذا استثنيته وماله وطء مكاتبته بحاله ) لاحراز نفسها ومالها بالكتابة فإن وطئ فلا حد على المشهور ويعاقب إلا أن يعذر بجهل فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها فتكون مستولدة ومكاتبة ( وكل فرع للمكاتب حصل ) من أمته ( أو المكاتبة بعدها ) ضمير استخدام لرجوعه على المكاتبة بمعنى المصد ( دخل ) معها في الكتابة وعتق لعتقها واحترز بأمته مما لو حدث من حرة فيتبع أمه أو من أمة السيد فيكون للسيد أو من أمة الغير فلسيدها وببعدها مما إذا كاتبه وأمه حامل منه فلا يدخل معه حملها ( ولك كتابة ) بإدغام البصري كإدغام لك كيدا أو كيفية ضبطها كما قال الخراز في الضبط وعرم المصلحة ومساوته أدغم المنه المناح المنا

(جماعة) في عقدة واحدة والمالك واحد وتوزع على قدر قوقهم على الأداء يوم عقد الكتابة ( ولا يعتق بعض دون بعض هؤلاء) وليس للسيد أن يعتق بعضهم ما دامت فيه معونة للباقين واحترز عالك واحد عن ما إذا كانا شخصين فلا يجوز إذ قد يعجز أحدهما فيأخذ سيده مال صاحبه باطلا ( وما لمن كاتبته أن يعتقا ) عبده

(أو يتبرع) بمال له بال بحبة أو صدقة (إلى أن يعتقا) بالتركيب لأن ذلك إضرارا بسيده وربما أدى إلى عجزه واحترزنا بمال له بال من الخفيف المعتاد كالكسوة فيجوز للزوجة والمقارض والشريك ونحو ذلك (ولا) أن (يسافر لمكان أبعد) بحيث تحل نجومه قبل قدومه (أو يتزوج دون إذن السيد) راجع للأربع

( وإن يمت ) المكاتب ( من ولد لم يسبق ) بأن دخل معه في الكاتبة أو حدث بعدها ( قام مقامه ) في أدائها بلا تنجيم لقوله ( وودى ما بقي من ماله ) أي مال الميت ( وحل بالموت ) لخراب ذمته بحا كسائر الديون المؤجلة إذا ترك قدر ما عليه فأكثر ( وما بقي فللولد إرثا علما ) ظاهره أنه لا يرث ما بقى إلا من كان معه في كتابته من ولده

أو حدثوا له بعد الكتابة والذي فيها يرثه كل من يعتق عليه من من معه في الكتابة وأما أقاربه الخارجة عنها فلا ترثه أحرار أو عبيدا

( وليسع إن لم يك في المال وفي ولده ) فاعل يسعى ( الكبار ) القادرون على السعي المأمون على المال وإلا أعطى المال لأمين يؤدي عنهم ( فالتنجيم فا ) بالقصر للشعر للوزن أي رجع عليهم كما كان على الميت ( وإن ) كان ولده ( صغار وهو لم يترك وفا ) لقدر النجوم ( إلى بلوغ السعي رقوا

فاعرفا) فأما إن ترك ما يبلغهم السعي لم يرقوا ويجعل عند أمين ينحمه للسيد ( فإن يمت ) المكاتب ( وليس معه ولد في ذي الكتابة ) وليس في ماله وفاء ( يرثه السيد ) بالرق لا بالولاء بموته رقيقا وفي الإستيلاد قال

وَعُتِقَتْ مِنْ رأْس مَالِهِ مَعَا كَثِيرُ خِدْمَةٍ بِهَا أَوْ غَلَّهُ وَهُ وَ بِمَنْزِلَ قِ الْأُمِّ نَ زَلَا مِنْهُ بِهِ تَكُونُ أُمُّ وَلَدِ بِالْوَطْءِ أَمَّا الْمُدَّعِي الْإسْتِبْرَا يُلْحَقْ بِهِ وَلَـدُهَا فِي الْجَفَـلَا دَيْنَ جَمِيعَ مَالِهِ وَالْمُعْتِقُ وَحَـظُ شِرْكِهِ عَلَيْهِ قَوِّمَها بَقِى حَظُّ الشِّرْكِ لَا مُحَرِّرًا عَمْداً لَّـهُ مِـنْ مُوجِبَـاتِ الْعِتْـق وَإِنْ عَلَـوْا وَفَرْعُـهُ وَإِنْ سَـفَلْ أَعْتَقَ فَالْفَرْعُ يَقُصُّ الْأَصْلَا

١١٩٣ وَمُولِدُ الْأَمَةِ مِنْهَا اسْتَمْتَعَا ١١٩٤ وَبَيْعُهَا حِرْمٌ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ ١١٩٥ بَـلُ ذَاكَ فِي وَلَـدِهَا مِمَّا خَـلَا ١١٩٦ وَكُلُ سِفْطٍ كَالدُّم الْمُنْعَقِدِ ١١٩٧ وَالْعَـزْلُ لَـمْ يَنْفَعْـهُ إِنْ أَقَـرًا ١١٩٨ بِحَيْضَةٍ وَلْمْ يَطَأْ بَعْدُ فَلَا ١١٩٩ وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ يَسْتَغْرِقُ ١٢٠٠ لِـبَعْض مُلْكِـهِ عَلَيْـهِ تُمِّمَـا ١٢٠١ وَإِنْ يَكُنْ بِيَـوْمِ حُكْمٍ مُعْسِرًا ١٢٠٢ وَمُثْلَـــةٌ شَــائِنَةٌ ذَا رقَّ ١٢٠٣ كَذَا بِنَفْسِ الْمُلْكِ وَالِدَهُ بَلْ ١٢٠٤ كَـالْأَخ مُطْلَقًـا وَمَــنْ لِحُبْلَــي

( ومولد الأمة ) ال نائبة عن الضمير ( منها استمتعا ) أي حياته بالوطء ( وعتقت من رأس ماله معا ) بعد موته بلا حاكم ولا يردها دين كان قبل حملها أو بعده ولو قتلته عمدا ولم يراعوا هنا علة الاستعجال كما قالوا في المدبر لثبوت حريتها قبل العتق بخلاف المدبر (وبيعها) وهبتها ورهنها (حرم) بكسر الحاء وسكون الراء بمعنى حرام فإن وقع وأبي عتقها المشتري واتخذها أم ولد وماتت فيرجع المشتري على البائع بالثمن ومصيبتها من البائع ولو مات عن أمته حاملا ابن القاسم تعتق إذ

ذاك ابن الماحشون وسحنون لا تعتق حتى تضع وعلى هذا القول نفقتها من تركته (ولم يكن له كثير حدمة بما) وله استخدامها في اليسير كالطحن والسقى (أو غلة) فلا يؤجرها من غيره (بل) له (ذاك) الاستخدام والغلة (في ولدها مما خلا وهو) أي ولد أم المولود من غيره (بمنزلة الأم نزلا) فيعتق بعتقها إن مات السيد وهي حية وإن ماتت قبله فلا يعتق حتى يموت السيد روكل سقط كالدم المنعقد ) على المشهور وأحرى ما فوقه من مضغة وعلقة (منه) أي من السيد (به تكون أم ولد والعزل لا ينفعه ) إدعاؤه ادعاه إذا أنكر الولد معتمدا عليه وهو الإنزال خارج الفرج (إن أقرا بالوطء) لأن الماء قد يغلبه ولو يسيرا (أما المدعى الاستبرا بحيضة) فأكثر (ولم يطأ بعد فلا يلحق به ولدها في الجفلا) أي الدعوة العامة عكس النفرا وهو مجاز على المشهور ولا يلزم في ذلك اليمين في العتق وهو شرعا حلوص الرقبة من الرق وهو من أعظم القربات لما صح من أنه على قال ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل بكل إرب منها إربا منه من النار)) (١) الإرب بالكسر ويضم العضو ق وحكمه الندب وأركانه المعتق بالكسر وهو المكلف الرشيد الذي لم يحط الدين بماله (ولا يجوز عتق) الصبي والمجنون والمحجور عليه ولا (من يستغرق دين) حال أو مؤجل (جميع ماله) لتصرفه حينئد في ملك الغير والمعتق بالفتح وهو الرقيق أو بشائبة كالمدبر والصيغة تصريحا أو كناية وللعتق خواص وفيها قال (والمعتق لبعض ملكه عليه تمما) إذا كان المعتق مسلما مكلفا رشيدا لا دين عليه (وحظ شركه عليه قوما) إن أيسر بقيمة نصيب شريكه يوم الحكم (وإن يكن بيوم حكم معسرا بقي حظ الشرك لا محررا) إلا أن يعتقه ربه وإن أيسر بالبعض قوم عليه قدره (ومثلة ) بالضم عقوبة (شائنة ذا رق) وإن بشائبة حرية (عمدا) لا خطئا أو تأديبا أو تداويا فمثل والقول للسيد بيمين أنه خطأ (له) أو لولده الصغير ( من موجبات العتق ) بالحكم من رأس ماله وهل يعاقب بالضرب والسجن أو بالعتق فقط قولان وشرط الممثل أن يكون مسلما مكلفا رشيدا غير مديان وقال أشهب يعتق بنفس المثله (كذا) يعتق عليه لا بالحكم بل ( بنفس الملك والداه بل وإن علوا وفرعه وإن سفل كالأخ مطلقا ) لأب أو لأم أو لهما بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته احترازا مما إذا اشتراه أو ملكه وعليه دين يستغرقه فلا يعتق عليه ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه بالدين ( ومن لحبلي ) أي حامل من نكاح أو زبي ( أعتق فالفرع يقص ) يتبع ( الأصلا ) تمثيل

١ - رواه مسلم ٣٧٩٧، والترمذي ١٥٤١.

بديعي لأن كل ولد حدث من غير ملك يمين من زبى أو نكاح تابع لأمه في الحرية والعبودية والمسألة تكررت مرارا

١٢٠٥ وَفِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَاتُ يُجْتَنَبُ مَنْ فِيهِ مَعْنَى مِنْ عِتَاقٍ أَوْ سَبَبْ
١٢٠٦ تَكْبِيرٍ أَوْ كِتَابَهٍ وَمُنِعَا كَافِرٌ أَوْ أَعْمَى وَمِفْ لُ أَقْطَعَا ١٢٠٧ وَلَمْ يَجُرْ عِشْقُ صَبِيٍّ بَلْ وَلَا ذُو سَفَهٍ وَلِمَ من اعْتَقَ الْوَلَا الْوَلَا وَلَا يَبِعْهُ أَوْ يَهَبْهُ وَلِمَ من أَعْتِقَ عَنْهُ لَا لِمَ نَ لَدَيْهِ عَنْ الْمُسْلِمِين أَعْتِقَ عَنْهُ لَا لِمَ نَ لَدَيْهِ عَنْ الْمُسْلِمِين كَمُعْتِقٍ عَنْهُ وَكَالْمُسَيِّينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْتِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُعْمِى الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

( وفي الرقاب الواجبات يجتنب من فيه معنى من عتاق بسبب تدبيرا أو كتابة ) أو غيرهما لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقد الحرية ( ومنعا ) في الرقاب الواجبة ( كافر ) لقوله تعالى رقبة مؤمنة وحمل المطلق على المقيد ( أو أعمى ومثل أقطعا ) خليل سليمة من قطع أصبع وعمى وبكم ( ولم يجز عتق صبي ) لأنه ليس من أهل التكاليف ( بل ولا ذو)

رعسى في الإتباع المحسل فحسس لا سيما هنا لأنه يسبن إن عتق مضاف إلى فاعله وهو احتراس نفيس (سفه) وضع المال في غير موضعه والمشهور إمضاء عتق أم ولد (ولمن أعتق) ملكه عن نفسه وهو حر ودينهما واحد (الولا) ابن شاس فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه نجز أو علق دبر أو استولد أو كاتب أو أعتقه بعوض أو باعه من نفسه أو عتق عليه إلا كافرا أعتق مسلما فلحماعة المسلمين ولا يعود عليه بإسلامه والعبد إذا أعتق لا

يرجع عليه الولاء أبدا وإن عتق وإذا أعتق بغير إذن سيده ولم يعلم السيد حتى أعتق العبد المعتق فالولاء له دون السيد

( ولا يبعه أو يهبه ) لحديث ابن حبان وغيره ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) ( و ) الولاء ( لمن أعتق عنه ) إذا كان حرا وإن كان رقيقا فالولاء للسيد وسواء كان المعتق عنه حاضرا

أو غائبا بإذنه أو لا على المشهور ( لا بمن لديه عن ) عرض ( إسلام كافر فذا للمسلمين ) كسائب على المشهور بأن يقول لعبده أنت حر مسيب ويريد العتق والمشهور كراهة التسيب لأن الجاهلية تستعمله في الأنعام (كمعتق عنهم وكالمسيبين وما لمرأة ولاء إلا من أعتقت أو حره ) لها معتقها بولادة أو عتق حال كونها ( محلا ) أي مظهرا ولا ترث ما أعتق غيرها كالأب والزوج والأخ كما يأتي في الفرائض ( وهو ) أي الولاء ( لأدنى ) أقرب ( عصائب للمعتق ) بالكسر ( فالإبن عن بني أخيه يرتقي ) مثلا فإن ترك ابنين وورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه لأنه أقعد وهذا إذا لم يكن للمعتق عصبة وإلا فهم أحق اتفاقا وإن مات أحد الابنين المذكورين وترك ولدا ثم مات أحوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا لتساويهم في القرب من الميت

## باب الشفعة والعطية والرهن وما في حكمما

١٢١٢. الْبَابُ فِي الشَّفْعَةِ وَالْعَطِيَةُ ١٢١٣. وَفِي الْوَدِيعَةِ وَفِيمَا يُلْتَقَطْ ١٢١٤. وَإِنَّمَا الشَّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ ١٢١٥. وَلاَ تَكُونُ فِي الَّذِي قَدْ قُسِمَا ١٢١٦. وَلاَ بِعَرْصَةٍ بِدَارٍ قُسِمَتْ ١٢١٢. وَلاَ بِعَرْصَةٍ بِدَارٍ قُسِمَتْ ١٢١٧. وَلاَ بِعِرْصَةٍ بِنَا لَمَا النَّحْلِ ١٢١٨. وَلاَ بِعِرْصَةٍ بِنَا النَّحْلِ النَّحْلِ اللَّحْلِ اللَّهْ النَّحْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ

وَالْحُبْسِ وَالرِّهَانِ وَالْعَرِيَةُ وَشَأْنُ الاِسْتِهْلاَكِ وَالْغَصْبِ فَقَطْ أَرْخَصَ فِيهَا الشَّرْعُ فِي الْمُشَاعِ وَلاَ لِجَارٍ أَوْ طَرِيتٍ مُحْتَمَا وَلاَ لِجَارٍ أَوْ طَرِيتٍ مُحْتَمَا بُيُوتُهَا وَفَحْلُ نَحْلٍ ذُكِّرَتْ وَأَرْضِهِ وَلا بِغَيْسِ الأَصْلِ وَهِهِي لِلْغَائِسِ بِالْقِيَسامِ

باب ( القول في الشفعة والعطية والحبس والرهان والعربه وفي الوديعة وفيما يلتقط وشان الإستهلاك والغصب فقط وإنما الشفعة ) من الشفع ضد الوتر بضم الشين لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته وهي أخذ الشريك حصته حين الشراء

(في الرباع) الأرض وما يتصل بها من بناء وشجر (أرخص فيها الشرع) دفعا لضرر الشريك والأصل منعها لأن فيها بيع الإنسان ملكه بغير رضاه وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا ولا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات اتفاقا (في المشاع) القابل للقسمة على المشهور ولا ما لا يقبلها أو يقبلها بفساد وضرر كالحمام (ولا تكون في الذي قد قسما) لحديث البخاري وغيره ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) (1) (ولا لجار) خلافا لأبي حنيفة لكن الشريك مقدم على الجار ووي في (طريق محتما) أي خاص شركاء أما العام فلا يجوز بيعه (ولا بعرصة) وحدها (بدار قسمت بيوتما) ساحة الدار (أو فحل نخل ذكرت ولا يسير بعد قسم النخل وأرضه ولا بغير الأصل) تكرارا (ولا) شفعة (لحاضر) في البلد دون العقد (بعيد العام) أما إن حضر العقد فتسقط بسكوته شهرين (وهي للغائب) غيبة بعيدة (بالقيام) وإن طالت غيبته إذا كانت قبل

١ - رواه البخاري ٢٢٥٧، ومسلم ١٦٠٨.

وجوب الشفعة له علم بالبيع أو لا وليس للبعد والقرب حد على الصحيح لاختلاف الأحوال بالذكورة والأنوثة والضعف والقوة له وأمن الطريق وخوفها

وَقِفْ شَفِيعًا قُلْ لَهُ خُذْ أَوْ ذَرِ وَقُسِمَتْ لِلشُّرِكَا بِالأَنْصِبَا أَوْ حُبُسُ إِلاَّ بِحَوْدٍ وَثِقَةً فَهِسِيَ إِرْثُ دُونَ أَنْ تُجَسازًا إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ مَنْ يَرِثْ لِكَفَقِيرِ عَنْ رُجُوعِهَا نَهَوْا لِكَفَقِيرِ عَنْ رُجُوعِها نَهَوْا

( وعهدة ) أي ضمان ( الشفيع) القابض بالشفعة ( من ذا المشتري ) كه وإن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها محانا ورجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ورجع المشتري على البائع ( وقف ) يا مشتري ( شفيعا ) أي ( قل له خذ أو ذر ) فإن لم يعين فارفعه للحاكم على المشهور وإذا طلب التأخير ليختار أو لياتي بالثمن أخر ثلاثة أيام ( وحرم ) بكسر الحاء وسكون الراء بمعنى حرام الشاطبي وسكن بين الكسر والقصر صحبة ... ( وحرم إلخ فقال ... وحرم على من مات أن يتكلما ( أن تباع أو أن توهبا ) أي لا يبيعها الشفيع ولا يهبها إلا لمشتر فقولان ( وقسمت للشركا ب ) قدر ( الأنصبا ) على المشهور كدار لى نصفها ولك ثلثها وله سدسها فبعت نصيبي فتأخذ ثلثى الشقص ويأخذ ثلثه وقيل النصف بينكما واستظهر لأن الشفعة معللة بالضرر ويستوفي ذلك الشركاء وإن اختلف أنصباؤهم وفي الهبة والصدقة المترجم لهما بالعطية قال ( ولا تتم هبة أوصدقة ) ولا يفترقان إلا في شيأين أحدهما أن الهبة للمواصلة والوداد والصدقة لابتغاء الثواب عند الله تعالى والهبة تعتصر ويصح الرجوع فيها بالبيع والهبة بخلاف الصدقة وإذا تقرر اشتراكهما في غير الحكمين المذكورين فليكن الكلام عليهما واحدا وذلك من وجوه حكمهما الندب بالكتاب والسنة وأركاهما واهب متبرع وموهوب له يصح تملكه وموهوب يقبل النقل لا كالإستمتاع بالزوجة وأم الولد من صيغة وشروطهما الحوز لقوله (أو حبس إلا بحوز أو ثقة ) فهو شرط في التمام والإستقرار لا في الصحة واللزوم ولا يشترط في الحوز إذن الواهب بل لو وجدها سائبة فأحذها فهو حوز فائدة تمامها بالحوز ( فإن يمت ) الواهب ( من قبل أن تحاز ) عنه ( فهي إرث ) وإن كان الموهوب له حادا في الطلب عند ابن الماجشون ومذهب ابن القاسم أنه إن جد في تحصيل القبض لا تبطل وكذلك إذا مات الواهب الحائز قبل التزكية ( دون أن تحازا ) من الورثة المتبرعين وجناسه محرف ( وإن تكن ) الهبة والصدقة والحبس ( في مرض ففي الثلث ) بعد موته ( إن كان ذلك لغير من يرث ) إذ لا وصية لوارث ( وهبة لصلة الرحم ) وهو من لا يجوز نكاحه أن لو كان امرأة ( أو لك فقير ) ويتيم ( عن رجوعها نحوا)

وَلَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَا يَنْفِيهَا لِوَلَدِ مَا لَمْ يُدَايِنْ لِلْهِبَةُ لُولَدِ مَا حَيَّ الأَبُ وَالْأُمُّ تَعْتَصِرُ مَا حَيَّ الأَبُ وَالْيُتْمُ فِي الْعَاقِلِ مِنْ قِبَلِ الآبُ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ قَطْ بِمَا وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ قَطْ بِمَا يَمْلِكُ مَا بِهِ تَصَدَّقَ بِلاَ يَمْلِكُ مَا يَعِهِ تَصَدَّقَ بِلاَ يَمْلِكُ مَا يِهِ تَصَدَّقَ بِلاَ عَرُمَا عَلَى عَرُمَا

١٢٢٥ وَالصَّدَقَاتُ لاَ رُجُوعَ فِيهَا ١٢٢٦ وَلِلْأَبِ اعْتِصَارُ مَا قَدْ وَهَبَهْ ١٢٢٧ وَلِلْأَبِ اعْتِصَارُ مَا قَدْ وَهَبَهْ ١٢٢٧ أَوْ يَنْكِحْ أَوْ يَحْدُثْ مُفِيتٌ يُقْلَبُ ١٢٢٧ وَالِاعْتِصَارُ مِنْ يَتِيمٍ يُجْتَنَبْ ١٢٢٨ وَالِاعْتِصَارُ مِنْ يَتِيمٍ يُجْتَنَبْ ١٢٢٩ وَجَوْرُوا حِيَازَةَ الأَبِ لِمَا ١٢٣٩ وَجَوْرُوا حِيَازَةَ الأَبِ لِمَا ١٢٣٩ وَجَوْرُوا حِيَازَةَ الأَبِ لِمَا ١٢٣٠ وَرُوا عَيْنَ إِنْ لَمْ يَسْكُنْ أَوْ يَلْبَسْ وَلاَ ١٢٣٠ إِرْثٍ وَلاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَن مَا ١٢٣١ إِرْثٍ وَلاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَن مَا

والصدقات لا رجوع فيها ) جائز ( ولو على الولد لا ينفيها وللأب اعتصار ما قد وهبه لولد ) الإعتصار ارتجاع الوالد المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطي فلا تعتصر الصدقة ( ما لم يداين ) الولد الكبير ( للهبة أو ينكح ) لها ( أو يحدث مفيت يقلب ) حقيقتها كأن يهبه حديدا فيصنعه عانية ( والأم تعتصر ما حيى الأب ) فإذا مات لم تعتصر ( والإعتصار من يتيم) ولا يسمى يتيما بعد البلوغ ( مجتنب واليتيم في العاقل من قبل الأب ) وفي غير العاقل من قبل الأم

( وجوزوا حيازة الأب لما وهب لابنه السفيه قط بما عين إن لم يسكن ) الأب الدار الموهوبة ( أو يلبس ) الثوب فإن فعل بطلت وكذلك الأم تحوز إن كانت وصية ( ولا يملك ما به تصدق ) بعد الحوز لا بشراء أو غيره ( بلا إرث ) ويجوز له تملكها بالإرث إذ لا سبب له ولا تحمة وكذلك الصدقة على الابن يرجع فيها للضرورة والعربة للضرورة ومن أخرج لسائل صدقة فوجده قد ذهب ابن رشد إن كان السائل غير معين له لا يجوز له أكلها ويتصدق بما وإن عين جاز ولى :

وهــل لــه أكــل الــذي قــد بينــا لســائل لم يلــف أو إن عينــا ( ولا يشرب من لبن ما به تصدق ) كالشاة كراهة وقال الشيخ لا بأس به ( وقيل حرما ) وهو ظاهر المدونة

تُـرَدُّ أَوْ قِيمَتُهَ اللَّحَابِي بِالْمَالِ لاَ بِالْقِلِّ مِمَّا بِيَـدِهُ بِالْمَالِ لاَ بِالْقِلِّ مِمَّا بِيَـدِهُ كَالْفُقَرَا بِالْمَالِ للهِ عَـلاَ فَلَسِـهِ أَوْ مَوْتِهِ فَابْطِلاَ فَلَسِهِ أَوْ مَوْتِهِ فَاأَبْطِلاَ لَهُ قِيَامُهُ بِهَا فِيمَا ارْتُضِي

١٢٣٢ وَهِبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِ اللَّهُ وَالِ اللَّهُ وَالِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْحَالَ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

( وهبة تظن للثواب ) بقرائن الأحوال وهي أن يعطي الرحل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد معاوضة بعوض مجهول وحكمها الجواز ( ترد ) إن كانت قائمة ( أو قيمتها ) فإن فاتت ... وبلا فصل يرد ... في النظم فاشيا ( للحابي ) الواهب الجلاب ومن أطلق في الهبة وادعى أنحا للثواب حمل على العرف فإن كان مثله يطلب الثواب فقوله بيمين وإلا فالقول للموهوب بيمين وإن أشكل فالقول للواهب بيمين التوضيح يلزمه اليمين سواء شهد العرف أم لا ( وكره ) أي مكروه كراهة تنزيه على المشهور ( أن يخص بعض ولده بالمال ) كلا وجلا ما لم يمنعه ولده الباقون لئلا تعود نفقته عليهم لحديث الصحيحين ((اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم )) (١) ( لا بالقل ) بالضم يمعنى القليل ( مما في يده ) فلا يكره وقد فعله العمران رضي الله تعالى عنهما ويكره أيضا أن يقسم ماله بين أولاده الذكور والإناث على السوية لا على قدر موارثهم ( وجائز أن يتصدق على كالفقراء بالمال لله علا ) إذا لم يمرض ما لم يمنعه ولده ليلا تعود عليهم نفقته لكن الأفضل أن يتصدق بما يفضل عن مؤنته

( ومن تبرع ) بحبة لغير الثواب أو صدقة أو حبس ( ولم يحز ) المتبرع به ( إلى فلسه أو موته ) أو مرضه ( فأبطلا ) وأما هبة الثواب فلا تحتاج إلى حوز ( ووارث الموهوب ) له الحر الميت ( ذو ) الذي مات ( لم يقبض ) الهبة ( له ) أي الوارث ( قيامه بها ) أي الهبة ( فيما ارتضى )قبل الموروث

١ - رواه البخاري ٢٥٨٦، ومسلم ١٦٢٣.

قبل موته أولا واحترز بالحر من العبد فإن القيام في ذلك لسيده لأنه وارث وفي الحبس وهو الوقف فهو إعطاء منافع على سبيل التأبيد ولا يلزم عند ح إلا أن يتصل به حكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا قال

إِنْ حِيزَ قَبْلَ مَوْتِ وَاقِفٍ بَلَى لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ أَوْ يَحْتَلِمَا لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ أَوْ يَحْتَلِمَا لِمَوْتِهِ بَطَلَلَ مَا تَعَيَّنَا لِمَوْتِهِ بَطَلَلُ مَا تَعَيَّنَا يَرْجِعُ لِلْأَقْرَبِ مِمَّنْ حَبَّسَا يَرْجِعُ لِلْأَقْرَبِ مِمَّنْ حَبَّسَا يَرْجِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْمُعْمِرِ يَرْجِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْمُعْمِرِ لِمَنْ بَقِي مِنْهُمُ مَنْ أَرْوُسِ لِمَنْ أَوْلِهِ بِسُكْنَى أَوْ بِعَلَّهُ مِنْ أَوْلِهِ لِللَّهُ لِلَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْمُ لِللَّهُ لِللْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللْمُ لَوْلِي اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْمُ لِللَّهُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَعَلَيْمِ لَهُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَيْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِللللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْم

١٢٣٧ وَمَا يُحَبَّسْ فَعَلَى مَا جُعِلاً المُحَبِّسِ لِمَا المُعَلَى مَا جُعِلاً المُحَبِّسِ لِمَا المُحَبِّسِ لِمَا المُحَبِّسِ لِمَا المُحَبِّسِ لِمَا وَلْتُكُر كَالدَّارِ وَحَيْثُ سَكنا المَّكِر كَالدَّارِ وَحَيْثُ سَكنا المَعْمِ حَبِّسَا الْعُبِّسِ مُحْبِّسَا وَمُعْمِ لَرْ حَيَاتَ لَهُ كَشَابَ مُنْ الهُلِ الْحُبُسِ المُحْبَّلِ الْحُبُسِ مُحْبَاجٌ لَهُ الْحُبُسِ مُحْبَاجٌ لَهُ المُحْبُسِ مُحْبَاحٌ لَهُ لَمْ المُحْبُسِ مُحْبَاحٌ لَهُ لَمُحْبَرِهِ لَلهُ المُحْبُسِ مُحْبَاحٌ لَهُ لَمُحْبَرِهِ لَلهُ لَمُعْمِ لَهُ لَمُحْبَاحُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَمُ اللّهُ لَا لَهُ لَمُ لَمُحْبَاحُ لَهُ لَهُ لَمُ لَهُ لَمُ لَمُ لَهُ لَمْ اللّهُ لَهُ لَمُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَهُ لَمُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَعُلُولِ الْمُعْبِلِي لَهُ لَمُ لَهُ لَا لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَعَلَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْلِهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا ل

( وما يحبس فعلا ما جعلا ) عليه ... كذا الذي جر بما الموصول جر ... وأركانه وشروطه كالصدقة ( إن حيز قبل موت واقف ) إذا كان الوقف على معين فإن لم يحز حتى مات الواقف أو فلس بطل إذا كان على غير محجوره كما تقدم وما كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حائز معين بل إذا خلى بين الناس والصلاة فيه صح وقفه ( بلى ) نعم ( جازت حيازة المحبس لما للولد الصغير أو ) حتى ( يحتلما ) إذا آنس منه الرشد و ( ليكر ) له من غيره ( كالدار وحيث سكنا ) الواقف (لموته ) أو مرضه أو فلسه ( بطل ما تعاينا وبانقراض ما عليه حبسا يرجع ) الحبس ( للأقرب مما حبسا ) الشقيق ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن الأخ الشقيق والعبرة في المؤرب يوم المرجع لا يوم الحبس ( ومعمر ) على شخص ( حياته كشجر يرجع بعد موته للمعمر ) الكسر أو وارثه وكذلك إن أعمرها عقب الر جل فانقرضوا فالعمرى العرفية هبة منافع مدة عمر الموهوب له بل لو قيد بعمر الواهب كانت عمرى فلذلك قلت حياته فيصدق عليهما ولا يقتصر الموهوب له بل لو قيد بعمر الواهب كانت عمرى فلذلك قلت حياته فيصدق عليهما ولا يقتصر

على لفظ أعمرتك فلو قال وهبت لك غلتها مدة عمرك كانت عمرى (وحظ من مات من أهل الحبس ) المعين ( لمن بقى منهم من أرؤس ) الذكر والأنثى سواء ( وليؤثرن في الحبس محتاجا له من أهله بسكني أو بغله ) على المشهور خلافا لابن الماجشون إلا بشرط من الواقف وفرق ابن نافع فساوى بين الغنى والفقير في السكني بخلاف الغلة ( وساكن ) من الحبس عليهم ( لغيره لم يخرج ) وفيها ولو لم يجد مسكنا ولا كراء له ولو استغنى بعد أن سكن لأجل فقره ولو سكن ثم حرج حروج انقطاع سقط حقه وكان الساكن أولى ( إلا لشرط ) في أصل الحبس كمن قوم فإنه يخرج وإنما يسكن الساكن شهرا فيمضى ( أو لطول مخرج ) على صاحبه

فِي الرَّبْع يَخْرَبُ بِرَبْع مَا خَرِبْ شُـهُودِهِ لِحَـوْزِهِ فِيمَا يُبَانْ كَغَلَّةٍ وَفِيهِ يَدْخُلُ الْوَلَدُ يَكُونُ رَهْنًا دُونَ شَـرْطِ أُدْخِـلًا فَهُو مِنَ الرَّاهِن عِنْدَ الْمُسْلِمِينْ

١٢٤٥ وَلاَ يُبَاعُ حُبُسٌ وَإِنْ خَرِبْ وَثَمَنُ الْفَرَسِ فِيهِ إِنْ كَلِبْ ١٢٤٦ أَوِ اسْتَعِنْ فِيهِ بِهِ ثُمَّ اضْطُرِبْ ١٢٤٧ وَالسرَّهْنُ جَائِزٌ وَتَسمَّ بِعِيَانْ ١٢٤٨ وَثَمْ رَهُ السرَّهْنِ لِسرَاهِنِ وَرَدْ ١٢٤٩ بَعْدُ كَأُمِّهِ وَمَالُ الْعَبْدِ لاَ ١٢٥٠ وَكُلُ مَا هَلَكَ فِي يَدِ أَمِينْ

( ولا يباع حبس وإن حرب ) إلا ما احتيج إليه لتوسيع مسجد ( وثمن الفرس ) يجعل ( فيه إن كلب ) بأن اعتراه شيء كالجنون فيجعل ثمنه في شراء فرس آخر إذا لحق ثمنه ذلك ( أو استعن فيه به ) إن لم يلحق فرسا كاملا وإن لم يوجد شيء يستعان به ولا لحق ثمن الفرس فإنه يتصدق بثمنه في الجهاد ( ثم اضطرب ) اختلف ( في الربع يخرب بربع ما حرب ) والمذهب عدم المعاوضة ورخص في موطأ ابن وهب في بيع ربع داثر وبئر تعطل ويعوض به ربع نحوه يكون حبسا وفي الرهن وهو بذل من له البيع ما يباع أو غررا قال ( والرهن جائز ) ولو حضرا وإنما خص السفر بقوله وإن كنتم على سفر لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه ( وتم بعيان شهوده لحوزه فيما يبان ) وينقل فيصح قبل القبض ولا يختص المرتمن به عن الغرماء إلا بالقبض فإن تراحى إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولو حد على الأشهر بخلاف الجد في الهبة لخروجها عن ملك واهبها وأما إذا رهنه مالا يبان به ولا ينقل فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما وترفع يد الراهن عنه فإذا رهنه ما يبان به وينقل وشهدت البينة على حيازته ثم رجع إلى الراهن بعارية أو هبة أو غير ذلك من الوجوه فإن الرهن يبطل (ضمنه) أي الراهن (مرتحن إن) كان (بيده وإنما يضمن ما غاب عليه) كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالدور والحيوان على المشهور ولو شرط المرتحن عدم الضمان فيما يغاب عليه واشترط الراهن الضمان على المرتحن فيما لا يغاب عليه ابن القاسم شرط باطل لمناقضته مقتضى العقد أشهب الشرط لازم وصوبه اللخمي (وثمر الرهن لراهن) و (رد) بكسر الراء كان موجودا حين الرهن أو لا مأبورا أو لا إلا أن يشترطها المرتحن فتدخل مطلقا (كغلة) على المشهور (وفيه يدخل الولد بعد كأمه) ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز (ومال العبد لا يكون رهنا) معه (دون شرط أدخلا) كان معلوما أو مجهولا لأن رهن الغرر حائز (وكل ما هلك في يد أمين) مما يغاب عليه (فهو من الراهن عند المسلمين) وفي العارية بتشديد الياء على المشهور وهي تملك منافع العين بلا عوض قال

يَضْمَنُ مَا يُغَابُ حَيْثُ اتُّهمَا كَزَيْـــدٍ أَوْ كَذِبُـــهُ تَبَيَّنَــا ١٢٥٢ وَإِنْ تَعَـدَّى الْمُسْتَعِيرُ ضَـمِنَا كَالرَّدِ إِلاَّ إِنْ بِشَاهِدِ أُلِفْ ١٢٥٣ وَصُدِّقَ الْمُودَعُ فِي دَعْوَى التَّلَفْ وَإِنْ يُسَلِّفْ صُرِّةً فَرَدًا ١٢٥٤ وَضَ مِنَ الْمُ ودَعُ إِنْ تَعَدَّى وَغَيْدُهُ مِنَ الضَّمَانِ السَّارَمِ ١٢٥٥ فَهَلَكَتْ بَرِئَ لِإِبْنِ الْقَاسِمِ ( وندبت ) لمالك المنفعة بإجارة أو عارية من غيره من أهل التبرع ( إعارة ) المستعير أهل التبرع عليه بالمستعار فلا تصح إعارة مسلم لذمي وشرط المستعار أن تستوفي منه المنفعة مع بقاء عينه احترازا من المثليات وأن تباح فلا تعار الأمة للإستمتاع لقوله وافعلوا الخير وقوله صلى الله عليه وسلم (( العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم )) (١) والمنحة الشاة المستعارة لينتفع بلبنها ( وإنما يضمن ) المستعير ( ما يغاب ) عليه ( حيث اتهما ) إلا لقيام بينة على هلاكه فلا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وتزول بالبينة ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة وعليه اليمين متهما أو لا ولو شرط المعير الضمان على المستعير لم ينفعه وبالعكس على أحد قولي

١ - رواه الترمذي بدون ذكر المنيحة .

ابن القاسم وأشهب ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف ( وإن تعدى المستعير ضمنا كزيد ) في حمل أو مسافة ( أو كذبه تبينا ) كأن يقول تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها وفي الوديعة وهي استنابة في حفظ المال وهي مباحة ويعرض وجوبما كالخوف على المال عند ربه من ظالم وحرمتها كالمغصوب لأن في إمساكها إعانة على عدم ردها لمالكها قال ( وصدق المودع في دعوى التلف ) قبضها بإشهاد أولا وحلف المتهم فقط على المشهور (ك) ما يصدق في دعوى ( الرد إلا إن بشاهد ألف ) أخذها فلا يبرأ إلا بالإشهاد على ردها لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق أما إن دفعها بمحضر شهود ولم يشهد عليها فليس بشهادة حتى يقول أشهدوا بأني استودعته كذا وبذلك قيد غير واحد المدونة وظاهر قوله وصدق أنه بلا يمين وعزوا للمدونة اليمين ويحلف متهما أم لا المحتصر أن غير المتهم لا يحلف ( وضمن المودع إن تعدى ) بإيداعها لغير عذر في سفر أو حضر وبالسفر بها بلا عذر وبالإنتفاع بما فتهلك ونحو ذلك ( وإن يسلف صرة ) مربوطة أو مختومة أو تسلف بعضها ( فردا ) مثلها في صرتها ( فهلكت برئ لأبن القاسم وغيره من الضمان اللازم ) بتعديه وعليه فلا يصدق إلا

وَإِنْ يَبِعْ عَرْضًا فَخَيِّرْ أَهْلَهُ ١٢٥٦ وَكُـرهَ التَّجْـرُ بِهَـا وَالـرِّبْحُ لَـهُ ١٢٥٧ إِنْ فَاتَ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْقِيمَةُ ١٢٥٨ وَوَاجِدُ اللُّقُطَةِ عَامًا عَرَّفَا ١٢٥٩ وَبَعْدَهُ حَرِبُسَ أَوْ تَصَدُّقُا ١٢٦٠ وَإِنْ بِهَا انْتَفَعَ يَضْمَنْهَا وَإِنْ ١٢٦١ وَعَــارِفُ الْعِفَــاصِ وَالْوكَــاءِ

يَــوْمَ التَّعَــدِّي وَاعْــرِفَنْ قَسِــيمَةْ بِمَوْضِع يَرْجُو بِهِ أَنْ تُعْرَفَ وَلْيَضْمَـنْ إِنْ جَا رَبُّهَا مَا أَنْفَقَا تَهْلِكُ بِهِ بِلاَ تَعَدُّ مَا ضَمِنْ يَأْخُــُذُ وَاحْفَـطْ إِبِـلَ الصَّـحْرَاءِ

( وكره التجر بها ) أي الوديعة ( والربح له ) لضمانه ( وإن يبع ) المودع ( عرضا فخيرا أهله ) بتحريك الهاء لغة في كل فعل حلقي العين ساكن كما في التسهيل في باب نعم وغيره ( إن فات في ) أحذ ( الثمن ) الذي باع به العرض ( أو في ) أحذ ( القيمة يوم التعدي ) وأما إن كان قائما فإنما يخير في أخذه أو في ثمنه ( فاعرفن قسمه ) وفي اللقطة وهو مال معصوم عرض للضياع ( وواجد

اللقطة عاما عرفا ) عقب الإلتقاط وجوبا بنفسه إلا أن يكون مثله لا يعرف فيستأجر منها ولو لقطة مكية وقيل يعرف المكية أبدا والتعريف يكون في كل يومين أو ثلاثة والتعريف سنة يختص بالكثير أما التافه كالعصا والسوط فلا يعرف وما فوق التافه ودون الكثير كالدلو يعرف سنة على قول ودون على آخر وما يفسد بالتأخير كاللحم والفاكهة أكل بلا تعريف ويكون التعريف ( بوضع يرجوا به أن تعرفا ) وهو الموضع الذي التقطت فيه وأبواب المساجد ولا يذكر جنسها على المختار بل يقول من ضاع له شيء ( وبعده ) أي بعد العام ولم يأتها أحد ( حبس ) الملتقط إن شاء ( أو تصدقا ) به عن نفسه أو ربه وفي التوضيح والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن يستمتع بها غنيا كان أو فقيرا ابن عبد السلام نصوص المذهب على مرجوحية التمليك وربما وقع المنع من ذلك لأن المراد من التمليك أن يتصرف فيها ( وليضمن إن جا ربحا ما أنفقا ) وإن وجدها قائمة أخذها وقد أجمل في هذه المسألة ( وإن بما انتفع ) الملتقط ( يضمنها وإن تملك به) أي في العام أو بعده ( بلا تعد ما ضمن ) لأنها أمانة وأما إن تعدى عليها ضمنها ( وعارف العفاص ) ككتاب وهو الوعاء الذي هي فيه ( والوكاء ) الخيط المشدود به العفاص ( يأخذ ) ها بمعرفة أحدهما لأنه قد ينسى الآخر ولا يشترط معرفة العدد عند أصبغ خلافا لابن القاسم وأشهب ولا يحلف على المشهور وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط لما روى أن امرأة قالت لعائشة رضى الله تعالى عنها إني وحدت شاة فقالت لها عرفي واعلفي واحلبي واشربي ( واحفظ إبل الصحراء ) اليوم لأنها غير مأمونة من اللصوص والسباع وقيل لا تؤخذ مطلقا

المَّاةِ فِي فَيْفَاءَا وَلاَ عِمَارَةَ بِهَا وَمَا وَمَا المَّاةِ فِي فَيْفَاءَا وَلاَ عِمَارَةَ بِهَا وَمَا المَّاةِ فِي فَيْفَاءَا وَمَنْ قَدِ اسْتَهْلَكَ عَرْضاً فَعَلَيْهُ قِيمَتُهُ كَمِثْلِ مِثْلِيٍّ لَدَيْهُ المَّلَا وَمَنْ قَدِ اسْتَهْلَكَ عَرْضاً فَعَلَيْهُ إِنْ فَاتَ حَالَ غَصْبِهِ مَا نَهَبَا المَّاصِبُ مَا قَدْ غَصَبا إِنْ فَاتَ حَالَ غَصْبِهِ مَا نَهَبَا المَّاصِبِ رَدَّ مَا غَصَبا بِحَالِهِ إِلاَّ الْمَتَابَ وَالْأَدَبُ وَالْأَدَبُ

(ولك) يا ملتقط (أكل الشاة في فيفاء) صحراء (و) الحال (لا عمارة بها و) لا (ماء) إذا عسر حملها إليهما ولا ضمان عليك إذا جاء صاحبها وفي الإستهلاك قال (ومن قد استهلك عرضا فعليه قيمته) على المشهور في موضع الإستهلاك والعمد والخطأ في أموال الناس سواء وسواء

كان طائعا أو مكرها وما استهلك الحرقي ذمته والعبد في رقبته إلا أن يؤمن عليه فيكون في ذمته وسواء بلغ أو لا باشر أو تسبب على المشهور (كمثل مثلي لديه) والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد ثما لا تختلف آحاده كالبيض في موضع الاستهلاك وهذا إذا عرف قدر المستهلك وأما إن استهلك جزافا فله قيمته بعد وصف الصبرة وفيها إن استهلك الرجل طعاما في زمن الشدة وطالبه في زمن الرخاء أنه لا يضمن إلا مثله لا قيمته على المشهور ومن أذن له في فعل شيء وأفسده لا يضمن كالبيطار في حال علاجه والطبيب في حال طبه والمؤدب إذا ضرب ضربا يجوز له ونشأ منه فساد لا شيء عليه وكذلك القاضي إذا حد حدا ونشأ منه فساد وفي الغصب وهو إذا أخذ المال قهرا لا تعديا بلا حرابة قال ( ويضمن الغاصب ما قد غصبا ) القرافي فهو كل آدمي تناوله عقد الإسلام والذمة لقوله في (( على اليد ما أخذت حتى ترده )) (1) وهو عام ( إن فات حال غصبه ما فيا وما على غاصب رد ما غصب بحاله ) لم يتغير بدنه ولم يحل سوقه ( إلا المتاب والأدب ) إن ميز والإستغفار من إثم الإغتصاب

( وإن تغير) المغصوب بنقص في ذاته بسماوي ( لديه ) أي الغاصب ( خيرا مالكه فيه بما قد وثرا ) أي نقصه بلا أرش العيب ( أو ) في ( قيمته في يوم غصبه ) إن تغير سوقه على المشهور ( كذا ) التخيير ( إن بتعديه ) أي الغاصب بأن كان النقص بتعديه لا بسماوي ( والأرش أخذا ) هنا إن اختار لا إن ضمنه القيمة ج المسألة من باب التعدي لا الغصب أي من حرق ثوبا مثلا فأفسده إفسادا كثيرا خير ربه في أخذه مع ما نقصه أو أخذ القيمة بخلاف اليسير وعن أشهب وابن القاسم في أحد القولين إنما له القيمة أو أخذه ناقصا بلا أرش وأما إن تغير بزيادة كصبغة الثوب فخير ربه

١ – رواه أحمد والأربعة. أبو داود ٣٥٦١، والترمذي ١٢٦٦.

في أخذ قيمته يوم الغصب أو أخذ الثوب ويدفع للغاصب قيمة الصبغ ( وليس للغاصب غلة ورد جميعها حتما ) كه وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان وهو قول ابن القاسم في المدونة ق وفي الكتاب يرد الغاصب ما حدث عنده من ثمر أو نسل أو صوف أو لبن فإن أكله فمثل المثلي وقيمة المقوم ( وإن يطأ ) الأمة ( يحد ) إن ثبت بإقرار أو بينة لأنه زان لا شبهة له البتة وكون ولده رقيقا ياتي ( وإنما يطيب ) للغاصب ( ربح المال برد رأسه ) على وجهه ( والاستحلال ) من ربه فيطيب بطيب نفسه أي من غصب مالا فتحر فيه وإنما في يديه وتعلق في ذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه ولكنه مكروه لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه فإذا رد واستحل إن تاب ( وأشهب به ) أي بالربح ( التصدق استحب ) له يكفر ما اقترف ( وباب الأقضية بعض ذا سحب) أي بسطه وكان هذا الربع الرابع

## باب الدماء والحدود

1۲۷۱ بَيَانُ أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُودُ وَنَحْنُ نَسْأَلُ السَّلامَةَ الْوَدُودُ الْمَانُ الْسَلامَةَ الْوَدُودُ الْمَا الْقِصَاصُ بِاعْتِرافٍ أَوْ بَيِّنَـ قَ أَوْ بِقَسَامَةٍ رَأَوْا الْمَا الْقِصَاصُ بِاعْتِرافٍ أَوْ بَيِّنَا الْقِصَاصُ بِاعْتِرافٍ أَوْ بَيِّنَا الْقَالِمُ أَلْ الْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَالُولُهُ خَمْسِينَ ثُلُمَّ قَاتِلاً أَمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَاتُولُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُ مِنْ رَجُلَيْنِ عَاصِبَيْنِ لِلْعَمَالُ الْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمَاتُولُ الْمُانِي فِي مَرَضٍ: دَمِي لَدَى فَلاَنِ فَي مَرَضٍ: دَمِي لَدَى فَلاَنِ فِي الْمَاتُولُ الْفَانِي فِي مَرَضٍ: دَمِي لَدَى فَلاَنِ فِي الْمَاتِي فِي مَرَضٍ: دَمِي لَدَى فَلاَنِ فِي الْمَاتُولُ أَوْ بِشَاهَدَيْنِ لِضَرْبِهِ ثَمَّ يَعِيشُ دُونَ مَيْنِ الْمَاعِدِ بِالْقَتْلِ أَوْ بِشَاهَدَيْنِ لِضَرْبِهِ ثَمَّ يَعِيشُ دُونَ مَيْنِ

(بسيان أحكام الدماء والحدود ونحن نسأل سلامة الودود وإنما القصاص باعتراف) أي إقرار ( أو بينة ) عادلة ( أو بقسامة رأوا إن وجبت ) بأن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في العدد اثنين فصاعدا وأن الدين والحرية غير أب واتفاق الأولياء على القتل وأن تكون ولات الدم في العمد اثنين فصاعدا وأن تكون الأولياء رحالاً عقلاء بالغين وأن يكون مع الأولياء لوث يقوي دعواهم كالعدل يعاين القتل أو يرى المقتول يتخبط في دمه والمتهم بحذائه أو قربه وعليه أثر القتل أو يقول المقتول في العمد دمي عند فلان وكيفيتها في قوله ( فيقسم الولاة ) وشرطهم أن يكونوا عصبة للمقتول فإن كانوا خمسين حلفوا ( خمسين ) يمينا لكل واحد يمين واحدة متوالية بتا بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو عات من ضربه ( ثم ) بعد حلفهم ( قاتلا ) مفعول ( أماتوا ) لاستحقاقهم دم صاحبهم ( هذا ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عاصبين للعمل ) وليس يقتل بحا أي القسامة ( أكثر من واحد ) ويقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه نسبه ابن عبد السلام ويقسمون عليه وقيل يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه نسبه ابن عبد السلام وهو ما ينشأ عنه غلبة الظن لصدق المدعى عليه إما ( بقول الفاني ) أي الميت بمرض دمي ( لدى فلان ) وظاهره كالمدونة كان به جرح أم لا وشهر في المختصر قول ابن القاسم باشتراط الجرح وبه فلان ) وظاهره كالمدونة كان به جرح أم لا وشهر في المختصر قول ابن القاسم باشتراط الجرح وبه

العمل (أو شاهد بالقتل) أو الجرح (أو بشاهدين لضربه) أو جرحه (ثم يعيش) يوما ولو أكل وشرب (دون مين) أي بلاكذب وسواء شهد أنه عمدا أو خطأ أما إن مات فورا فيقتل بلا قسامة

حَلَّفَ مَطْلُّبُهُمُ وَيسَلَمِ مِن قَومِه فَلْيَحلِفِ الْحَمْسِينَا فَلْيَحلِف الْحَمسينَ كُلُّ مُتبعِ خَمْسونَ حَمْسينَ وَفي اثْنَينِ اكْتفا تَحلِفِ مُسرَأَةٌ بَعَمدٍ مُسْجَلاً وَالكَسرِ للأكشرِ فِيهِ بُسَطاً ٢٧٨ أُسمَّ إِذَا نَكَسلَ مَسدْعُوُّ السَّمِ اللهِ مَعِينَا ٢٧٩ وَحَيْثُ لَمْ يَلْفَ لَهُ مُعِينَا ٢٨٩ وَإِنْ عَلَى الْجَماعَةِ الْقَتلُ ادَّعِي ٢٨٠ والطالِبُونَ السَّمَ مِنهم حَلَفَا ٢٨١ والطالِبُونَ السَّمَ مِنهم حَلَفَا ٢٨٢ وَحَيْثُ قَلُّوا قُسِّمَتْ لَهِمْ وَلا ٢٨٢ وَقَسِّمَتْ بِقَدْرِ الإِرْثِ فِي الْخَطَا ٢٨٣ وَقَسِّمَت بِقَدْرِ الإِرْثِ فِي الْخَطَا

(ثم إن نكل) كرجع وزنا ومعنى ( مدعي الدم )كلا أو بعضا عن اليمين في العمد و كانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل ( حلف مطلوب به ) خمسين يمينا ويحلف المتهم معهم ( ويسلم وحيث لم يلف له معينا من قومه فليحلف الخمسينا ) ويبرأ فإن نكل حبس أبدا حتى يحلف لأن من سجن لأمر لا يخرج حتى يحصل وقيدنا بالعمد لأنهم إذا نكلوا في الخطإ قيل تبطل القسامة وقيل ترد الأيمان على العاقلة فيحلفون كلهم والقاتل كرجل منهم فمن حلف برئ ومن نكل لزمه حظه ( وإن على الجماعة القتل دعي ) وقد نكل مدعي الدم ( فليحلف الخمسين كل متبع ) لأن كل واحد من الجماعة مدعى عليه فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا وإن كانوا أكثر من خمسين رجلا حلف منهم خمسون على الصحيح ( والطالبون الدم منه حلفا خمسون ) رجلا ( خمسين ) يمينا عند عبد الملك المانع أن يحلف اثنان مع وجود أكثر (وباثنين اكتفى ) عند ابن القاسم فيحلفان خمسين وتسقط عن الباقين خ وإن كانوا أكثر من خمسين احتزئ منهم بخمسين ( وحيث قلوا ) عن خمسين رجلا اثنين فصاعدا ( قسمت عليهم ) الأيمان فعلى كل واحد من اثنين خمس وعشرون يمينا ( ولا تحلف مرأة بعمد مسجلا ) مطلقا كان معها ذكراً أم لا لاشتراط الذكورية في استحقاق دم القسامة

( وقسمت بقدر الإرث في الخطاوالكسرللاكثر فيه بسطا ) كأن يترك ابنا وبنتا فعلى الذكر ثلاثة وثلاثون وعلى الأنثى ستة عشر يمينا وما أنسب (البسيط) للكسر عند الحساب

ثُمّ عَلَى مَن جاءَ بَعدَه الْقَدَر الله عَلَى مَن جاءَ بَعدَه الْقَدَر الله الْمَساجد الثّلاثِ مَن قَرُبُ ولا قَسامَةَ بجرحٍ إنْ طَلب أَهْلِ الْكِتابِ وَقَنِيل الصَّفَّين وَالقَتلُ الْغِيلةِ لا عَفْوَ فِيهِ وَالقَتلُ لِلْغِيلةِ لا عَفْوَ فِيهِ وَخَطَا فِي ثُلْشِه فَعدد

١٢٨٤ وَحلفَ الْحَمسينَ مِنهُم مِن حَضر ١٢٨٥ وَحَلَفوا فيهَا قِيامًا وَجُلِب ١٢٨٥ وَحَلَفوا فيهَا قِيامًا وَجُلِب ١٢٨٦ وَفِي سِوَاهَا بِكُفرسَخٍ جَلَب ١٢٨٧ ولا بِعَبدٍ مُطْلقا ولا بَسينْ ١٢٨٨ ولا بِعَبدٍ مُطْلقا ولا بَسينْ المَمن في دَارِ قوم تُلْفيهِ ١٢٨٨ وَلا بِمَنْ في دَارِ قوم تُلْفيهِ

(و) مما يتفرع على توزيع الأبمان في الخطإ أنه (حلف الخمسين منهم من حضر ) وإلا لم يستحق من الدية شيئا (ثم على من حاء بعده القدر ) أي قدر نصيبه من الميراث ولا يجتزئ بيمين من حضر قبله (وحلفوا فيها ) كغيرها من الحقوق المالية على المشهور (قياما) ردعا لهم وزجرا لعل المبطل يرجع للحق وإذا امتنعوا من الحلف قياما ففي عده نكولا قولان ولا يغلظ عليهم بالزمان بل بالمكان لقوله (وحلب إلى المساجد الثلاث من قرب ) بكسر الراء ولو على مسافة عشرة أيام لأنها بالمكان لقوله (وقي سواها بكفرسخ) حده بعضهم بثلاثة أميال وبعضهم بعشرة (حلب ولا قسامة بحرح) بالضم الاسم وبالفتح المصدر (إن طلب) فإذا حرح شخص ولم تقم له بينة ق يقسم المستحق القصاص أو الدية بالخطإ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقسامة في النفس (ولا) قسامة (بعبد مطلقا )لأنه أخفض رتبة من الحر وإنما فيه القيمة بالغة ما بلغت إذا ثبت القتل ويضرب مائة ويسحن عاما (ولا) قسامة (بين أهل الكتاب) معناه إذا قتل المسلم الذمي فلا قسامة فيه وإذا ثبت فلوليه ديته ويضرب القاتل العامد مائة ويسجن عاما ولا دية في (قتيل الصفين قسامة فيه وإذا ثبت منهما فديته هدر وإن تأول أحدهما ففيه القصاص ومن مات من غير المتأول فدمه هدر (ولا من بدار قوم تلفيه )على المذهب لأن الغالب على من قتل قتيلا أن يعده عن داره فلا يتهم (والقتل في الغيلة) أي لأخذ المال (لا عفو فيه) لا للمقتول ولا للولي ولا للسلطان ولو

كان المقتول كافرا لأنه حق لله تعالى وعليه فقتله حداً لا قودا ( وجاز عفو رجل ) ولو سفيها ( عن ) دم لنفسه ( عمد ) إذا عفا بعد ما وجب له الدم كأن يعفوا بعد إنفاذ مقاتله ولا كلام للأولياء ولا لأهل الدين وأما إن عفا قبل وجوبه كأن يقول إن قتلتني عفوت لك فيقتل لأن المقتول حينئذ إنما عفا عما يجب لأوليائه ( وخطأ في ثلثه فعدي ) عن زائد الثلث لأن دية الخطإ من جملة مال المقتول

قتل ولِلباقين حَظُّ قُللاً عُفو مَع البَنينَ في الْجُناةِ لِمائيةٍ وَحَبسُه عَامًا يَجبُ لِمائيةٍ وَحَبسُه عَامًا يَجبُ وَالْفُ دِينارٍ علَى أَهْلِ اللَّهَبِ وَالْفُ دِينارٍ علَى أَهْلِ اللَّهَبِ اللَّهَبِ اللهُ دِريهِم لِوزنٍ صَعْدُاً اللهُ مِن حقةٍ جَذعةٍ مع ابْنَتِ مِن حقةٍ جَذعةٍ مع ابْنَتِ مِن حَمسةٍ فِي خَطاً بِابْن لَبُونْ مِن حَمسةٍ فِي خَطاً بِابْن لَبُونْ مِن حَمسةٍ فِي خَطاً بِابْن لَبُونْ

( وأحد البنين إن عفا ) بعد ثبوت الدم وكان بالغا ( فلا قتل ) لأن الدم لا يتبعض وسقط نصيب العافي وحده المطلق من الدية (وللباقين حظ قبلا من دية وليس للبنات عفو مع البنين في الجنات ) إن كانوا في درجة أو الذكور أقرب وإن كانت البنات أقرب فلا عفو إلا باجتماعهما أو باجتماع بعض الصنفين أو صنف وبعض الآخر وإن عفا صنف فالقول لمريد القتل ( ومن عفوتم عنه في العمد) أو تعذر منه القصاص لعدم التكافؤ كمسلم قتل كافرا ( ضرب لمائة ) ردعا ( وحبسه عاما يجب ) لعمل الصحابة رضى الله تعالى عنهم

( ومائة ) من الإبل ( دية ) مفعولا هب ( أهل الإبل ) البادية والعمود ( هب ) اعلم والدية مخففة مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه ( وألف دينار على أهل الذهب ) كمصر والشام ( ولذوي الورق ) كأهل العراق ( اثني عشرا ألف دريهم لوزن صغرا ) ولا دية إلا من هذه الأجناس على المشهور ( وربعت في العمد إن قبلت من حقة جذعة مع ابنت لبون وابنت مخاض ) من كل مخس وعشرين ( وتكن مخمسة في خطإ بابن اللبون ) فيكون من كل عشرون فدية العمد ناقصة

بالنسبة إلى الأنواع مغلظة بالإناث والخطأ بالعكس وظاهر قوله قبلت أن لأولياء المقتول الخيار في القود والدية وهو قول أشهب وروايته وقال ابن القاسم ورواه يتعين القود ليس إلا وفائدة الخلاف إذا قال الأولياء نأخذ الدية وامتنع القاتل ومكن نفسه من القصاص ابن القاسم لا يجبر على الدية أشهب يجبر وأيضا لو عفا الأولياء وسكتوا ولم يذكروا شيئا حين العفو ثم طلبوا الدية ابن القاسم لا شيء لهم أشهب لهم الدية

 ١٢٩٧ وَثُلِّشَتْ فِي وَالِدٍ لَمْ يَقْصِدِ
١٢٩٨ وَثِلَاثِسِينَ مِسنَ الْحِقَّساتِ
١٢٩٩ وَفِي الْكِتَابِيِّ وَفِي ذِي الْعَهْدِ
١٢٩٩ وَفِي الْكِتَابِيِّ وَفِي ذِي الْعَهْدِ
١٣٠٠ ثُلُتُ خُمْسِهِ وَأُنْثَى كُلِّ الدِّيَةُ فِي الْيَدَيْنِ
١٣٠١ وَتَكْمُلُ الدِّيَةُ فِي الْيَدَيْنِ
١٣٠٢ وَنِصْفُهَا فِي كُلِّ زَوْجٍ قَدْ نُفِي

(و) غلظت بأن (ثلثت في والد) أب وإن علا وأم وإن علت (لم يقصد قتلا بأربعين حلفة) حاملا بفتح الخاء وكسر اللام وسكنت (يدي) يعطى الدية الوالد إن كان موسرا وإلا انتظر يسره على المشهور وقيل على عاقلته وقيل في ماله إن كان وإلا فعلى عاقلته (وبثلاثين من الحقات ومثلها من جذعات ياتي و) الدية (في الكتابي) اليهودي والنصراني (وفي ذا العهد نصف) دية المسلم وفي المجوس) وهو من ليس من أهل الكتاب (والمرتد ثلث خمسه) أي ستة أبعرة وثلثا بعير على أهل الإبل (و)على هذه النسبة (أنثى كل) من المسلم والكتابي ومن بعدهما (نصيفه والجرح مثل القتل) فلكل نسبته (وتكمل الدية في اليدين) أي قطع مجموعهما (معا) ظاهره كان القطع من الكوع أو المرفق أو المنكب وهذا إذا كان في كفه أصابع فإن قطع بعض أصابعه وقطع آخر بعضها فعلى الثاني بحسابه (وفي الرجلين) من الكعبين أو من الركبتين أو من الفخذين والرجل العرجاء كالصحيحة إذا خف عرجها ولم يكن عن جناية أخذ أرشها ويجب في شلهما ما يجب في قطعهما (و) في قلع (العينين ونصفها في كل زوج) يد ورجل وعين (قد يفي) وهذا في الخطإ أما في

العمد فالقصاص ( وكملت في ) كل ( مارن الأنف) ما لان منه وإن قطع بعضه فبحسابه ويقاس من المارن لا من أصل الأنف وإذا ذهب الشم مع قطع الأنف فدية واحدة وإذا ذهب الشم أو لا ثم قطع بعد ذلك فديتان ( وفي إبطال ( سمع ) من الأذنين وفي إبطاله من أحدهما نصفها ولو لم يكن يسمع إلا بحما ( وفي ) إزالة ( عقل ) بضرب وإن أزاله بقطع يديه مثلا فديتان دية له ودية لهما ولو قطع يديه ورجليه فزال عقله فثلاث ديات إلا أن يموت فدية (و) في ( صلب إن كسر و ) الدية في قطع ( الأنثيين ) دون الذكر وفي قطعهما مع الذكر ديتان وفي قطع إحداهما نصف الدية ( ثم ) في قطع ( كمرة ) أي رأس ( الذكر) وإذا قطع بعضها فبحسابه يقاس من الحشفة لا من أصل الذكر

(وفي) قطع اللسان الناطق (و) في (الكلام ينفر) ينقطع فإن لم يمنع الكلام ففي القدر المقطوع منه الإجتهاد وفي لسان الأخرس حكومة ومعنى الحكومة أن يقوم الجمني عليه عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم بالجناية تسعة فيحب عشر الدية (و) في (ثدبي الأنثى) الكبيرة من أصلهما أو حلمتيهما واستونى بالصغيرة إن رجي إعادتهما إلى هيئتهما وإلا أخذت (وعين الأعور) في الخطأ دية وسياتي إذا كان عمدا و (في السن) نصف عشر الدية (و) في (الموضح نصف عشر) الدية خمس من الإبل مثلا (وعشرها) عشرة من الإبل مثلا (في كل إصبع فري) قطع خطأ وأما عمدا فالقود عينا (وثلث العشر) ثلاث وثلث من الإبل في المسلم مثلا (بكل أنملة) بفتح الميم على الأفصح وهي العقدة من أصبع اليد (إلا بالإبحام) من رجل أو يد (وفي المنقلة) بكسر القاف وحكي

فتحها (عشر ونصفه) خمسة عشر مثلا من الإبل عمدا أو خطأ لأنها من المتألف (ومعنى الموضحة) بكسر الضاد (ما أوضحت عظما) ولو قدر إبرة (برأس) أو جبهة أو الخدين خاصة (جرحه ثم المنقلة ما قد طار فراش) بكسر الفاء وفتحها (عظمها وما إن غارا) أي ما دخل إلى الدماغ وقال القرافي هي التي ينقل منها الطبيب العظام الصغار لتلتئم الجراح وتلك العظام هي التي يقال لها الفراش (وما اتصل إلى دماغه) ولو بقدر إبرة ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت مات (دعوا مأمومة) ولا تكون إلا في الرأس وجبهة (بثلث عقله ودوا كذلك) ثلث الدية (في جائفة) وهي ما أفضى إلى الجوف ولا تكون إلا في الظهر والبطن (ولا يزاد) أي لا يطلب (في غير ما ورد) تقديره من الشارع (إلا باجتهاد) أي حكومة

١٣١١ وَإِنَّمَا يُعْقَالُ جُرْحٌ بَعْداً ١٣١٢ شَيْءً بِهِ مُقَادًرًا ١٣١٢ شَيْءً فِهِ مُقَادًرًا ١٣١٣ إِلاَّ الْمَتَالِفَ كَمَأْمُومَا إِلاَّ الْمَتَالِفَ كَمَأْمُومَا إِلاَّ الْمَتَالِفَ كَمَأْمُومَا إِلاَّ الْمَتَالِفِ وَمُلْبٍ فَفِي ١٣١٤ فَجِدٍ أَوْ انْثَيَيْنِ أَوْ صُلْبٍ فَفِي ١٣١٥ وَمَا عَلَى عَاقِلَةٍ أَنْ تَحْمِلاً ١٣١٨ وَحَمَلَتْ مَن الْخَطَاءِ قَدْرًا ١٣١٧ كَبَالِغِ الثُّلُثِ مِمَّا لاَ قَودُ ١٣١٨ وَلَىمْ تَكُنْ عَاقِلَةً لِـتَعْقِلاً لِمَتَالِقِ الثُّلُثِ مِمَّا لاَ قَودُ ١٣١٨ وَلَىمْ تَكُنْ عَاقِلَةً لِـتَعْقِلاً ١٣١٨ وَهْلَى تُسَاوِيهِ لِثُلُثِ دِيَتِهِ

( وإنما يعقل حرح ) أي تؤخذ ديته ( بعدا برء) لأنه لا يعلم هل الواجب دية كاملة أم لا ولا يقتص منه إلا بعد البرء عياض ظاهر الرسالة أنه إذا حصل البرء قبل السنة عقل الجرح ابن شاس السنة شرط ( فإن أبرأ وما ) نافية ( إن ) زائدة ( أبدي ) أظهر ( شيئا ) أي عيبا مما لا عقل فيه مسمى ( فلا شيء به مقدرا ) على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب وما برئ على شين ففيه الإجتهاد وقولي مقدر من استدراكاتي عليه انظر تقديرات ابن مزين للجراحات الأصاغر ( واقتص في جراح

عمدا قدرا ) ولا بد من تأديب اقتص منه أم لا ( إلا المتالف كمأمومة أو جائفة أو المنقلة أو فخذ أو أنثيين أو صلب ) أو عظم صدر ( ففي ذلك ما قدر فيه واكتفى وما على عاقلة أن تحملا من ) زائدة أو بمعنى بعض ( قتل عمد واعتراف حصلا ) أي بخطإ لاحتمال تواطئ المخطئ والولي على العاقلة و(حملت من الخطاء) بالمد لغة (قدرا ثلث عقله فقط فأكثرا) وحد العاقلة الذين يحملون الخطأ سبعمائة رجل ينتسبون إلى أب واحد وسميت عاقلة لعقلهم أي تحملهم عنه وشرطها الحرية والذكورية والبلوغ والعقل واليسار ويؤخذ من كل بقدره والمشهور أن المراد ثلث دية الجحني عليه أو الجابي لا الأول فقط وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قطعت امرأة لرجل اصبعين فعقلهما أكثر من ديتها وأقل من ثلث ديته فعلى الأول تحمله وعلى الثاني لاتحمله (كبالغ الثلث مما لا قود في عمد من المتالف فقد ) أي فقط تشبيه في أنه على العاقلة والمتالف كالمامومة والجائفة والفخذ وعظم الصدر ( ولم تكن عاقلة لتعقلا من نفسه خطأ أو لا قتلا ) نفسه مفعول قتل وهو هدر ( وهي ) أي المرأة (تساويه) أي الرجل من أهل دينها (لثلث ديته) ولا تستكمله (ومنه ترجع إلى قياسته ) من وضع المضمر موضع الظاهر اقتضاه الحال وإن لم يقتضه الظاهر ومقتضى الحال أعم وأبلغ مثال ذلك أن يقطع للمسلمة ثلاث أصابع فلها ثلاثون بعيرا لقصورها عن ثلث ديته فإذا قطع أربعا فلها عشرون إذ لو ساوته بأربعين لفاقت ثلث ديته فترد إلى نصفه وعلى هذا أجمع أهل المدينة والفقهاء السبعة

١٣٢١ وَلْتُقْتَلُنْ جَمَاعَةٌ بِوَاحِدِ كَقَتْلِ ذِي سُكْرٍ حَرَامٍ عَامِدِ اللهُونِ اللهُونِ الْمَجْنُونِ عُقِلَ فِي الثُّلُثِ لَا فِي اللهُونِ ١٣٢١ وَعَنْ صَبِيٍّ وَعَنِ الْمَجْنُونِ عُقِلَ فِي الثُّلُثِ لَا فِي اللهُونِ ١٣٢٢ وَاقْتُصَّ لِلذَّكَوِ مِنْ أُنْثَى عَلَى عَكْسٍ وَالأَذْنَى بِالْعَلِيِّ قُتِلاَ ١٣٢٣ وَالْفَلُقُ وَلاَ قِصَاصَ بَيْنَ حُرُّ وَمُسْلِمٍ وَالضِّلُّ فِي جُرْحٍ يَضُرْ الْعَالِبُ ١٣٢٨ وَسَائِقٌ وَقَائِدُ وَرَاكِدب يَضْمَنُ مَا صَدَمَ ظَهْرُ الْعَالِبُ ١٣٢٤ وَمَا أَصَابَتُهُ بِلاَ فِعْلِ الْبَشَرْ وَالْمَعْدَنِ فَالْكُلُ هَدَرْ الْمَعْدَنِ فَالْكُلُ هَدَرْ

( وقتلت جماعة بواحد ) باشره كل أو بعض والباقون حاضرون مجتمعون على قتله بشروط القود ( كقتل ذي سكر حرام عامد ) طافحا أو نشوانا

لإدخاله السكر على نفسه ع يريد بالنشوان الذي ذهب شيء من عقله وأما الطافح الذي لا يميز فجنايته على العاقلة حكى بعضهم الإجماع على هذا والخلاف في النشوان (وعن صبي ) عقل في الثلث فأكثر وإن لم تبلغ جنايته ثلث الدية ففي ماله إن كان وإلا اتبع في ذمته ( وعن الجنون ) المطبق ( عقل في الثلث لا في الدون ) أما من يفيق وقتل في حال إفاقته بلا إشكال ( واقتص للذكر من أنثى ) اتفاقا في النفس والجرح (على ) مع (عكس ) عند الجمهور وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية وهي ناسخة الحر بالحر ( والدين بالعلى قتلا ) أي فيقتل الكافر بالمسلم حرا أو عبدا ويقتل العبد بالحر المسلم إن شاء أولياؤه لأنهم مخيرون بين قتله واستحيائه فإن استحيوه خير السيد في إسلامه أو إعطاء دية المقتول ( لا عكسه ) فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر ولا مسلم حر بعبد قن كلا أو بعضا أو فيه شائبة كالمكاتب ( ولا قصاص بين حر ومسلم والضد في جرح يضر ) لأن القصاص إنما يجب لوجود التكافؤ في الدماء فإن جرح عبد حرا فالعبد فيما جني وإن جني الحر في عضو عبد فيه عقل مسمى ففيه عقل ذلك منسوبا من قيمته وفي غير المسمى ما نقص من قيمة وإن جني مسلم على كافر بما سمي عقله فعليه الدية وإن لم يسم ففيه حكومة وإن جني كافر على مسلم ففيه العقل إن سمى وإلا فالحكومة ( وسائق وقائد وراكب يضمن ما صدم ظهر ) أي دابته ( الغالب ) من وضع الظاهر موضع المضمر على حد قوله تعالى والذين يمسكون إلى المصلحين أي لا نضيع أحرهم وما صدم ظهره إن كان غالبا لها وهو بديع ( و) إن اجتمعوا فر ما أصابته ) الدابة ( بلا فعل بشر ) من الثلاثة وغيرهم من ضرب أو نخس ونحوه ( كالبير والمعدن فالكل هدر ) لقوله ﷺ (( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار )) (١) والعجماء بالمدكل حيوان سوى الآدمي والجبار كغراب المهدر أي لا شيء فيه

عَاقِلَةٍ ثَلَاثَ أَعْوَامٍ بَلَى فَيهَا فَيهَا فَيهَا وَنِصْفُهَا فَهَذَا وَصْفُهَا جَنِدِن حُرَّةٍ وَلِيدَةٌ تَفِي وَذَاكَ غُرَّرَةٌ وَيَكْفِي النَّقُدُ

١٣٢٦ وَنُجِّمَتْ كَامِلَةُ الْخَطَا عَلَى الْجَطَا عَلَى ١٣٢٧ ثُلُثُهَا فِي سِنَةٍ وَنِصْفُهَا ١٣٢٨ وَوُزِّعَتْ عَلَى الْفَرَائِضِ وَفِي ١٣٢٨ عُشُرَ عَقْلِ أُمِّهِ أَوْ عَبْدُ

١ - رواه البخاري ٦٩١٢، ومسلم ٤٤٤٠.

يَرِثُ مَنْ قَتَلَ عَمْداً مُسْجَلًا دِيَتِــهِ وَهْــوَ بِمَالِــهِ قَمِــنْ مَا فِي جَنِين الْحُرَّةِ الْمُفَسَّدِ وَالْعَبْدُ فِيهِ قِيمَةٌ مُلْتَزَمَهُ

١٣٣٠ وَوُرِّنَتْ عَلَى الْفَرَائِض وَلَا ١٣٣١ وَقَاتِ لُ الْخَطَا لِا يَوثُ مِنْ ١٣٣٢ وَفِي جَنِينِ أَمَةٍ مِنْ سَيِّدِ ١٣٣٣ وَمِنْ سِوَاهُ عُشْرُ قِيمَةِ الْأَمَهُ

( ونجمت كاملة الخطإ ) كضرب مهموزا وهنا مقصورا ( على عاقلة ثلاث أعوام ) أثلاثا متساوية لأنها مساواة من العاقلة فتخفف عليهم وتحسب من يوم التنجيم فيعطى الثلث عند تمام السنة ( بلي ) تنجم غير الكاملة على المشهور ( ثلثها ) المنفرد ( في سنة ) كمأمومة ( ونصفها ) المنفرد كالرجل ( فيها ونصفه ) أي سنة ونصف سنة على المشهور أن الكاملة في ثلاث سنين وقوله أي ابن أبي زيد في سنتين على القول بأنها تنجم على أربع سنين ( فهذا نصفها وورثت) الدية عمدا أو خطأ (على) حكم (الفرائض) المقدرة في الميراث (وفي جنين حرة) مسلمة أو كتابية من مسلم حر أو عبد ولو من زبى وهو ما تكون به الأمة أم ولد ولو دما منعقدا إذا ألقته ميتا وهي حية من ضرب أو نحوه من أجنبي أو غيره أو من ضربها نفسها (وليدة ) على الجاني على المشهور ويستحب أن تكون. من البيض إلا أن يقلوا فمن السودان (تفي عشر عقل أمة أو عبد) عطف على وليدة (وذاك) العبد والوليدة (غرة ) أي هو معنى الغرة في الحديث (ويكفى النقد) الذهب والفضة خمسون دينارا أو ستمائة درهم (وورثت على الفرائض ولا يرث من قتل عمدا مسجلا) لا من مال ولا من دية (وقاتل الخطأ لا يرث من ديته وهو بماله قمن) حقيق (وفي جنين أمة من سيد ) حرا إذا ألقته ميتا (ما في جنين الحرة المفسد) من زوجها الحر غرة عبد أو أمة (و) في الجنين (من سواه) أي غير السيد من زوج حر أو عبد أو زنا (عشر قيمة الأمة) إذا ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى ظاهره زاد على الغرة أو نقص وأما إن ألقته حيا ثم مات بعد ذلك فلا خلاف أن فيه قيمته بالغة ما بلغت (العبد) كلا أو بعضا لمسلم أو ذمي أو فيه بقية رق كالمكاتب (فيه قيمة ملتزمة) في مال القاتل

بِــالْعِتْق أَوْ بِصَــوْمِ شَــهْرَيْن وِلَا مُؤْمِنَةٍ لَدى الظِّهَارِ مُعْرَبَهُ

١٣٣٤ وَقُتِلَتْ جَمَاعَةٌ بِوَاحِدِ غِيلَةً أَوْ حَرَابَهَ فَجَاهِدِ ١٣٣٥ وَوَاجِبُ تَكْفِيرُ مُخْطِ قَعَلَا ١٣٣٦ وَالصَّوْمُ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ رَقَبَةُ تَـوْبَ لَـهُ كَسَاحِرٍ وَلْيُقْـتَلَا هَـذا ثَلَاثًا لِيَتُـوبَ وَأُمُـرَا حَتَى مَضَى وَقْتُ بِسَيْفٍ ضُرِبَا كُرْهًا وَمَـنْ تَـرَكَ حَجَّـهُ فَـدَعْ كُرْهًا وَمَـنْ تَـرَكَ حَجَّـهُ فَـدَعْ ١٣٣٧ وَنُدِبَتْ فِي الْعَمْدِ وَالزِّنْدِيقُ لاَ الْمُرْتَدُ لَكِنْ أَخْرَا الْمُرْتَدُ لَكِنْ أَخْرَا الْمُرْتَدُ لَكِنْ أَخْرا اللهُوتِ وَأَبَى الْمَتْنَعُ وَأَبَى اللهَ وَمُنْ أَقَرَ بِالصَّلَاةِ وَأَبَى اللهَ وَأَبَى اللهَ الزَّكَاةُ مِمَّن المُتَنَعُ الزَّكَاةُ مِمَّن المُتَنَعُ

(وقتلت جماعة بواحدة غيلة) هي قتل الإنسان لأخذ ماله (أو حرابة) كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر الاستغاثة معه عادة من رجل أو امرأة وكل من قطع الطريق وأخاف السبيل فهو محارب وشرط فيه كما يأتي أن يكون بالغا عاقلا (فجاهد وواجب تكفير مخط قتلا) وهو حر مسلم والمقتول حر معصوم (بالعتق أو بصوم شهرين ولا) أي متتابعين (والصوم بعد عجزه عن رقبه مؤمنة لدى الظهار معربه) مفسرة فيه أنها على الترتيب وأنه إن عجز عن النوعين انتظر أحدهما ولا يجزئ الإطعام (وندبت في) قتل (العمد) إن عفى عنه لما ارتكب من الاثم وندبت في عبد وجنين إذا قتلهما حر مسلم (والزنديق لا توبة له) إن ظهر عليه إلا أن يجيء تائبا والزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام وهو المنافق في زمن النبوة وإنما لم يقتل النبي ﷺ المنافقين خشية أن يقال محمد ﷺ يقتل أصحابه (1) فينفر الناس عن الإسلام (كساحر) يباشر السحر بنفسه ولا تقبل توبته بعد أن ظهر عليه إلا أن يجيء تائبا قبل العثور عليه واحترز بالمباشر عن من دفع مالا ليعمل له السحر فإنه لا يقتل لأنه ليس بساحر وهذا في المسلم وأما الذمي إن عثر عليه قتل إن لم يسلم وفسر السحر بأنه كلما يغير الأحسام ويخرجها عن موضعها (وليقتلا) أي الزنديق والساحر (ويقتل المرتد ) أي الراجع عن الإسلام البالغ حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى (لكن أخرا هذا ثلاثا) ثلاثة أيام وجوبا على ظاهر المذهب (ليتب وأمرا) أي عرض عليه الإسلام في كل يوم بلا عقوبة بضرب أو تجويع أو تعطيش أو تخويف بالقتل (ومن أقر بـ) وجوب (الصلاة وأبي) بأن قال لا أصلي بعد هذا أو لا أصلى مطلقا أو حتى يخرج الوقت (حتى مضى وقت بسيف ضربا) حدا لا كفرا في المكان المعهود للقتل ولا يقتل حتى يهدد ثم يضرب والمذهب أنه لا يقتل بالفائتة (وتؤخذ الزكاة ممن امتنع كرها ) وتجزئه وإن أدى ذلك إلى قتله لأنه من البغاة وفيه أن الزكاة لا تفتقر لنية وفيه نظر (ومن ترك حجه)

١ - رواه البحاري ٣١٣٨، ومسلم ١٠٦٣.

الواحب عليه (فدع) والله حسبه ينتقم منه ولعله لم تتوفر فيه شروطه وهذا مبني على أن الحج على التراحي

سَبَّ نَبِياً مَا اسْتُتِيبَ فَاقْتُلَنْ كُفَرَ فَلْيُقْتَلْ سِوَى أَنْ يُسْلِمَا وَلَـيْسَ عَفْو فِي الْمُحارِبِينَا فِي قَلْدِ جُرْمِهِ وَطُولِ الْأَجَلِ فِي قَدْرِ جُرْمِهِ وَطُولِ الْأَجَلِ أَوْ نَقِلْ أَوْ نَقِلْ مَوتٍ فَلِى خِلاَفٍ أَوْ نَقِلْ مَوتٍ فَإِنْ جَاءَ وَتَابَ بَتَا حُدُودُهَا وِبِالْحُقُوقِ أُخِداً وَحَدارَ مُحَدادًا مُحَدادًا وَبِالْحُقُوقِ أُخِداً

١٣٤١ وَجَاحِـ دُّ كَالصَّـوْمِ مُرْتَـدُ وَمَـنْ الْعَدْرِ مَـا الْعَلَيْدِ مِمَا الْعَدْرِ مَـا الْعَلَيْدِ مَـا الْعَلَيْدِ مَـا الْعَلَيْدِ مَـا وَإِرْثُ مُرْتَــدُ لِمُسْــلِمِيناً اللهَ الْمُسْــلِمِيناً اللهَ اللهِ مُلْقُتُلِ اللهَ اللهِ مُلْقِ اللهِ مَلْقِ اللهِ مُلْقِ اللهِ اللهِ مُلْقِ اللهِ اللهِ مُلْقِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(وجاحد كالصوم) والصلاة المفروضة أو ركوعها مثلا وكل معلوم بالضرورة (مرتد) يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل كفرا ( ومن سب) من المسلمين البالغين نبيا أو ملكا مجمعا عليه (ما استتب) أي لا تطلب منه التوبة فإن تاب وحده قتل حدا وإلا قتل كفرا ( فاقتلن ) ولو جاء تائبا وكذلك من ححد كتابا من كتب الله تعالى المنزلة ومن سب من اختلف في نبوءته كالخضر ولقمان نكل نكالا شديدا ولا يقتل ( إن سبه ذو ذمة بغير ما كفر) به كان يقول قولا قبيحا أو ليس بنبي ( مولئا سوى أن يسلما ) ومثال ما به كفر أن يقول ساحر أو يقول اليهودي وليس برسول إلينا وإنما ومثال ما به كفروا في الله عز وجل غير كريم أو حليم ومثال ما به كفروا ثالث ثلاثة أو له صاحبة تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ( وإرث مرتد ) حر مات على ذلك ( لمسلمينا ) وأما غيره ممن يقتل فيحمل سكوته أي ابن أبي زيد أن مذهبه فيهم لورثتهم وفيه خلاف وحكى ج أن ميراث الزنديق لورثته عند ابن القاسم ولجماعة المسلمين عند أشهب وابن نافع (وليس عفو في المحاربين) إذا ظفر بمم قبل توبتهم لأنه حق لله تعالى ( واحتهد الإمام ) استحبابا ( إن لم يقتل بقدر حرمه وطول الأجل ) فيفعل به ما يراه كافيا في ردعه فإن كان ذا قوة فعل به أشد العقوبات الآتية وهو القطع من خلاف وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهي النفي ثم بين ما يبذل الإمام فيه اجتهاده ( في قتله ) بسيف أو رمح ( أو

صلبه ثم قتل أو قطعه على خلاف أو نقل لبلد ) أقله مسافة القصر ( يسجن فيه حتى يمت ) كقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُ أُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ الطائدة: ٣٣ الآية والصلب الربط على الجذوع ويكون قائما لا منكسا وهو خاص بالرجل لأن فيه كشف عورة المرأة والقطع على خلاف كالسرقة وهل حد القطع من اليد من الكوع أو على حد الأصابع وفي الرجل من نصف القدم ويترك له مؤخرها أو من الكعب خلاف ولا ينفى العبد إلا برضى سيده ولا المرأة إلا برضاها ووجود رفقة مأمونة ( فإن جاء وتاب بتا من قبل قدرة عليه نبذا حدوده ) الأربع كما قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واحترز بحدود من غيرها كالزنى والشرب كما قال ( وبالحقوق ) التي جنى في حال حرابته ( أخذا )

يَضْمَنُ مَا سَبَوْهُ فِي الْمَنْصُوصِ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ إِنْ لَهِ تَفِ لِلْمَوْتِ وَالْإِحْصَانُ وَطْءُ مُحْتَلِمْ وَمِائَةً جُلِدَ إِنْ شَرْطٌ أُزِيحٍ وَمِائَةً جُلِدَ إِنْ شَرْطٌ أُزِيحٍ عَاماً بِهَا وَالنَّصْفُ حَمْسُونَ لِقِنْ أَوْ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ أَرْبَحِ وَاتَّحَدَ الْوَقْتُ مَعَ الرُّؤْيَةِ لَهُ وَاحِدُ السَّلاَثُ حَسْبُ قَدْفا ١٣٤٨ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّصُوصِ ١٣٤٩ وَقُرِلَ الْعَلِيِّ بِالسَدَّنِيِّ فِسِي ١٣٤٩ وَقُرِلَ الْعَلِيِّ بِالسَدَّنِيِّ فِسِي ١٣٥٨ وَمَنْ زَنَى مِنْ مُسْلِمٍ حُرِّ رُجِمْ ١٣٥١ يَعْقِلُ وَطْأً حَلَّ فِي عَقْدٍ صَحِيحْ ١٣٥٨ وَغُرِّبَ الْحُرُّ بِأَرْضٍ وَسُجِنْ ١٣٥٨ قَبُرِبَ الْحُرُّ بِأَرْضٍ وَسُجِنْ ١٣٥٨ ثَبَتَ بِاعْتِزَافٍ أَوْ حَمْلٍ فَعِ ١٣٥٨ يَرَوْنَهُ كَمِرْوَدٍ فِي مَكْحُلَهُ ١٣٥٨ يَرَوْنَهُ كَمِرْوَدٍ فِي مَكْحُلَهُ ١٣٥٨ وَحُدَّ حَيْثُ لَمْ يُبِتِمَّ الْوَصْفَا الوَصْفَا وَحُدَّ حَيْثُ لَمْ يُبِتِمَّ الْوَصْفَا الْوَصْفَا وَحُدَّ حَيْثُ لَمْ يُبِتِمَّ الْوَصْفَا ا

في مال أو دم لأن التوبة لا تسقط حقوق الآدميين ( وكل واحد من اللصوص يضمن ما سبوه في المنصوص) سواء أحذ في حال تلصصه أو جاء تائبا وسواء أخذ المال أو أخذه غيره وهو حاضر لأن المعين شريك وبعض اللصوص حملا لبعض فكل غارم عن الجميع ويرجع على أصحابه وأما المحتمعون على السرقة فكل مخاطب لما أخذه خاصة على ظاهر كلام بعض الشيوخ ابن رشد إذا تعاونوا فهم كالمحاربين ( وقتل العلي بالدني ) فيقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ( في غيلة أو حرابة إن لم يف ) أي إن لم يتب ويرجع أما إن تاب فما عليه إلا دية الذمي وقيمة العبد وفي الزنى

بالقصر والمد وهو وطء مسلم مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا قال ( ومن زبى من مسلم حر ) مكلف ذكرا وأنثى ( رجم للموت والإحصان ) المشترط فيه ( وطء محتلم يعقل وطئا حل في عقد صحيح ومائة حلد إن شرط إزيح وغرب الحر )الذكر ( لأرض ) كفد ك من المدينة المشرفة وبينهما يومان وقيل ثلاثة مراحل ( فسجن عاما بحا والنصف خمسون لقن ) كلا أو بعضا أو بشائبة كالمكاتب ( ثبت ) الزبي بأحد الثلاثة ( باعتراف ) ولو مرة (أو حمل وعي ) في غير ذات زوج مثلا ( أو بشهادة عدول أربع يرونه كمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضم الميم والحاء ( واتحد الوقت مع الرؤية له ) أي الزبي ( وحد ) مركب ( حيث لم يتم الوصفا واحد ) فاعل يتم كأن يقول رأيته بين فخذيها ولا أدري ما وراء ذلك ( الثلاث ) نائب المركب ( حسب قذفا ) منصوب بنزع الخافض اللام أو مفعول له على رأي من لا يشترط في المصدر أن يكون قلبيا ولا حد على الراجح لأنه قصد الشهادة لا القذف

( وأدب الصبي ) كما يؤدب في المكتب ( والوطء يحد في أمة الوالد ) على المذهب إذ لا شبهة له

في مال أبيه ولا تقوم عليه ولا تحرم على الأب ويستبرئها إن أراد وطئها ( لا إما الولد ) لأن للوالد

شبهة في مال ولده ( وقومت له ) أي عليه يوم وطئها وإن كان معدما لأنه فوتما عليه ( وإن لم

١٣٥٦ وَأُدِّبَ الصَّبِيُّ وَالْواطِي يُحَدَّ المَّا وَقُوِّمَتْ لَـهُ وَإِنْ لَـمْ تَحْمِلِ ١٣٥٨ وَقُوِّمَتْ لَـهُ وَإِنْ لَـمْ تَحْمِلِ ١٣٥٨ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ إِنْ تَيَسَّرَا ١٣٥٩ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ إِنْ تَيَسَّرَا ١٣٥٩ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِقِطِّهِ فَقَطْ ١٣٦٨ وَإِنْ تَقُلُ حَامِلٌ أُكْرِهْتُ تُحَدُّ ١٣٦١ وَأَنْ تَقُلُ حَامِلٌ أُكْرِهْتُ تَحَدُّ ١٣٦١ وَقُتِلَ اللَّهِا أَوِ السَّتَغَاثَتْ قِدْمَا ١٣٦٢ وَقُتِلَ اللَّنَا أُقِيلَ وَلْيُقِمْ فِي ١٣٦٢ عَنِ الزِّنَا أُقِيلَ وَلْيُقِمْ فِي ١٣٦٣ وَالشُّهَا اللَّهُ عَيْدُهُ وَذَا إِذَا ١٣٦٢ وَالشُّهَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَلْمُعُومُ فَذَا إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا اللَّهُ الْمَا وَالشُّهِمُ فَذَا إِذَا إِ

فَي أَمَةِ الْوَالِدِ لَا إِمَا الْوَلَدُ وَأُدِّبَ الشَّرِيكُ إِنْ لَمْ يَجْهَلِ وَأُدِّبَ الشَّرِيكُ إِنْ لَمْ يَجْهَلِ إِنْ تَحْمِلِ إِلاَّ فَالشَّرِيكُ خُيِّرَا إِنْ تَحْمِلِ إِلاَّ فَالشَّرِيكُ خُيِّرَا أَوْ أَنْ تُقَوَّمَ عَلَى الَّذِي قَسَطْ إِلاَّ لِبَيِّنَسِةٍ أَنَّ ذَا تَعَسِدُ عَقِبَ وَطْءٍ أَوْ أَتَستْهُمْ تَدْمَى عَقِبَ وَطْءٍ أَوْ أَتَستْهُمْ تَدْمَى عَقِبَ وَطْءٍ أَوْ أَتَستْهُمْ تَدْمَى مُسلِمَةً زِنَا وَمَسنْ بَاءَ وَبَا مُسلِمَةً زِنَا وَمَسنْ بَاءَ وَبَا عَبِيدِهِ حَدَّ الرِّنَا وَالْقَدْفِ عَبِيدِهِ حَدَّ الرِّنَا وَالْقَدْفِ لَلْ الْمَا يَقَدْفِ مَلْكِ ذَا بِغَيْسِ مِلْكِ ذَا لَكُ

تحمل ) لحرمتها على الإبن ( وأدب الشريك إن لم يجهل ) ولا يحد لقوله صلى الله عليه وسلم (( الدرأوا الحدود بالشبهات )) (۱)

( وضمن القيمة إن تيسرا أن تحمل ) وليس لشريكه التماسك بنصيبه لثبوت حرمة الإستيلاد ولا قيمة عليه في الوطء لأنه كوطء الملك ( إلا ) تحمل ( فالشريك خيرا أن يتماسك بقسطه ) أي نصيبه ( فقط ) ولا شيء له على الواطئ كالصداق ولا ما نقصها ( أو أن تقوم على الذي قسط ) أي حار بالوطء فإن كان موسرا دفع لشريكه ثمن نصيبه وإن كان معسرا أتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل ( وإن تقل حامل ) حرة غير طارئة لم يعلم لها زوج أو أمة ليس لها زوج وسيدها منكر للوطء ( أكرهت ) عليه ( يحد ) ولا تصدق سواء كانت ممن يليق بحا ذلك أم لا ( إلا ) أن تظهر أمارة تدل على صدقها من ثلاثة ( لبينة أن ذا تعد خلا بحا أو استغاثت قدما عقب وطء أو أتتهم تدمى ) وهي بكرا ادعت ذلك على من يليق به أم لا ( وقتل الذمي حيث غصبا مسلمة ) حرة ( زني ) إن ثبت الغصب بأربعة شهود لأن ذلك ثما ينقض عهده والمشهور أنه لا يقتل في الأمة ولكن عليه العقوبة الشديدة ولو طاوعته الحرة لم يقتل ويعاقب عقوبة شديدة وتحد لا يقتل في الأمة ولكن عليه العقوبة الشديدة ولو طاوعته الحرة لم يقتل ويعاقب عقوبة شديدة وتحد هي حد الزني ( ومن باء ) أي أقر بالزني ( وبا ) أي رجع ( عن الزني أقيل وليقم في عبيده حد الزني والقذف ) والشرب لا السرقة والحرابة فلا يقيمها إلا السلطان ( و) الحال أن ( الشهداء)الأربعة ( غيره ) السيد ( وذا إذا لم يتزوج ذا ) العبد والأمة ( بغير ملك ذا ) السيد وإلا فإنما يقيمه السلطان

رُجِهُ مُطْلَقًا وَلَهُ يَخْتَلِفُوا أَطَاعَ وَاجْلِدَنْهُ مَهْمَا يَقْذِفُ لِلْعَبْدِ مِنْ حَدِّ الرِّنَا وَالْقَدْفِ وَلَيْسَ فِي قَدْفِهِمَا مِنْ حَدِّ يُوطَا مِثْلُهَا وَنَافٍ رَجُلَا يُوطَا مِثْلُهَا وَنَافٍ رَجُلَا ١٣٦٥ وَلاَئِ طُ بِ الْكَوْ مُكلَّ الْ اللهُ الل

١- رواه أحمد ٢٣٨.

ر الله عَلَا حُدَّ وَإِنْ عَلَا حُدَّ وَإِنْ عَرَّضَ وَالْحَدُّ بِلُوطِي قَمِنْ الْحَدُّ بِلُوطِي قَمِنْ السَّ ١٣٧١ وَقَاذِفٌ جَمَاعَةً عَلَيْهِ حَدِّ لِمَنْ بِهِ قَدْ قَامَ مِنْهُمُ فَقَدْ

( ولائط ) أي عامل عمل قوم لوط بإتيان الذكور في أدبارهم ( بذكر ) مملوك أو لا واحترز به من الأنثى فإن كانت ممن يحل وطؤها عوقب شديدا وإلا حد حد الزبي (مكلف) نعت للائط ( رجم مطلقا) مسلما أو كافرا حرا أو عبدبلغ المفعول أم لا أطاع أو كره ( ولم يختلفوا في رجم مفعول به مكلف أطاع ) وفي القذف قال ( واحلدنه ) أي المكلف وهو العاقل البالغ ولو سكران أو ابا ( مهمى يقذفا ) مسلما مكلفا عفيفا له آلة الوطء بزبي أو لواط أو نفى نسب عن أب فقط (حد ثمانين ) جلدة ( وخذ بالنصف للعبد من حد الزبي والقذف ) على مذهب الجمهور وقيل هو كالحر ( والكافر الحر بضعف العبد وليس في قذفهما ) أي الكافر والعبد فالضمير استخدام ( من حدي ) إذ لا حرمة لعرضهما ( ولا ) في قذف ( صبى ) إلا أن يقذف بأنه فعل به لأنه يلحقه العار في هذا (كصبية ولا يوطأ مثلها) فإن وطئ مثلها حد للحوق المعرة حينئذ ( وناف رجلا ) مثلا ( من أبه وإن علا حد ) لأن المعرة التي تدخل على الإنسان من كونه ولد الزبي لا تزول أبدا ( وإن عرض ) أي عرض عن القذف باللفظ الموضوع لضده نحو ما أنا بزان ولو ذكر لفظا يحتمل السب والقذف كيا حمار فالمذهب يغلب السب فيؤدب (والحد بالوطء ) بالبناء على الضم والحكاية بالوطئ ويجوز جره وهو أعم ( قمن ) ع هذا إذا كان المقذوف بالغا وقال له يافاعل وإن قال له يا مفعول فإنه يحد بلغ أم لا ( وقاذف جماعة ) بكلمة واحدة أوكل واحد ( عليه حد ) واحد يلزمه ( لمن به قد قام منهم فقد ) فقط ثم لا شيء لمن قام بعد ذلك لحصول دفع المعرة عن الجميع وإنما عليه الإثم

مُتَّحِداً تَدَاحَلَتْ بِلاَ امْتِرَا قَتْلاً فَكُلُ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا ذَاقَ فَكَالْقَذْفِ وَإِنْ لَمْ يُسْكَرَا مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ وَكُلاً أَقْعِدِ وَلاَ مَرِيضٌ مُثْقَلِ حَتَّى يَسَعْ ١٣٧٧ وَمَـنْ أَتَـى بَهِيمَـةً فُهُـوَ لَا ﴿ حَـدَّ عَلَيْـهِ وَلْيُعَاقَـبْ عَمَـلاَ

( وموجب الحدود إن تكررا متحدا ) كمن كرر شرب الخمر والزني ( تداخلت بلا امترا ) فيكفي في الجنس حد واحد كالأحداث بخلاف من قذف وزيي فيتعدد عليه الحد على المشهور ( وكل حد غير قذف إن عرى ) أي وقع ( قتل فكل الصيد في حوف الفرى ) وحشية كبيرة أرسلت عربية أولادها يصطادون فاصطاد كل وذكروا ذلك لأمهم فأقبلت على مصطاد الفرى فقال لها كل الصيد في جوف الفرى فأرسلها مثلا يعنى أنه أكبر صيدا من الجميع أضعافا وكذلك من زبي وشرب وسرق وقتل مسلما فالقتل يجزئ من ذلك كله إلا القذف فلا يندرج بل يحد ثم يقتل ظاهره ولو كان المقذوف هو المقتول وفي الشرب قال ( ومن لخمر ) اللام زائدة في المفعول لضعف العامل بالتأخير ( أو نبيذا ) بالنصب عطف على المحل ( مسكرا ) قيد في النبيذ خاصة للإجماع على الحد في الخمر مطلقا ( ذاق ) وهو مسلم مكلف حر مختار بلا ضرورة ولو جهل الحد أو الحرمة ( فكالقذف ) في أن عليه ثمانين جلدة بعد صحوه بإجماع الصحابة إن ثبت باعتراف منه أو عدلين ولو عرفاه بالشم وتنصف بالرق ( وإن لم يسكرا ) أي النبيذ والخمر فالعبرة الإسكار بالقوة لا الفعل ولا سجن عليه ( وجرد المحدود ) الذكر من كل شيء إلا ما يستر عورته ( ولتجردي ) المرأة ( مما يقي الضرب) كالفرو لتتألم بالضرب وتنزجر عن مثل ما ارتكبته ( وكلا ) من الرجل والمرأة ( أقعدوا ) ومحل الضرب الظهر والكتفان خاصة ويتوسط في الضرب في الحدود كلها وينتظر في الحد اعتدال الهواء بسوط لين له رأسان ويكون رأسه لين ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى ويقدم رجله اليمني ويؤخر اليسرى ويوالي بين الضرب ولايفرق على الأيام إلا أن يخشى من توليه هلاك المحدود أما إن كان الحد رجما فيرجم مريضا أو صحيحا لأن قتله هو المقصود ( ولا تحد حامل حتى تضع ) وتحد من يقوم بحال الطفل لفطامه ( ولا مريض مثقل حتى يسع ) بأن يبرأ خيفة التلف (ومن أتى بهيمة فهو لا حد عليه وليعاقب عملا ) لارتكابه أمرا حراما لقوله الله (( من أتى بهيمة فلا حد عليه )) (1) وعليه العمل وما روى (( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه )) (٢) فغير ثابت وفي السرقة آخر ما ذكر من الحدود قال

١ - رواه الترمذي ١٤٥٥.

٢ - رواه الترمذي ٥٥٥.

لاَ خُلْسَةً تُقْطَعُ يُمْنَاهُ جَزَا ثُمَّ يَداً يُسْرَى فَرِجْلاً أُخْرَى أُقِيلًا أُخْرَى أُقِيلًا أُخْرَى أُقِيلًا أُخْرَى أُقِيلًا أُخْرَى يُخْرِجَهَا وَالْغُسْرِ لِلْكَفَنْ يُخْرِجَهَا نَجَا كَقَبْرٍ لِلْكَفَنْ دُخُولِ بَيْتٍ عَنْهُ قَطْعُهَا نُفِي فَي الْمَالِ لاَ فِي قَطْعِهِ وَالْحَدِّ فِي الْمَالِ لاَ فِي قَطْعِهِ وَالْحَدِّ

( وسارق ) مكلف ذكر أو أنثى مسلم أو كافر حر أو عبد ( أقل مهر ) ربع دينار وثلاثة دراهم خالصة أو قيمتها يوم السرقة لا يوم الحكم على المذهب (حرزا) والحرز ما لا يعد الوضع فيه مضيعا عرفا احترازا من السرقة من غير الحرز أو في الحرز ونقله من مكان إلى مكان استسرارا ( لاحلسة ) بالضم ولا مكابرة والخلسة أحذ المال ظاهرا غفلة والمكابرة الخذيعة ( تقطع يمناه حزا ) كما قال تعالى ﴿ جَزَاءً بِمَا كُسَبًا ﴾ المائدة: ٣٨ ( فإن يعد) ثانيا ( قطع رجلا يسرى ثم ) إن سرق ثالثا قطع ( يدا يسري فرجلا أخرى) إن سرق رابعا وهذا الترتيب إذا كانت اليمني موجودة سليمة ولم يكن أعسر فإن كان أعسر قطعت الشمال وإذا لم تكن له يمني أو كانت شلاء أو ناقصة أكثر الأصابع انتقل إلى قطع الرجل اليسرى وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين ( فالجلد فالسجن ) إن سرق خامسا ( وإن باء ) أي أقر بالسرقة ( وبا ) رجع عنها لشبهة أو غيرها ( أقيل ) من القطع كما لو أقر مكرها ( والغرم عليه وجبا) للقيمة إن كانت معه وإلا اتبع بها ( ومن أخذناه بحرز قبل أن يخرجها نجا ) أي سلم من القطع ولو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع وإن أخرجها بنفسه أو رماها إلى خارج أو أخرجها على دابة أو كانوا جماعة فرفعوها على رأس أحدهم أو ظهره فخرج بما وبقوا هم في الحرز فالقطع (كقبر) فإنه حرز ( للكفن ) فلا يقطع سارقه حتى يخرجه ( وحائن ممن له إذن في دحول بيت عنه قطعها نفي ) ولو سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع حجر عليه قطع وإلا يحجر فلا قطع ( وإنما يلغي اعتراه العبد في المال ) الذي يكون في رقبته لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له ( لا في قطعه والحد ) فيلزمانه

١٣٨٤ وَلاَ يَكُونُ الْقَطْعُ فِي الْجُمَّار ١٣٨٥ وَالشَّاءِ إِلاَّ فِي الْمُرَاحِ وَالثَّمَرْ ١٣٨٦ وَاشْفَعْ بِغَيْرِ بَالِغِ السُّلْطَانِ ١٣٨٧ وَالْخُلْفُ فِي الْقَذْفِ وَحِرْزِ الْمَالِ ١٣٨٨ وَمَغْنَم وَقِيلَ ذَا إِنْ سَرَقًا ١٣٨٩ وَلْيَتْبَعِ إِنْ قُطِعَ فِي الْمَلاَ بِمَا

فِي النَّحْلِ وَالثَّمَرِ فِي الأَشْجَارِ إِلاَّ مِنَ الأَنْدَرِ غَابَ أَوْ حَضَرْ مِـنْ شَـارِبِ أَوْ سَـارِقٍ أَوْ زَانِ بِالْكُمَّ وَالْهُرْيِ وَبَيْتِ الْمَالِ فَــوْقَ نَصِـيبِهِ نِصَـاباً فَرَقَـا 

(ولا يكون القطع في جمار) قلب النخلة ما دام (في النخل و) لا في الثمار في الأشجار ) ظاهره ولو كان عليه غلق وقيل عليه القطع ولم يرجح واحد في المختصر (و) لا في (الشاء) الغنم الراعية معها راع أم لا ( إلا في المراح ) بضم الميم وفتحها موضع مقيلها الذي تساق إليه ( و) لا في ( الثمر ) المقطوع ( إلا من الأندر غاب أو حضر ) أي بعد أو قرب من البلد ( واشفع ) جوازا أو ندبا لقوله صلى الله عليه وسلم (( اشفعوا تؤجروا )) (١) (لغير بالغ السلطان من شارب أو سارق أو زان ) لأنه إذا بلغ الإمام تعلق حق الله تعالى به فلا يجوز للإمام العفو ولا طلبه منا وإن تابوا ( والخلف ) في الشفاعة بعد بلوغ الإمام ( في القذف )فحوز مالك مرة عفوه بناء على أن الحق للمقذوف ومنعه مرة بناء على أنه حق لله تعالى أما إن أراد المقذوف الستر على نفسه فيجوز اتفاقا وفي أصول ابن عاصم ...

> مرتبب الحقوق في المطالب إلى أن قال ...

وذو اشتراك مشل حدد القذف

فذا الذي فيه مناط الخلف فقيل حق الله فيه أوجب

فبعضهم حق العباد غلبوا (وحرز المال) يكون ( بالكم والهري ) بالضم بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام ( وبيت المال ) بيت يجعله السلطان للعين ( ومغنم وقيل ذا إن سرقا فوق نصيبه نصابا فرقا ) أي فصلا ومحل

١ - رواه البخاري ٢٠٢٨، ومسلم ٢٦٢٧.

الخلاف إذا كان من الغانمين ( وليتبع ) السارق ( إن قطع في ) حال ( الملا بما أفاته ) أي تؤخذ منه قيمة ما سرق أما إن كان المسروق باقيا فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لأنه ليس عوضا عنه وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز والمسروق باق على ملك صاحبه ولا يتبع في حالة العدم فتكون عليه عقوبتان ( و ) اتبع ( مطلقا ) عديما أو مليا ( إن سلما ) من القطع بأن سرق دون النصاب لأن القطع لا يلزمه فلم يبق ما يمنع من اتباعه

## باب القضاء والشمود والعلم والفلس والقسم

وَالصُّلْحِ وَالْفَلَسِ ثُمَّ الْقَسْمِ
وَالْمُنْكِرُ الْيَمِينُ مِنْهُ بَيِّنَهُ
وَالْمُنْكِرُ الْيَمِينُ مِنْهُ بَيِّنَهُ
خُلْطَةٌ أَوْ تُهَمَّةٌ كَذَا أَتَى
أَقْضَيَةٌ بِمَا فُجُوراً أَحْدَثُوا
قُضِيَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يُقْسِمَا
فُضِيَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يُقْسِمَا
بِاللهِ لاَ إلَىهَ إلاَّ هُورَا

١٣٩٠ بَابُ الْقَضَاءِ وَشُهُودِ الْحُكْمِ
١٣٩١ وَكُلُ مُلدَّعٍ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
١٣٩٢ وَلاَ يَمِينَ مِنْهُ حَتَّى تَثْبُتَا
١٣٩٣ وَلاَ يَمِينَ مِنْهُ حَتَّى تَثْبُتَا
١٣٩٣ وَالْأُمُويُّ الْعَدْلُ قَالَ تَحْدُثُ
١٣٩٣ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ نَكَلَ مَا
١٣٩٤ فِيمَا ادَّعَى عَلَيْهِ إِنْ نَكَلَ مَا

باب في القضاء ( باب القضاء والشهود الحكم والصلح والفلس ثم القسم ) القضاء لغة التمام والفصل وهو فرض كفاية ابن شاس الحكم بالعدل من أفضل أعمال البر لكن خطره عظيم والجور في الأحكام من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمّا الْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّم حَطَبًا ﴾ في الأحكام من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر قَالَ تَعَالَى وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعد الناس من الله تعالى رجل ولاه الله تعالى من أمة محمد شه شيئا فلم يعدل فيهم)) (٢) فالقضاء محنة فمن دخل فيه ابتلي بعظيم ولذا قال ﴿ ( من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين )) (٣) ( وكل مدع ) وهو الذي يقول كان والمدعي عليه هو الذي يقول لم يكن (عليه البينة ) لأن جانبه أضعف لإرادته الإثبات وهو مخصوص بغير التدمية فإنه لا يفتقر وللمغصوبة تحمل بينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ( والمنكر اليمين منه بينة ) أي ظاهرة لأنه أقوى جانبا لادعائه الأصل أي براءة الذمة والمشهور لا يمين إلا بالخلطة كما قال ( ولا يمين منه حتى تثبتا خلطة ) بإقرار المطلوب أو بشهادة عدل ( أو تحمة ) في سارق أو غاصب فالخلطة في المعاملة والظنة في أهل المغصوبات وفي المختصر عدل ( أو تحمة ) في سارق أو غاصب فالخلطة في المعاملة والظنة في أهل المغصوبات وفي المختصر

١ - القضاء : الإخبار بالحكم على وجه الإلزام، والفتوى الإخبار بالحكم على غير وجه الإلزام.

٢ - لم أحده. والله أعلم.

٣ - رواه أحمد والأربعة. الترمذي ١٣٢٥.

تثبت الخلطة بامرأة (كما أتى) بإجماع أهل طيبة وهو حجة (والأموي العدل) عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه (قال تحدث أقضية) أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص (بما فحورا أحدث) وأما قوله وترك كلما أحدثه المحدثون ففيما لم يستند لنص ولا إجماع (والمدعي عليه أن نكل) عن اليمين (ما قضى للطالب حتى يقسما فيما ادعى عرفانه) أي علمه بصفة المدعي فيه وقدره وفيه أن يمين التهمة على السارق لا ترد (وهو بالله) الذي (لا إله إلا هو) بلا زيد ولا نقص وهذا عام في المسلم والكتابي وأشار إلى تغليظ اليمين بالهيئة بقوله

١٣٩٧ وَبِالْقِيَامِ عُلِّظَاتُ وَمِنْبَارِ طَهَ بِالْدْنَى مَهْرِنَا فَاكْثَرِ الْعَبَا وَلِي سِوَى طَيْبَةَ فِي مِحْرَابِ جَامِعِهِ وَقَالَ كَالْكِتَابِ ١٣٩٨ وَفِي سِوَى طَيْبَةَ فِي مِحْرَابِ وَبَيْتِ نَارٍ زَاجِرًا مَجُوسَهُ ١٣٩٨ بِاللهِ فِي الْبَيْعَةِ وَالْكَنِيسَةُ وَبَيْتِ نَارٍ زَاجِرًا مَجُوسَهُ ١٣٩٩ وَإِنْ يَجِدْ بَيِّنَةً بَعْدَ قَسَمْ مَطْلُوبٍ إِنْ لَمْ يَدْرِهَا بِهَا حَكَمْ ١٣٩٩ وَإِنْ يَجِدْ بَيِّنَةً بَعْدَ قَسَمْ مَطْلُوبٍ إِنْ لَمْ يَدْرِهَا بِهَا حَكَمْ ١٤٠٨ قِيلَ وَلَوْ عَلِمَهَا وَلْيَحْكُم فِي مَالِهِمْ بِشَاهِدٍ وَقَسَمِ ١٤٠٨ وَآيِلٍ لِلْمَالِ كَالْخِيَارِ وَفِي جِرَاحِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ وَفِي جِرَاحِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ وَفِي جِرَاحِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ وَفِي جِرَاحِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ الْعَمْدِ فِي طَلَاقٍ وَنِكَاحِ حَدِّ فَفِيهِ عَدْلاَنِ كَقَتْلِ الْعَمْدِ الْمَالُقِ وَنِكَاحِ حَدِّ فَفِيهِ عَدْلاَنِ كَقَتْلِ الْعَمْدِ الْعَمْدِ الْمَالُولِ وَلِيَامِ الْعَمْدِ فِي الْمُحْتَارِ الْعَمْدِ فِي طَلاقِ وَنِكَاحِ حَدِّ فَفِيهِ عَدْلاَنِ كَقَتْلِ الْعَمْدِ الْعَمْدِ فِي الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُ الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَالْمُ الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا لَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْعَمْدِ فَا الْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعْدِ اللَّهِ الْمِنْ الْمُعْدِ اللْهِ اللَّهِ الْمِي طَلْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهِ اللْهُ الْمِي الْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعْدِ اللّهُ الْمُعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَالِ اللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهِ اللْعَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدِلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِقِ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلَالِهُ

( وبالقيام غلظت ) فلو حلف حالسا لم يجزه على المشهور وإلى تغليظها بالمكان بقوله (ومنبر طه ) وبالقيام غلظت ) فلو عليه المشرفة ( بأدنى مهرنا فأكثروا ) ويحلف ( في سوى طيبة في محربي حامعها ) فإن أبي عد نكولا وغرم وليس عليه أن يستقبل القبلة عند ابن القاسم ( وقال كالكتابي ) والمجوسي ( بالله ) فقط وشهر ولا يزاد على اليهودي الذي أنزل التورية على موسى ولا على النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى. ابن عاصم ...

وجملة الكفران ( والكنيسة لليهودي ( وبيت نار زاجر مجوسه وإن يجد ) الطالب ( في البيعة ) للنصراني ( والكنيسة لليهودي ( وبيت نار زاجر مجوسه وإن يجد ) الطالب ( بينة بعد قسم مطلوب إن لم يدرها بما حكم ) كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة كالجمعة لأن اليمين لا تبرئ [ في ] الذمة وإنما شرعت لفصل الخصومة ابن الماجشون وإنما يقضى له بعد أن يحلف بالله ما علم بما ( قيل ولو علمها ) وصححه ابن القصار وغيره لقول عمر رضي الله تعالى

عنه: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة والمشهور إن علم بما وحضرت لا تقبل إن تركها بالتصريح أو بالإعراض عنها ( وليحكم فيمالهم بشاهد وقسم و ) في ( آئل للمال كالخيار ) في البيع ويدعى الآخر أنه على البت ( وفي جرح العمد في المختار ) وأحرى الخطأ ( لا في نكاح وطلاق ) و ( حد ففيه عدلان كقتل العمد ) بخلاف الخطإ فمن أقامت شاهدا بطلاقها فلها رد اليمين على الزوج فإن حلف برئ وإن نكل طلق عليه ومن أقام شاهدا على قاذفه رد اليمين عليه فإن حلف برئ وإن نكل سحن حتى يحلف وانظر هذا مع قول خليل وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها

إِلاَّ بِمَا كَالْمَالِ أَوْ فِي الْجَاءِ ١٤٠٣ وَلَـمْ تَجُـزْ شَـهَادَةُ النِّسَاءِ ١٤٠٤ وَأَلْسِفُ مَسِرْأَةٍ كَمَسِرْأَتَيْن وَذَاكَ كَالرَّجُ لِلْ كَالرَّجُ لِلْ كَالرَّجُ لِلْ كَالرَّجُ لِلْ كَالرَّجُ لِلْ كَالرَّبُونِ ثِنْتَانِ كَالْحَيْض وَالإسْتِهْلاَلِ ١٤٠٦ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ فِي التَّبْيِين عَــدْلٌ سِــوَى خَصْــم وَلاَ ظَنِــين ١٤٠٧ وَلَـيْسَ مَحْـدُوداً وَلاَ قِنَّا وَلاَ صَـبِياً أَوْ كَـافِراً أَوْ يَنْـتَقِلَا وَهْـوَ بِمَـا خُـدَّ بِـهِ مَـرْدُودُ ١٤٠٨ وَبَعْدَ تَوْبِ قُبِلَ الْمَحْدُودُ كَالزَّوْجِ لِلزَّوْجِ وَفِي الأَخِ اقْتَسِ ١٤٠٩ وَالِابْنُ مَا لِأَبَوَيْهِ وَاعْكِس ١٤١٠ وَلاَ خِيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّرُ إِلاَّ إِذَا التُّهْمَـةُ فِيـهِ تَبْـرُزُ

( ولم تجز شهادة النساء إلا بماكالمال أو في الجاء ) مما لا يظهر للرجل

( وألّف مرأة كمرأتين وذاك كالرجل ) الواحد ( لا كاثنين وذا الذي لم يبدي للرجال ثنتان كالحيض والإستهلال ) أي النطق وعيوب الفرج ( وإنما يقبل في التبيين ) أي الشهادة ( عدل ) وهو من أكثر أحواله الطاعة ابن عاصم ...

والعدل من يجتنب الكبائرا وما أبيح وهدو في العيان وزمسن الاداء لا التحمل

ويتقيي في الأغلب الصغائرا يقدد في مروءة الإنسان صدح اعتباره لمقتض حلي

(سوى خصم) بدنيوي له بال وطالت الخصومة بينهما ( ولا ظنين ) أي متهم في دينه أو شهادته ( وليس محدودا ) به فإن تاب فسيأتي ( ولا قناً ) كلا أو بعضا في حال رقه لأن الشهادة مرتبة عظيمة (ولا صبيا) حال صغره لأنه غير مكلف وإذا تحملها في الصبا وضبطها وأداها بعد بلوغه قبلت ما لم ترد في حال صباه وهذا مخصوص بقوله وقبلت شهادة الصبيان ... في الجرح ( أو كافرا أو ينتقلا ) أي حتى ينتقل العبد للحرية والصبي للتكليف والكافر للإسلام ( وبعد توب قبل المحدود وهو بما حد به مردود ولابن ما ) لغة في ابن ( لأبويه ) ظاهره ولو لأحدهما على الآخر وهو قول سحنون وجوزه ابن نافع ما لم تكن تهمة كموالات الأب للإبن بالصلة وعليه المختصر ( واعكس ) فلا تجوز شهادة الأبوين وإن علوا للإبن (كالزوج للزوجة ) في حال العصمة لأجل التهمة وقبلت بعد طلاق بائن ( و ) في ( الأخ اقتسي ) أي اتبع ذلك ابن عاصم ( ولأخيه يشهد المبرز وقبلت بعد طلاق بائن ( و ) في ( الأخ اقتسي ) أي اتبع ذلك ابن عاصم ( ولأخيه يشهد المبرز ) في الأموال ولم يشترط الشيخ التبريز (إلا إذا التهمة فيه تبرزوا) بأن كان في نفقته أو تكرر عليه معروفه واحترز بالأموال من شهادته فيما تدركه فيه حمية أو دفع معرة مثلا فلا تجوز

(و) لا (مبينا كذبا) حراما (أو صغيرة كثيرا) فالكذبة الواحدة لا إثر لها ولايقدح الكذب الجائز لكالصلح بين المتهاجرين (أو مرتكب كبيرة) ولو مستترا (ولا إذا حربها) نفعا لنفسه كأن

يشهد لشريكه في شيء من مال الشركة ويجوز في غيره باشتراط التبريز ( أو دفعا ) ضررا كأن يكون لرجل على آخر دين فادعى عليه رجل آخر بدين فشهد له هذا أنه قضاه دينه فهذا يتهم أن يكون دفع عن نفسه المخاصمة ( ولا وصى ليتيم نفعا وكل من ردت شهادتك له لقربه فاشهد عليه معمله ولا النسا حرحا وتعديلا ولا يقبل تزكية إلا من جلا عدلا رضى فيها ) ويزيد أشهد ولا يجزئ أحد اللفظين وهما مترادفان وقيل العدالة في الفعل والرضى في التحمل بالشهادة أن يكون فطنا غير مغفل والعدالة هيئة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى وقيل الرضى فيما بينه وبين الناس والعدالة فيما بينه وبين الله تعالى ( وفي التجريح لا يقبل واحد ) علانية ( وسرا قبلا ) على المشهور ( وقبلت شهادة الصبيان في الجرح أو في النفس) الواقعين بينهم ( لا النسوان ) في المأتم كمقعد كل مجتمع في فرح أو حزن والأعراس على المشهور لأن شهادة الصبيان خلاف القياس فلا يقاس عليها ولأن الصبيان مندوبون إلى الإجتماع بخلاف النساء ( من قبل أن يفترقوا أو يدخلا بينهم كبيرا أن يبدلا ) وبقية الشروط في المختصر ( وفي اختلاف المتبايعين ) قدر الثمن ( يستحلف البائع ) أولاً ندبا ( خوف المين ) الكذب فيحلف على نفى دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول والله ما بعتها بنصف دينار ولقد بعتها بدينار ( وأخذ المبتاعها ) أي مشترى السلعة ( بالقدر ) الذي حلف عليه البائع ( أو حلف المبتاع أيضا ) على نفى دعوى صاحبه وإثبات دعواه فيقول في المثال والله لم أشترها بدينار ولقد اشتريتها بنصف دينار ( وبرئ ) من لزوم البيع فهو مخير بين أن يأخذ السلعة بما قال البائع أو يحلف ويبرأ

فَلْيُقْسِمَا وَلْيُقْسِمَنْ بَيْنَهُمَا بِهَا وَأَقْسَمَا وَلْيُقْسِمَا إِذَا مَا اسْتَوَيَا بِهَا وَأَقْسَمَا إِذَا مَا اسْتَوَيَا أَعْسَرَمَ مَا أَتْلَفَهُ لِلْحَصْمِ وَمَوْعٍ وَعَامِلِ الْقِسرَاضِ وَمَا أَمُرْتَنِي فَامِلِ الْقِسرَاضِ كَمَا أَمَرْتَنِي فَائْكُرَ فُلَانْ كَمَا أَمَرْتَنِي فَائْكُرَ فُلَانْ وَحَاجِرُ الأَيْتَامِ أَيْضاً بَيَّنَا وَحَاجِرُ الأَيْتَامِ أَيْضاً بَيَّنَا حَاضِنٌ إِنْ أَشْبَهَ فِيمَا أَنْفَقَا حَاضِنٌ إِنْ أَشْبَهَ فِيمَا أَنْفَقَا حَاضِنٌ إِنْ أَشْبَهَ فِيمَا أَنْفَقَا حَاضِنَ إِنْ أَشْبَهَ فِيمَا أَنْفَقَا

١٤٢١ وَإِنْ تَدَاعَيَا بِمَا عِنْدَهُمَا عِنْدَهُمَا وَإِنْ تَدَاعَيَا بِمَا عِنْدَهُمَا وَأَعْدَدُ الْبَيِّنَةَ يُنِ قُضِيَا 1٤٢١ وَأَعْدَدُ الْجُحْمِ الْجُحْمِ الْجُحْمِ الْجُحْمِ الْجُحْمِ الْجُحْمِ الْإِقْبَاضِ ١٤٢٣ وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي الْإِقْبَاضِ ١٤٢٣ وَإِنْ يَقُلُ لَا فَكِيلِ فِي الْإِقْبَاضِ ١٤٢٤ وَإِنْ يَقُلُ دُوَعَتُهُ إِلَى فُلَانْ ١٤٢٥ اللهَ عَلَى الْمُعَتَّلَةُ إِلَى فُلَانْ ١٤٢٥ اللهَ عَلَى الْمُعَتَّلَةُ وَاللَّا ضَمِنَا ١٤٢٦ أَنْفَاقَدُ وَوَفْعَهُ وَصُدِقًا اللهَ الْمُفَاقِدُ وَوَفْعَهُ وَصُدِقًا الْمُفَاقِدُ وَوَفْعَهُ وَصُدِقًا الْمُفَاقِدَةُ وَمُدُلِقًا اللهَ الْمُفَاقِدِةُ وَدَفْعَهُ وَصُدِقًا اللهَ الْمُفَاقِدَةُ وَدُفْعَهُ وَصُدُلَةً اللهَ الْمُفَاقِدِهُ وَدُفْعَهُ وَصُدُلَةً اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

## ١٤٢٧ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بِـلاَ انْحِظَارِ ﴿ فِيـــهِ وَلِلإِقْـــزَارِ وَالْإِنْكَـــارِ

( وإن تداعيا بما ) شيء ( عندهما ) بأيديهما كل منهما يدعيه لنفسه ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه ولا بينة ولم ينازعهما فيه أحد وهو مما يشبه أن يكسبه كل واحد منهما ( فليقسما وليقسمن بينهما ) لتساويهما ولا مرجح ويقضى للحالف على الناكل ( وأعدل البينتين قضيا بما ) بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلك الشيء ولا وهبه ولاخرج عن ملكه بوجه من الوجوه ( وأقسما إذا ما استويا ) كما تقدم ولو كان بيد أحدهما فهو له يمينه أو في يد غيرهما وشهد لأحدهما به فله يمين أيضا ( وشاهد رجع بعد الحكم أغرم ما أتلفه للخصم) وفي الوكالة قال

(والقول للوكيل في الإقباض ومودع وعامل القراض) بيمين لأن الجميع مؤتمنون نعم لو قبض أحدهم شيئا ببينة لا يبرأفي ذلك إلا ببينة حين استوثق منه بإشهاده لم يأتمنه حينئذ والمراد البينة المقصودة لا الإتفاقية ( وإن يقل دفعته إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان بين دافع ) أنه دفع إليه ( وإلا ) يبين ( ضمنا ) إذا أمره بالإشهاد أو كان عادة ولو كانت العادة ترك الإشهاد لم يضمن ( وحاجر الأيتام ) الوصي ووصيه وولي القاضي ( أيضا بينا إنفاقه ) عليهم إذا لم يكونوا في يكونوا في المقاد ونازعوه في مقدار ما أنفق عليهم (ودفعه) إليهم بعد بلوغهم ورشدهم وقيدنا بما إذا لم يكونوا في إلخ لقوله ( وصدقا حاضن إن أشبه فيما أنفقا ) بيمين ولا يصدق إن لم يشبه وفي الصلح على المازعة ( حائز بلا انحظار فيه ) لحديث أبي داوود والترمذي أنه في قال ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ))(1) كأن يدعي دارا ويصالح بخمر وكأن يصالح على سلعة بثوب بشرط أن لا يلبسها آخذها ولا يبيعها ( و ) حائز ( السكوت وفي مسألة من مسائل التعزير قال

قَيِمَتُهُ لِلسِّيدِ يَـوْمَ الْحُكْمِ قَـدْ قِيمَـةُ ذَيْنِ يَـوْمَ حُكْمٍ لَزِمَـتْ وَقِيـلَ بَـلْ قِيمَتُهَا فَقَـطْ فَقَـدْ

١ - الترمذي ١٣٥٢، وابن حبان ١١٩٩٠.

١٤٣١ إِلَّا إِذَا مَا اخْتَارَ أَخْذُ الثَّمَنِ ١٤٣١ وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَاصِبٍ فَزَانِي ١٤٣٣ وَمُسْتَحِقُّ رَبْعٍ أَعْمِرَ دَفَعْ ١٤٣٤ فَقِيمَةَ الرَّبْعِ بَرَاحاً دَفَعا ١٤٣٤ فَقِيمَةَ الرَّبْعِ بَرَاحاً دَفَعا ١٤٣٤ فَقِيمَةَ الرَّبْعِ بَرَاحاً دَفَعا 1٤٣٥ كَانَا شَرِيكَيْنِ بِمَا قِيمَةُ مَا

مِنْ غَاصِبٍ بَاعَ لِلذَا فَلْيَنْشَنِ مَلَ غَاصِبٍ بَاعَ لِلذَا فَلْيَنْشَنِ حُصَدَةً وَرُقَّ الْمُتَضَالِفَانِ قَيمَتَهُ قَائِمَةً فَإِنْ مَنَعْ فَيانْ ذَا امْتَنَعَا لَـهُ مَنَ اعْمَرَ فَإِنْ ذَا امْتَنَعَا لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمَا إِذْ حَكَمَا لِلْحُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمَا إِذْ حَكَمَا

( وأمة تغز حرا) بلسان حالها أو مقالها أنها حرة فيتزوجها على ذلك ( فالولد قيمته للسيد يوم الحكم قد ) أي فقط على المشهور وقيل يوم الولادة وفائدة الخلاف لو مات الولد قبل ذلك فعلى المشهور لا شيء فيه وعلى مقابله له قيمته وقوله للسيد إذا لم يكن ممن يعتق على السيد وكان الزوج حرا غير عالم برقيتها سواء أذن السيد في النكاح أم لا وعلى الزوج لها الأقل من المسمى وصداق المثل فإن كان الزوج عبدا فمذهب المدونة أن الولد رقيق وفي الإستحقاق قال ( ومستحق أمة ) والحال أنها ( قد ولدت ) من حر غير غاصب وطئها بوجه من وجوه الملك من غاصب لم يعلم بغصبه ( قيمة ذين ) الأمة وولدها ( يوم الحكم لزمت ) ويكون الولد حرا ثابت النسب وإذا كان له مال لا يقوم به ( وقيل يعطيها وقيمة الولد وقيل بل ) يعطيها ( قيمتها فقط فقد ) أي فقط فقط يوم وطئها والأقوال الثلاثة لمالك وبالأخير أفتى لما استحقت أم ولد له واقتصر في المختصر على الأول ( إلا إذا ما اختار أخذ الثمن من غاصب باع بذا فلينثني ) فليرجع عليه ( وإن تلد ) المستحقة ( من غاصب ) ومشتر منه عالما ( فالزاني حد ورق المتضايفان ) الأمة وولدها والإضافة من عبارات الحكماء ( ومستحق ربع ) من يد غير غاصب

(أعمر) بالبناء والغرس ونحوه (دفع) للمعمر (قيمته) أي المعمرة (قائمة). ويأخذ الربع بما فيها إن منع فقيمة العمارة (فقيمة) مفعول دفع الآتي ب (الربع براحا)بالبناء والراء أي لاشيء فيه (دفعا له من) فاعل دفع أعمر فإن ذا امتنعا كانا شريكين بما) زائدة (قيمة ما) موصولة (لكل تو) واحد (منهما) مثلا قيمة البقعة عشرة والعمارة عشرون فتكون بينهما أثلاثا وتعتبر القيمة (إذ حكما) على المشهور لا يوم البناء

١٤٣٦ وَلْيَـــأَمْرَنْ كَغَاصِــبٍ بِقَلْــعِ بِنَائِــــــهِ وَغَرْسِــــهِ وَالـــــزَّرْعِ

١٤٣٧ أَوْ قِيمَةَ النَّقْضِ حَبَاهُ مَا خَلاَ ١٤٣٨ شَيْءَ لَهُ بِمَا بِقَلْعٍ يَفْسُدُ ١٤٣٨ شَيْءَ لَهُ بِمَا بِقَلْعٍ يَفْسُدُ ١٤٣٩ وَرَدَّ كَالْغَاصِبِ غَلَّةً وَكَانْ ١٤٤٨ وَوَلَدُ الْعَجْمَاءِ وَالْأَمَةِ لاَ ١٤٤٨ وَوَلَدُ الْعَجْمَاءِ وَالْأَمَةِ لاَ ١٤٤٨ فَلْيَأْخُذَنْهُ مُسْتَحِقُ الْأُمِّ ١٤٤٨ وَصَاحِبُ السُّفْلِ عَلَيْهِ إِنْ ضَعُفْ ١٤٤٨ وَصَاحِبُ السُّفْلِ عَلَيْهِ إِنْ ضَعُفْ ١٤٤٨ وَصَاحِبُ السُّفْلِ عَلَيْهِ إِنْ ضَعُفْ ١٤٤٨ وَمَاحِبُ السُّفْلُ كَيْ يُصْلِحَ أَوْ ١٤٤٨ وَعُرَدُ وَلاَ ضَرَارًا فَهْوَ لاَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ فَل الْمُلْكِ مَا صَرَارًا فَهْوَ لاَ عَلَيْهِ فَل الْمُلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ الْمُلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ وَي الْمُلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ الْمُلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ الْمُلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ الْمُلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ اللهَ اللهُ ا

أَجْرَةَ قَالِعٍ سِوَى الْعَادِي وَلاَ وَالْهَادُمِ كَالْجِصِّ وَنَقْ شِ قَيَّدُوا وَالْهَادُمِ كَالْجِصِّ وَنَقْ شِ قَيَّدُوا فِي غَيْرِ ذِي الْعَصْبِ الْحَرَاجُ بِالضَّمَانُ فِي غَيْرِ ذِي الْعَصْبِ الْحَرَاجُ بِالضَّمَانُ مِلْ مَنْ سَيِّدٍ خَالِصٍ أُمَّلَهُ تَللاً مِلْ سَيِّدٍ خَالِصٍ أُمَّلَهُ تَللاً مِلْ مَلِي مُلكها بِرَعْمِ مِلْ مُلكها بِرَعْمِ اللاصْلَاحُ وَالسَّقْفُ وَتَعْلِيقُ الْغُرَفُ الْاصْلَاحُ وَالسَّقْفُ وَتَعْلِيقُ الْغُرفُ يَبِيعَا لَهُ مِلْ مُصْلِحٍ وَقَدْ رَوَوْا يَبِيعَا لَهُ مِلْ مَا يَضُرُ جَاراً مُسْجَلاً يَفْعَلُ مَا يَضُرُ جَاراً مُسْجَلاً وَقَدْحُ بَابٍ نَحْوَ جَارٍ يَصِفُ وَاقْدُ وَاقْدُ وَاقْدُ وَاقْدُودُ وَاقْدُ وَاقُولُو الْقِمْ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

(وليامرن) المالك (كغاصب) أدخلت الكاف المشتري منه وموهوبه ووارثه العالمين (بقلع بنائه وغرسه والزرع) من الأرض المستحقة (أو قيمة النقض) بالضم (حباه) أي أعطاه قيمة البناء أنقاضا والشجر حطبا (ما خلا أجرة قالع سوى العادي) كأن تكون القيمة مقلوعا عشرة وقيمة أجر من يقلعه أربعة فإنه يعطيه ستة دراهم فإن كان ممن يتولى القلع بنفسه أو عبده فله العشرة (ولا شيءله) على المستحق (بما يقلع يفسد والهدم كالجص ونقش قيد) ذلك بل لك (ورد كالغاصب غلة) من كل شيء (وكان) الأمر والشأن (في غير الغصب) قوله و ((الخراج بالضمان))(1) وقولهم من عليه التوا فله النما (وولد العجماء) البهيمة (والأمة لا من سيد خالص) أي حر (ومن له بيت ولآخر غرفة وضعف الأسفل وخيف عليه الهدم ف (صاحب السفل عليه أن ضعف) السفل وأحرى الهدم (الإصلاح والسقف وتعليق الغرف) أي تدعيمها لتمكن العالي من المنفعة (ويجبر الأسفل أن يصلح أو يبيعه من مصلح وقد رووا) في الحديث الصحيح دليلا على ما قبله

١ - رواه الخمسة ، الترمذي ١٢٥٨.

وما بعده (( لا ضرر ولا ضرار )) (أ) مترادفان للتأكيد أو بمعنى لا تضر من لا يضرك ولا من يضرك لأن الجعل من الجانبين والتأسيس أرجح للمقضيات المحتملة وانظر الأصول وغيرت اللفظ الأول للوزن فصارت لا لبسية ويجوز النصب بها هنا اضطرارا ( فهو لا يفعل ما يضر جارا مثلا من فتح كوة ) بالفتح على المشهور وهي الطاقة ( قريبا تكشف) بحيث يميز الذكر من الأنثى وتسد وجوبا بعد هدم عتبتها فلو بعدت بحيث لا تكشف إلا بتكلف لم يؤمر بغلقها (وفتح باب نحو ) جهة ( حار يصف ) بأن تكون السكة نافذة كما فيها وظاهره ولو غير نافذة وهو قول سحنون ( وحفره في الملك ما ضرا يعود) أي يصير ( واقض بحائط لقمط ) بالكسر ما يشد به الأخصاص أو معاقد الحيطان ( أو عقود ) قيل بمعنى القمط وهو تناكح الأحجار بعضه في بعض ك ظاهره بغير معاقد الحيطان ( أو عقود ) قيل بمعنى القمط وهو تناكح الأحجار بعضه في بعض ك ظاهره بغير عيريد بعد يمين وقيل بلا يمين بناء على أن العرف كالشاهد أو كالشاهدين

عَنْهُ لِيَمْنَعَ بِهِ أَكْلَ الْكَلَا فِهَا مِنَ الْمُقْوِينَ حَتَّى يَسْقُوا مِهَا يَمْلِكُ مَنْعَهُ احْتُذِي مَاءِ بِمَا يَمْلِكُ مَنْعَهُ احْتُذِي مَاءِ بِمَا يَمْلِكُ مَنْعَهُ احْتُذِي وَحَافَ زَرْعَهُ فَفَضْلُ الْجَارِ وَحَافَ زَرْعَهُ فَفَضْلُ الْجَارِ أَوْ لاَ كَمَا فِيهَا وَيُسْتَحَبُ أَنْ جِدَارِهِ حَشَيبَةً فَلْتَقْتَفِ مِلَا عِنَها لاَ فِيها وَيُسْتَحَبُ أَنْ جِدَارِهِ حَشَيبَةً فَلْتَقْتَفِ أَرْبَابِهَا لاَ فِي النَّهَارِ هُمَّلًا فِي النَّهَارِ هُمَّلًا فَي النَّهَارِ هُمَّلًا فَي النَّهارِ هُمَّلًا فَي النَّه فَي النَّه وَلَي النَّه وَلَي النَّه وَالْعُرَمَا وَالْعُرْمَا فِي النَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا فِي النَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا فِيهِ النَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فِيهِ التَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فِيهِ التَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَوْرَا فِيهِ التَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَوْرَا فِيهِ التَّاجِيلِ وَالْعُولِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَوْرِا فَي التَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَوْرِا فَا فَي التَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَوْرَا فِيهِ التَّاجِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَوْرَا فِيهِ الْمَاعِلَةُ وَلَا عُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَالْعَالِي الْمَاعِيلِ وَالْعُرْمَا إِنْ فَوْرَا فَالْعَالَا فَالْعُلُولِ الْعُلْمَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَا الْعُلْمَا الْعُلْمَا اللْعُلُولِ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَا الْعُلْمَا اللْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْعُلْمِ الْعُلْمَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

( ولا يجوز منع ماء فضلا عنه ليمنع به أكل الكلا) العشب رطبا أو يابسا وهذا في الأرض الغير المملوكة كما سيأتي

( وأهل بئر نعم ) ماشية ( أحقوا بما من المقوين ) مسافرين ( حتى يسقوا ) إذا كان في أرض غير مملوكة ثم المسافرون يسقيهم ثم ماشية أهل الآبار ثم ماشية المسافرين ( ثم بها الناس سواء ولذي ماء بما ) أي أرض ( يملك منعه احتذ إلا إذا انهدم بئر الجاري وخاف زرعه ففضل ) ماء ( الجاري ) يلزمه بذله له ويقضي عليه بذلك بشروط ثلاثة إن كان للحار زرع على أصل ماء فانهارت بئره وأن يخاف تخلف زرعه وأن يشرع في إصلاح بئره ولا يؤخره ( والخلف هل عليه في ذلك ثمن أم لاكما فيها ) أي المدونة ( ويستحب أن لا يمنع الجار من أن يغرز ) يدخل ( في جداره خشبة ) بالإفراد والجمع كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )) (١) ( فلينتفي وما المواشي أفسدت ليلا على أربابها لا في النهار ) حال كونما ( هملا ) بلا راع وإلا فعليه في النهار ق هذا إذا تركوها بغير ربط وإلا فلا ضمان لفعلهم ما يجوز لهم وهذ يفهم أيضا من هملا أيضا وفي الفلس قال ( ومن يجد سلعته) التي باعها مثلا من رجل بعينها لم تتلف ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها فالبائع بالخيار ( في الفلس ) إما ( حاصص ) الغرماء واتبعه بالباقي في ذمته ( أو أخذ ) سلعته بالثمن الذي باعها به ( إن لم تلتبس ) بأن كانت تعرف بعينها ( وما قضوه ) أي فإن قضوا له ثمن سلعته فلا خيار له ( وهي مما قوما ) كالدواب والرقيق أما إن كانت مثلية كالقمح فليس له إلا الحصاص ما لم تشهد بينة بأنه طرح قمحه في هذه المطمورة ( وهو ) أي واجد السلعة ﴿ بموت أسوة للغرماء ﴾ وفي الضمان قال ﴿ ويغرم الضامن كالحميل بالوجه ﴾ البالغ العاقل الغير المحجور ( إن لم يأت ) به ( في ) وقت ( التأجيل ) بعد التلوم ( إلا إذا اشترط أن لا يغرما والغرم إن فرط فيه لزما ) وفي الحوالة قال

١٤٥٨ وَمَنْ تَقَبَّلَ الْحَوَالَةَ انْحَظَرْ 1٤٥٨ وَمِنْ تَقَبَّلَ الْحَوَالَة انْحَظَرْ 1٤٥٩ وَإِنْ مِنَ اصْلِ دَيْنٍ الْحَوَالَة 1٤٦٠ وَإِنَّمَا يُغَرِيمُ السَرَّعِيمُ

أَوْبِاً وَإِنْ أَفْلَسِ إِلاَّ أَنْ يُعَرِّ خَلَتْ فَلاَ تُبْرِئُ بَلْ حَمَالَهُ إِنْ غَابَ أَوْ إِنْ أَفْلَسَ الْغَرِيمُ

١ - رواه البخاري ٢٤٦٣، ومسلم ١٦٠٩.

( ومن تقبل الحوالة انحظر أوبا ) أي رجوعا على المحيل تمييز ( وإن فلس ) الحال عليه ( إلا أن يغر ) من المدين كأن يعلم أنه عديم وأحال عليه فلا يبرأ ( وإن من أصل الدين الحوالة خلت فلا تبرأ بل ) هي ( حمالة ) فللمحال أن يرجع على المحيل لأن الضمان شغل ذمة أخرى والحوالة تحول الحق إلى ذمة أخرى فافترقا ( وإنما يغرم الزعيم أي الضامن ( إن غاب ) الغريم غيبة بعيدة تدركه المشقة في طلبه وأما القريبة فكالحاضر ( أو إن فلس الغريم وحل بالموت ) مطلقا ( وبالفلس ) إن كان الدين أكثر من ماله أو مثله لا أقل ( ما أجل لا دين عليك لهما وما على المأذون ) له في التجارة ( فيه ) متعلق بقوله ( لم يبع ثم به سيده لا يتبع ) إلا إذا تحمله بأن قال عامله وعلى وإنما تتبع به ذمته سواء بقي في ملك السيد أو أعتقه ( ويحبس المديان ) المجهول الحال (كي يستبرا ) أمره فإن ثبت عدمه فلا يطلق حتى يستحلف ماله مال ظاهر ولا باطن ولئن وجد مالا ليؤدين حقه ( وعلى المعدم حبس سبرا ) اختبر لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأما الموسر إذا لد فيسجن ويضرب بالسوط مرة بعد مرة حتى يؤدي ما عليه أو يموت وفي القسمة وهي تمييز حق لينتفع كل من الشركاء بما يتميز له قال ( وما انقسم بلا ضرورة قسم ) جبرا من كل شيء أما ما لا ينقسم إلا بالضرر بإتلاف عينه كالعبد أو منفعته كالخفين فلا يجوز ( إلا ) بأن كان في قسمه ضرر وتشاحوا ولم يتراضوا للانتفاع به مشاعا وأراد بعضهم البيع وأبي بعضهم ( فحبر من أبي البيع حتم ) إذا ملكوه دفعة للغنية لأن في بيع أحدهم حصته بانفرادها ضررا وقد نهى الشارع عنه فإن ملك أحدهم نصيبا ثم ملك الآخر نصيبه فلا يجبر على البيع ولو اشتروه للتجارة انتظر سوق السلعة ولا تباع حتى يرتفع ( ولا يكون قسم قرعة دري ) بأنه تمييز حق ( إلا بصنف واحد للغرر ) فلا يجوز فيها الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين وَلِلتَّرَاجُعِ التَّرَاضِي ضَمِنَا يَثْجِرُ أَوْ يُنْكِحُ فِي مَالِ الصَّبِي كَمُوسٍ أَوْ أَبٍ خَوُونٍ عُزِلاً فَالسَدَّيْنُ فَالْوَصَاةُ إِنْ تَسرَدَّى فَالسَدَّيْنُ فَالْوَصَاةُ إِنْ تَسرَدَّى تُضافُ وَالطَّالِبُ حَاضِرٌ مَتِينْ شَيْئًا فَمَا لَـهُ قِيَامٌ فَاصْلَعِ حِيَازَةً تُنَاهِزُ الْحَمْسِينَا حِيَازَةً تُنَاهِزُ الْحَمْسِينَا

(ولا يؤدي الشرك فيها ثمنا ) لأنه إذا أداه صارا صنفين والقرعة لا تكون إلا في صنف واحد (وللتراجع) في القرعة ( التراضي ضمنا ) وإلا لم يجز القسم كأن يكون ثمن أحد الثوبين دينارين والآخر دينار فيقرع عليهما فمن صار له ثوب الدينارين رد لصاحبه خمسة دراهم ليتعادلا فهذا لايجوز إلا بتراض من غير قرعة بأن يخير أحدهما الآخر في أحد المتعادلين وفي مسائل من الوصية قال ( ثم وصي للوصي ) في النكاح وغيره (كالوصي ) إن كان الأصل بوصية الأب لا بوصية القاضي والمراد هنا الوصية النظرية لا المالية ( يتجر أوينكح في مال الصبي ) يزوج إماءه وليس له أن يتجر بماله لنفسه فإن فعل تعقبه الإمام فإن رآه خيرا أمضاه وإلا أبطله وهو مخير أي الوصي في ذلك ولا يجبر وظاهره ببر أو بحر وقيده غير واحد بزمان الأمان ( وغير مأمون ) في دينه وأمانته ( إذا ما وكلا كموصي أو أب خؤون عزلا ) وإن علم الموكل والموصى بفسقه والعزل بالرفع إلى الإمام وفي مسألة من الميراث قال ( ومؤن الدفن بها يبدا فالدين ) الثابت ببينة أو إقرار في صحة أو مرض لمن لا يتهم له ( فالوصاة ) إن كانت ( إن تردي ) أي مات ثم الميراث ولا يكون لمرتبة إلا ما فضل عن ما قبلها وفي الحيازة وهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبنا والهدم والغرس ونحوها قال ( ومن يحز دارا ) أو عقارا مثلا تنسب ( له ) أي تضاف له ( عشر سنين ) على المشهور وفيها لا حد والمعتبر العرف ولم يحدث بناء ولا هدما ولا غرسا ( تضاف ) إليه ( والطالب ) المنازع الآن ( حاضر ) أجنبي غير شريك ( متين ) قوي غير حائف( رشيد ) أي غير سفيه (عالم وليس يدعي شيئا) ولم يمنعه مانع من المطالبة ( فما له قيام فاصدع ) بما تؤمر وهذه مخصوصة لقولنا

وكل مدع عليه البينة واحترزنا بأجنبي لقوله (و) ما (بين الأصهار والأقربينا) إلا (حيازة تناهز الخمسين) سنة وهذا حتى في الولد ووالده وعن ابن القاسم لاحيازة بينهما وإن طالت وفي الإقرار قال

المناه وَلا يَصِحُ أَنْ يُقِرِ فِي مَرضْ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ أَوْ بِاَنْ قَابَضْ الْحِدِ وَمِنْ وَبِالْوَصِدَةِ التَّصَدُّقُ أَحدِبُ الْمِيْنِ أَوْ بِاَنْ قَامَدُ أَدْ حَجًّا بِإِيصَاءٍ وَجَبْ وَبِالْوَصِدَةِ التَّصَدُّقُ أَحدِبُ الْمَعْنُ الْحَدْ وَإِنْ يَمُتْ أَجِيرُ حَجٍّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ نَالَ بِحِسَابِ مَا ظَعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْعَنْ الْعَنْ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمُعْنُ الْمَعْنُ الْمُعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمُعْنُ الْمَعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمَعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنِ وَرَدُ مَدَا فَضَدَا لَا الْمُعْنُ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْمِ الْمُعْنِ الْمِعْنِ الْمُعْنُ الْمِعْنُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعِلَى الْمُعْمُ الْمُعِمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

( ولا يصح أن يقر في المرض ) المخوف ( لوارث بدين ) كأن يقول له علي كذا ( أو بأن قبض ) كأن يقول الذي لي عليه قبضته وهذا مقيد بالتهمة كأن ترثه ابنته وابن عمه فيقر لابنته بمال فلو أقر به لابن عمه حاز إذ لا تحمة ( وأنفذن حجا بإيصاء وجب ) نعت لحج من الثلث على المشهور مراعاة لمن يقول يجب على من لم يحج أن يخرج ما يحج به عنه (وبالوصية التصدق أحب ) إلى المالكية من الإيصاء بالحج للإتفاق على استحبابها وانتفاع الميت بها (وإن يمت أجير حج) وهو من استؤجر لأن يحج كأن يقول له علي كذا عمن أوصى بحج في أثناء الطريق ( قبل أن يصل ) إلى مكة وقبل أن يقضي أفعال الحج ( نال بحساب ما ظعن ) رحل في الطريق ( ورد باقيا ) لأنه لا يستحقه كله إلا بتمام العمل ( ومنه ) ضمان ( ما انتبذ ) طرح ووضع ( بيده وضاع ) لأن عليه معاوضته بالعمل ( إلا اخذ مالا لينفق على البلاغ ) فيكون ضمان ما هلك من الذين آجروه لان إجارة البلاغ أن يعطي مالا يحج به فإن كمل العمل كان له وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا وإن احتاج إلى زيادة رجع بما على المستأجر (وردما فضل) إن فضل شيء ولا يجوزله صرف شيء في غير الحج وأما إن وقعت على المستأجر (وردما فضل) إن فضل شيء ولا يجوزله صرف شيء في غير الحج وأما إن وقعت الإجارة بعوض فإن المستأجر بملك ما استؤجر به فإن عجز عن كفايته لزمه إتمامه من مال نفسه وإن فضل شيء كان له (ذا إبلاغ) ما أمرت بتبليغه نسأل الله تعالى حسن الاختتام .

## باب الفرائض

١٤٧٨ الْوَارِثُ ابْنُ فَابْنُهُ مَا سَفُلاَ ١٤٧٨ الْوَارِثُ ابْنُ فَابْنُهُ مَا سَفُلاَ ١٤٧٩ فَالْأَخُ فَابْنُهُ فَعَمَّ فَابْنُ عَمّ ١٤٨٨ فَالْبِنْتُ بِنْتُ الإبْنِ الأُمُّ الْجَدَّةُ ١٤٨٨ فَالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ وَلِلرُّبْعِ يُصَدّ ١٤٨١ فَالنَّصْفُ لِلزَّوْجِ وَلِلرُّبْعِ يُصَدّ ١٤٨٨ وَالرُّبْعِ يُلزَّوْجَ فِللرُّبْعِ أَلِلَ لِوَلَدْ ١٤٨٨ وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجَةِ إِلاَّ لِولَدُ الْحُلَقَ المُلاَمِّ وَبِالسُّدْسِ انْطِقَا ١٤٨٣ وَالثُّلْثُ لِلْأُمِّ وَبِالسُّدْسِ انْطِقَا ١٤٨٣ وَالثُّلْثُ مَا بَقِي بَعْدَ زَوْجِ أَوْ

فَ الأَبُ فَالْجَدُّ لَـهُ وَإِنْ عَلَا فَ الأَوْجُ فَ الْمُعْتِقُ عَشْرَةٌ تُضَمّ وَالأُحْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمُعْتِقَةُ وَالأُحْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمُعْتِقَةُ بِوَلَـدٍ أَوْ وَلَـدِ ابْنِ لَمْ يُحَدّ أَوْ وَلَـدِ ابْنِ فَلِثُمْنِهَا تُسرَدْ لِوَلَـدٍ أَوْ أَخَـوَيْنِ مُطْلَقَا زَوْجَةٍ ايْضًا مَعْ أَبِ لَهَا حَبَوْا زَوْجَةٍ ايْضًا مَعْ أَبِ لَهَا حَبَوْا

(باب في علم الفرائض) جمع فريضة بمعنى التقدير وهو من فروض الكفاية رغب النبي الله تعليمه وتعليمه بقوله ((تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)) (1) رواه البيهةي وغيره (الوارث) من الرجال (ابن فابنه ما) مصدرية (سفلا) بفتح الفاء والضم أحسن (فالأب فالحد له وإن علا والأخ) شقيقا أو لأب أو لأم (فابنه) شقيق أو لأب وإن بعد (فعم) شقيق أو لأب ( فابن عم ) شقيق أو لأب وإن بعد ( والزوج والمعتق عشرة تضم و ) من النساء سبعة (البنت ) و (بنت الإبن ) و (الأم ) و(الجدة والأحت) الشقيقة أو لأب أو لأم (والزوج والمعتقة فالنصف للزوج) من زوجته بلا فرع (والربع يصد بولد) ذكر أو أنثى ( أو ولد ابن) لها من الزوج أو غيره بنكاح أو زنى أو لعان من حر أوعبد مسلم أو كافر (لم يحد) لم يمنعه الفرع من الميراث بأن يكون حرا مسلما غير قاتل لأن من لا يرث لا يحجب حجب حرمان ولا نص ودليل الفريضتين ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية (الربع للزوجة) فأكثر ( إلا لولد أو ولد ابن) كان الولد ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها زوجة كانت أو أم ولد ( فلثمنها ترد ) لقوله تعالى ولهن الربع الآية ويشترط فيه أيضا أن يكون وارثا ولاحقا (والثلث للأم ) من ولدها ذكرا أو أنثى ( وبالسدس الآية ويشترط فيه أيضا أن يكون وارثا ولاحقا (والثلث للأم ) من ولدها ذكرا أو أنثى ( وبالسدس

١ - ورواه الحاكم.

انطقا ) لها لولد أو أخوين مطلقا) ذكورا أوإناثا أو معا أو أشقاء أو لأب أو لأم (وثلث) مفعول حبوا (ما بقي بعد زوج) تركت زوجا أو أبوين من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث النصف وباقيه للأب وتسمى هاتان الفريضتان بالغراوين لغرور الأم لكونها تأخذ الثلث لفظا لا معنى خلافا لابن عباس في أنها تأخذه معنى لا لفظا رضي الله تعالى عنهما (أو زوجة أيضا مع أب لها حبوا) أي اعطوا مع أب فالفريضة من أربع للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي سهم وسهمان للأب ويلغز بها فيقال امرأة ورثت الربع بالفرض بلا عول وليست زوجة

أو ابْنِهِ وَفَاضِهِ عَمَّنْ عَهَا فَصَاعِدًا قَهُ فَرَضُهُ وَالثُّلْقَيْنِ فَصَاعِدًا قَهُ فَرَضُهُ وَالثُّلْقَيْنِ وَلِبَنَاتِ الإبْهِ سُدْسٌ بِابْنَهِ وَلِبَنَاتِ الإبْهِ مُهِ عَمِّ أَوْ أَحْ فَبَيْنُ شَعَيْءٌ بِلَا ابْهِ عَمِّ أَوْ أَحْ فَبَيْنُ أَوْ مَعْ بَنَاتِ ابْهِ مَحِبْنَ بِنْتَا أَوْ مَعْ بَنَاتِ ابْهِ مِحَجِبْنَ بِنْتَا أَوْ مَعْ بَنَاتِ ابْهِ وَقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهَا وُقِيهِا وُقِيهَا وَقِيهَا وُقِيهَا وَقِيهَا وَقَامِهَا وَقِيهَا وَقَامِهُا وَقِيهَا وَقَيْهَا وَقِيهَا وَقِيهَا وَقِيهَا وَقِيهَا وَقِيهَا وَقَامِهُا وَقَامِهُا وَقَامِهُا وَقَامِهُا وَقَامِهُا وَقَامِهُا وَلَهُ وَالْعَامِةَ وَالْعَامِةَ وَالْعَامِةَ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَالِقَالِهُا وَالْعَالِقَالِهُا وَالْعَالِهُ وَالْعَالِهُا وَالْعِلَالِهُا وَلَعَامِ وَالْعَالِهُ وَالْعَالِهُ وَالْعَالِهُ وَالْعَالِهُ وَالْعَامِ وَالْعَالِهُ وَلَاعِهُ وَالْعَالِهُ وَالْعَالِهُ وَالْعَالِهُ اللْعَلَالِ اللْ

١٤٨٥ وَلِلْأَبِ السُّدْسُ مَعَ ابْنِ وُجِدَا ١٤٨٦ وَالنَّصْفُ لِلْبِنْتِ وَلِلْبِنْتَ يَنِ ١٤٨٧ وَبِنْتُ الإبْنِ حَيْثُ لاَ بِنْتَ كَتِي ١٤٨٨ وَمَا لِبِنْتِ الإبْنِ بَعْدَ الثُّلُثَيْنُ ١٤٨٩ وَمَا لِبِنْتِ الإبْنِ بَعْدَ الثُّلُثَيْنُ ١٤٨٩ تَعْصِيبُهُ لِتِلْ كَ كَابْنٍ تَحْتَا ١٤٩٩ وَالأُحْتُ كَالْبِنْتِ وَكُلَّا عَصَّبَا

( وللأب السدس ) مع ولده ( مع ابن وجدا أو ابنه ) لقوله تعالى ولأبويه إلخ وله السدس فرضا ( وفاضل عن ) سهام ( من عدا ) الإبن وابنه تعصيبا وهي البنت أو بنت الإبن فصاعدا ( والنصف للبنت ) لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف ( وللبنتين فصاعدا قد فرضوا الثلثين وبنت الإبن حيث لا بنت ) للصلب ( كتي ) أي كبنت الصلب فللواحدة النصف ولأكثر الثلثان ( ولبنات الإبن سدس بابنة ) واحدة للصلب تكملة الثلثين ( وما لبنت الإبن بعد الثلثين ) إن كانت ابنتان للصلب فأكثر وكانت بنت ابن واحدة فأكثر ( شيء ) مبتدأ حبره لبنت الإبن ( بلا ابن عم) في درجتها ( أو أخ فيبن ) فظاهر ( تعصيبه لتلك ) أي بنت الإبن فتكون للذكر مثل حظ الأنثيين إن بقي شيء عن السهامين ( كابن تحتا ) بنات الإبن فيعصبن وبعبارة كابن تحت بنات ابن المنت العرب وبنات ابن وبنات ابن ابن تحتهن ذكر فلبنت الصلب قد صحبن بنتا وصورتها ترك ابنة الصلب وبنات ابن وبنات ابن ( مع بنات ابن صحبن بنتا ) صورتها النصف ولبنات الإبن السدس والباقي للذكر وعماته ( و ) ابن ( مع بنات ابن صحبن بنتا ) صورتها

ترك بنت الصلب لها النصف وبنات الإبن لهن السدس وتحته بنات ابن ابن معهن ذكر لهم الثلث الباقي فابن الإبن يعصب من في درجته ومن فوقه لا من تحته وفي البيت الإيجاز بالتوجيه لأن كل ابن تحت يحتمل أنه تحت بنات الإبن ومعهن كما ذكرنا في الأصل ويحتمل أنه على نية الإضافة ... ويحذف الثاني ويبقى الأول البيتين كما قررنا ( والأخت ) الشقيقة ( كالبنت ) للصلب والأخت للأب كبنت الإبن والأختان فأكثر كالبنتين لقوله تعالى في آية الكلالة في فلَها في ما ترك في النساء: ١٧٦ (واقرا عليهما بنات البنات ) إلا أن الأخ للأب إنما يعصب أختا في درجته وأما ابن الأخ فلا يعصب أخته وأحرى عمته بخلاف ابن الإبن فإنه لما عصب أخته عصب عمته ( وكلا ) من البنت والأخت ( عصبا أخ يساويها ) كانا شقيقين أو لأب ومعنى التعصيب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ( وقيت الوصبا ) الوجع ( والأخت ) فأكثر ( إن ) كانت ( شقيقة أو نائية ) وهي الأخت من الأب ( مع بنت ) فأكثر ( أو بنات الإبن ولا يفرض للأخوات مع البنات بل يأخذن ما فضل عن البنت أو بنات الإبن ولا يفرض للأخوات مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب وقيدنا بالشقيقة لأن اللواتي للأب لا شيء لهن إلا عند عدم الشقائق

مَعَ ابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِهِ مَا سَفُلاً يَنُوبُ إِلاَّ فِي الْحِمَارِيَةِ هَبْ سِيَانِ وَالثُّلُثُ إِنَّ زَادُوا لَهُمْ سِينَانِ وَالثُّلُثُ إِنَ زَادُوا لَهُمْ وَنَجْلِهِ وَالْأَبِ وَالْجَلَّ لِللَّبُ وَنَجْلِهِ وَالْأَبِ وَالْجَلَّ لِللَّبُ أَوْ مَا بَقِي بَعْدَ فُرُوضِ الآلِ وَهْسِيَ الْحِمَارِيَةُ وَالْحَجْرِيَةُ وَالْحَجْرِيَةُ وَهُسِيَ الْحِمَارِيَةُ وَالْحَجْرِيَةُ وَهُسِةً لَهُ الشَّقِيقِ أُسُوةً لَمَا الشَّقِيقِ أُسْوةً لَمَا الشَّقِيقِ أَلْمُ وَجَبْ عَلَى الشَّقِيقَةِ مَعَ اللَّاحُةِ لِللَّابُ عَوْلُ الشَّقِيقَةِ مَعَ الْأُخْتِ لِللَّابُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَبْ لِللَّابُ

١٤٩٢ وَكَيْثُ لاَ يَسرِثُ مَسعْ أَبٍ وَلاَ الْحَبْثُ الْأَبْ الْحَيْثُ لاَ شَقِيقَ فَالاَّخُ لِلاَّبْ الْحَبْ الْمَثْ الْمَقِيقَ فَالاَّخُ لِلاَّبْ الْحَبْ الْمُثْ اللَّاخِ أَوِ الاُحْتِ لِأُمُّ الْحَجَبْ الْأَخْ لِللَّامِ الْحَجَبْ الْحَجَبِ الشَّقِيقِ كُلُّ الْمَالِ الْحَجَبْ الشَّقِيقِ كُلُّ الْمَالِ الْحَبْ الشَّقِيقِ كُلُّ الْمَالِ الْحَجَبِ الشَّقِيقِ كُلُّ الْمَالِ الْحَبْ الشَّقِيقِ كُلُّ الْمَالِ الْحَبْ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( والأخ لا يرث مع أب ولا مع ابن أو مع ابنه ما سفلا ) الولد إذ كل من يدلي بشخص لا يرث معه سوى الإخوة للأم [ وترث ] العلوم فإنها ميراث الأنبياء عليهم السلام وللإدلاء للأب وأما الإبن وابنه فإنحما أقوى تعصيبا لأن البنوة أقوى من الأخوة ( وحيث لا شقيق فالأخ للأب ينوب إلا في الحمارية ) الآتية المقول فيها ( هب ) أي أعلم إن سلمنا أن أبانا حمارا ( والسدس للأخ ) للأم ( والأخت للأم سيان والثلث إن زادوا ) على الواحد ذكورا فقط وإناثا فقط أو ذكورا وإناثا ( لهم ) والذكر والأنثى سواء وإن كان رجل يورث كلالة أجمعوا أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية من قبل الأم خاصة وعلى أن الشركة بينهم في ذلك سواء الذكر والأنثى ( والأخ) والأخت ( للأم بنجل ) ذكرا أو أنثى ( انحجب ) حجب إسقاط ( ونجله ) ذكرا أو أنثى ( والأب والجد للأب ) لا لأم وإن علا ( وللأخ الشقيق ) ككل عاصب (كل المال ) إذا انفرد ( أو ما بقى بعد فروض الآل ) أهل السهام ( إلا بمشتركة ) سميت بذلك لاشتراك الأشقاء مع الإخوة للأم ( يميَهْ ) لقولهم هب أن أبانا حجر ملقى في اليم ( وهي الحمارية ) لقولهم هب أن أبانا حمارا ( والحجرية ) لقولهم حجر في اليم وسكنت الجيم تخفيفا وهي كل مسألة فيها ( زوج ) ذكر ( وجدة أو أم إخوة لها ) أي للأم وعصبة من الأشقاء ( فهم ) أي إخوة الأم ( مع الشقيق أسوة) وحظ الأنثى كحظ الذكر المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والإثنان منكسران على الثلاثة فتضرب الثلاثة عدد رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة ستة بثمانية عشر وللأحتين للأم الثلث فيرجع الشقيق فيشارك الأختين لقولهم هب أن أبانا كان حمارا أليست الأم تجمعنا ثم بين أنه إذا فقد شيء من الورثة لم تسمَ مشتركة بقوله ( وإن يكن محل ذا ) الشقيق ( أخ لأب سقط ) إذ لا يقول الأم تجمعنا ( أو أخت فأكثر ) لأبوين أو لأب ( وجب عول لتسعة ) إن كانت أخت واحدة ( وعشرة ) إن كانت أكثر الاستحقاقهن الثلثين ( حسب ) أي مثل ( عول الشقيقة مع الأحت للأب ) فيعال للشقيقة بالنصف وللتي للأب بالسدس وذلك عشرة كعول الأحتين وفي كل يبطل الإشتراك

١٥٠١ وَالْأَخُ لِـلْأَبِ فَكَالشَّـقِيقِ فِـي ١٥٠٢ وَبِانْفِرَادِ الْأَخِ لِللَّامِّ بَطَلْ نَصَّا وَلِلْجَدَّةِ قَيْسًا لِللَّابِ ١٥٠٣ وَالسُّدْسُ لِلْجَـدَّةِ لِـلْأُمِّ حُبـي

عَدَمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَخَالُفِ مُشْتَرَكٍ فَلِلشَّقِيقِ مَا فَضَلْ ١٥٠٤ وَتُسْقِطُ الْقُرْبَى مِنَ الْأُمِّ الَّتِي الْأُمِّ الَّتِي الْأُمِّ الَّتِي الْمُدَّسَيْهِمَا الْسُتَرَكَتَا ١٥٠٦ وَلَلَّ فَفِي سُدْسَيْهِمَا الْسُتَرَكَتَا ١٥٠٧ وَلَلَّ لِللَّابِ لَهُ السُّدْسُ مَعَا ١٥٠٧ وَالْجَدُّ لِللَّابِ لَهُ السُّدْسُ مَعَا ١٥٠٨ مَعَ سِهامِي وَنَالَ مَا فَضَلْ ١٥٠٨ وَمَعْ سِهامِي وَلِحْوَةٍ أَخَدْ المُحَدُّ وَالْحَوَةِ أَخَدْ المَّدَ مَا قَدْ فَضَلاً ١٥١٨ لِإِحْوِةٍ أَوْ ثُلْثُ مَا قَدْ فَضَلاً ١٥١٨ وَحُيِّرَ الْجَدُّ إِذَا مَا نَادَمَهُ

مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَقَدْ بَعُدَتِ وَغَيْدُ مَدَّ تَيْنِ مَا إِنْ ثَبَتَا أَبِ أَبٍ مِنْ دُونِ أَهْلِ الْعِلْمِ ابْنِ أَوِ ابْنِهِ وَحَيْثُ اجْتَمَعَا نَهَلَ بِالْفَرْضِ وَبِالتَّعْصِيبِ عَلْ سُدُسَ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ كَانَ كَفَذْ يَخْتَارُ مِنْ هَذِي الثَّلَاثِ الْأَفْضَلَا الإخْوَةُ قَطْ فِي الثَّلَاثِ وَالْمُقَاسَمَةُ

( وبانفراد الأخ للأم ) ذكرا أو أنثى ( بطل مشترك ) أي اشتراك ( فللشقيق ما فضل ) وهو السدس ( والسدس للحدة للأم حبي نصا وللحدة قيسا للأب وتسقط القربي من الأم ) بدرجة ( التي من جهة الأب وقد بعدت إلا ) بأن تساوتا أو كانت التي للأب أقرب ( ففي سدسهما اشتركتا ) إذا اجتمعتا ( وغير حدتين ما إن ثبتا ) تورثه عند مالك أم الأب وأم الأم وأمهاتهما يقمن مقامهما عند عدمهما أو تحجب القربي البعدي كما تقدم ( وثلث ) الجدتين زيد ( ابن ثابت ) رضي الله تعالى عنه ( بأم أب أب ) فورَث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب ( من دون أهل العلم ) إذ لم يحفظ عن الخلفاء الأربعة

( والجد للأب له السدس معا ابن أو ابنه وحيث اجتمعا مع سهاميّ ) كالبنت أو بنت الإبن فأكثر ( ونال ما فضل عل بتعصيب وبالفرض نهل و ) إن تجمع ( مع سهامي وإخوة ) أشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو معا ( أخذ سدس رأس المال إذا ترك الميت مثلا زوجة وابنتين وجدا وأخا للبنتين الثلثان من ثلاثة والزوجة الثمن من ثمانية ووجه العمل في التباين أن تضرب كلا في كل بأربعة وعشرين حظ الجد والأخ خمسة والسدس حير له لأنه أربعة ( أو كان كفذ الإخوة ) إذا ترك حدا أو أخا وحدة من ستة للجدة سهم والمقاسمة حير له ( أو ) أخذ ثلث ما قد فضلا ) كجد وأم وخمسة إخوة من ستة الباقي بعد سهم الأم خمسة والثلث حير له ( يختار من هذي الثلاث الأفضلا ) كما

مثلنا ( وحير الجد إذا ما نادمه ) صاحبه ( الإخوة قط ) ولا وارث غيرهم ( في الثلث ) من أصل المال ترك حدا وثلاث إخوة فمن ثلاثة للجد سهم وسهمان للثلاثة لا يصح ولا يوافق فتضرب رءوس المنكسر عليهم وهم ثلاثة في أصل المسألة بتسعة للجد ثلثها ولكل سهمان ( والمقاسمه ) كحد وأخ لكل نصف وكحد وأحوين استوى الثلث والمقاسمة هنا وعدل أخ أختان فالمراد بالأخوة الجنس

كَذَا الشَّقِيقَةُ بِنِصْفِ مَا اجْتَمَعْ إِلَّا فِسِي الأَكْدَرِيَةِ الْغَسِرَّاءِ شَعِقَةٍ أَوْ لِأَبٍ مِنْ سِتِّ شَعِقَةٍ أَوْ لِأَبٍ مِنْ سِتِّ وَالْجَدِّ الْبِنْتِ

١٥١٢ وَعَدَّ ذَا الْأَبِ الشَّقِيقُ وَرَجَعْ الْأَبِ الشَّقِيقُ وَرَجَعْ الْأَبِ الشَّقِيقُ وَرَجَعْ الْأَحْتِ نَاءِ الْفُرْضُ مَعْ جَدِّ لِأُخْتِ نَاءِ ١٥١٤ زَوْجٍ وَأُمِّ مَسِعَ جَسِدٌ أُخْسِتِ ١٥١٥ لِتِسْعَةٍ عَالَتْ وَمَا لِلأُخْتِ

(و) إن احتمع إخوة لأب وأشقاء مع الجد (عد ذا الأخ الشقيق ) على الجد لينقصه (ورجع) على أخيه لأبيه بما نقص الجد كأن يترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فيعاد الأخ الشقيق الجد بالأب ليرض الجد بالثلث ويكون للشقيق الثلثان وهذه أي مسألة المعادة انفرد بما زيد وتبعه غير واحد من الأثمة منهم مالك (كذا الشقيقة) تعاد الجد بالأخ أو الأخت أو هما للأب (بنصف ما اجتمع ) من أصل المسألة كما كانت تأخذه إذا انفردت لكن تعصيبا لا فرضا لأن الجد يعصب الأخوات مثال الأولى جد وأخت شقيقة وأخ لأب من خمسة للجد اثنان وللأخ كذلك وللأخت واحد فترجع على الأخ للأب بكمال نصفها أو الخمسة لا نصف لها فتضرب في مقام النصف اثنين بعشرة فتأخذ الشقيقة النصف خمسة والجد أربعة والأخ للأب السهم الباقي ومثال الثانية جد وشقيقة وأخت لأب من أربعة للجد اثنان ولكل أخت واحد وترجع الشقيقة على التي للأب بتمام نصفها فلا يفضل شيء ومثال الثائثة جد وشقيقة وأخ وأخت لأب من ستة للجد اثنان وللأخ الثنان ولكل أخت واحد وترجع الشقيقة على الأي للأب بتمام النصف فتأخذ من الأخ واحدا ومن الأخت سهمان ثم ترجع التي للأب على أخيها فتقاسمه في الذي بقي بيده والواحد لا ينقسم فتضرب المسألة في مقام الثلث بثمانية عشر فتصح

( والفرض مع حد لأخت ناء ) بعيد من الوقوع ( إلا في ) المسألة ( الأكدرية ) أي

الغراء ) تعرف بهما عند الفرضيين فيفرض فيها للأخوات ولا يقدر أخا ثم يرجع فيها إلى المقاسمة وهي ميتة ورتها ( زوج وأم مع حد ) و ( أخت شقيقة أو لأب ) فالمسألة

( من ست ) للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد ولما فرغت

( لتسعة عالت ) بنصف المسألة ( وما للأخت ) وهو ثلاثة ( والجد ) وهو واحد والمجموع أربعة ( ثلثاه لجد البنت ) الميتة لقوله لا ينبغي لك أن تزيدي على في الميراث لأيي معك كالأخ فتعالي نقسم أربعة للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهي تسعة فالخارج سبعة وعشرون فتقول من له شيء في الأولى أخذه مضروبا في ما ضربت فيه الثانية فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بتسعة وللحد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر للأخت ثلثها أربعة وللجد ثلثاها ثمانية قال ...

أتيتك بالغراء فاعلم بأنها ستبلغ سبعا بعد عشرين تجمع ثمانية للحد للأحت أربع

فللزوج تسعة وللأم ستة

أَهْ لا وَنَقْصٌ فِي مَقَادِيرَ جَرَتْ أَوْ مَا بَقِي بَعْدَ فُرُوضِ الآلِ كِلاَهُما أُخْتاً تُسَاوي فَالْأَبُ فَابْنُ أَخِ فَالْعَمُّ هَكَاذًا رُتَابُ ثُمَّتَ الأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقُ فَمُعْتِقٌ فَبَيْتُ مَالٍ حَاوِي لِـــذَكَر فِــي غَيْــرِ إِحْــوَةٍ لِأُمُّ مُعْتَـقَ مُعْتَـق لَهَـا وَالْوَلَــدَا وَاسْ تَثْنَ إِخْ وَهُ لِأُمِّ أَوْ أَبِ الإخْـوَةُ لِـلْأُمِّ لِمَـا اللهُ عَلِمْ

١٥١٦ وَالْعَوْلُ زَيْدٌ فِي سِهَامِ كَثُرَتْ ١٥١٧ وَالْعَاصِبُ الْوَارِثُ كُلُّ الْمَالِ ١٥١٨ وَهُـوَ الْإِبْنُ فَابْنُـهُ وَيَعْصُبُ ١٥١٩ فَالْجَـدُّ فَالْأَخُ الشَّقِيقُ فَلِلَابْ ١٥٢٠ فَعَهُ جَدِّكَ فَالاَقْرَبُ الشَّقِيقْ ١٥٢١ وَقُـدُّمَ الشَّقِيقُ فِـى التَّسَـاوي ١٥٢٢ وَفِي اسْتِوَا دَرَجَةٍ فَالضِّعْفُ ضُمْ ١٥٢٣ وَلَـمْ تَـرِثْ أُنْثَى وَلاَءً مَـا عَـدَا ١٥٢٤ وَكُلُّ شَخْصِ لَمْ يَرِثْ لَمْ يَحْجِبِ ١٥٢٥ وَإِنَّمَا يَـرثُ مِـنْ ذَوِي السَّرِّحِمْ

١٥٢٦ وَكُلُّ مَنْ قَرْبَ لاَ ذُو سَهْمِ الْمَا اللهُ اللهُ

( والعول زيْد في سهام كثرت أهلا ) بالنص والإجماع ( ونقص في مقادر جرت ) فيدخل على كل نقص لتقسم على مبلغ أهل الفريضة وتحقيق هذا أن يعطى لكل وارث من أهل الفريضة سهمه ثم يجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة وإلا جعلت الفريضة من مبلغ تلك السهام ومن هنا وظيفة المحتصر ( والعاصب الوارث كل المال ) إذا انفرد ( أو ما بقي بعد فروض الآل ) أي آل السهام وقد لا يبقى له شيء ( وهو الإبن فابنه ويعصب كلاهما أختا تساوي فالأب فالجد فالأخ الشقيق فللأب فابن أخ ) شقيق فللأب ( فالعم هكذا رتب ) أي الشقيق فللأب ( فعم حدك فالأقرب الحقيق ثمة الأقرب وإن غيرا شقيق وقدم الشقيق بالتساوي فمعتق فبيت مال حاوي ) أي جامع منتظم ( وفي استواء درجة فالضعف ضم لذكر في غير إخوة للأم ولم ترث أنشي ولاء ما عدا معتِق معتَق لها والولدا ) الذي ببطن المعتقة حين العتق وأما ما ولدت بعد العتق فولاؤه لمولى أبيه إلا أن يكون من كافر أو عبد أو زني أو لعان فللمعتِقة إلا أن يسلم الكافر ويعتق العبد أو يكذِّب الملاعن نفسه فإنه يلحق بأبيه وأما ما ولد المعتق فولد الصلب ولاؤه لمن أعتقه وولد البنت على التفصيل المتقدم في المعتقة ( وكل شخص لم يرث لم يحجب ... واستثن إخوة لأم أو أب ... وإنما يرث من ذو الرحم ... الإحوة للأم لما الله علم ... وكل من قرب لا ذو سهم ... أو عاصب فإنه ذو رحم ... وهم من القرآن منهم خال ... من عمة أو خالة أو خال ... وولد لأخت أو بنت يعم ... وابنت عم أو أحي حد لأم ... وابن أخ لأم أو أم أب ... الأم أخي أب لأمه أبي) .. أي منع عن الميراث

وَالْقَتْ لِ بِالتَّعَمُّ لِ الْعُلَدُوانِي فِي مَوْضِعِ الْإِرْثِ وَشَكِّ وَلِعَانْ فِي مَرَضٍ بِعَكْسِ قَصْدٍ فَاتَّقُوا ١٥٣٠ وَامْنَعْهُ بِالرِّقِّ وَبِالْكُفَرَانِ ١٥٣١ كَخَطَأٍ مِنْ دِيَةٍ وَالْحَجْبُ كَانْ ١٥٣٢ وَعُومِهِ النَّاكِحُ وَالْمُطَلِّقُ ( وامنعه بالرق ) فلا يرث من فيه بقية رق كالمدبر وأم الولد إلا ما تقدم في المكاتب والمذهب أي من بعضه حر جميع ماله لمن له فيه رق ( وبالكفران ) فلا يرث المسلم الكافر عند الجمهور ولا الكافر المسلم إجماعا ( والقتل بالتعمد العدوان ) أي بلا وجه شرعي ( كخطإ من دية ) وأما المال فيرث منه ( والحجب كان في موضع الإرث ) أي لا يحجب حيث لا يرث كأن يترك أما وأخوين أحدهما قتله خطئا فللأم سدس المال وثلث الدية إذ لا يحجبها القاتل ( وشك ) في سبقية موت أحدهما أو في الوجود أو في الذكورة أو فيهما جميعا ( ولعان ) من أبويه بحيث يقطع النسب ( وعومل الناكح ) في مرض ( والمطلق في مرض ) مخوف ( بعكس قصد فاتقوا ) الله تعالى والمسألة في النكاح ولله الحمد.

## باب في جمل من الأداب

لَـيْسَ مُنَاسِباً لِمَا تَقَادُمَا قَلَامَهُ وَرُصًا عَلَى أَنْ تُعْلَمَا قَدَّمَهُ وَرُصًا عَلَى أَنْ تُعْلَمَا فَي بَحْثِ شَرْحِهَا هُنَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي بَحْثِ شَرْحِهَا هُنَا مَا لَمْ يَرِدْ بِفَائِلِهِ وَلَـوْ سِـوَى الْعِبَارَةُ فِقَائِلِهِ وَلَـوْ سِـوَى الْعِبَارَةُ وَفُسِّرَتْ بِالْحُسْنِ وَالنَّظَافَةُ وَفُسِّرَتْ بِالْحُسْنِ وَالنَّظَافَةُ بِمُوجِبٍ وَصَحَحَّ حِينَ عَزَمَا بِمُوجِبٍ وَصَحَحَّ حِينَ عَزَمَا وَوَجَبَتْ تَكْبِيرَةٌ لِلْإِحْرَامُ وَوَجَبَتْ تَكْبِيرَةٌ لِلْإِحْرَامُ وَوَجَبَتْ تَكْبِيرَةٌ لِلْإِحْرَامُ قُلَمَا وَوَجَبَتْ تَكْبِيرَةً لِلْإِحْرَامُ قُلَمَا وَوَجَبَتْ تَكْبِيرَامُ شَلِكُمْ جُلُوسٌ قُلَمَا وَلَا تَعْلَمَا فَي اللَّهُ جُلُوسٌ قُلَمًا وَلَا قَلْمَا اللَّهُ مُلْكِوسٌ قُلْمَا وَلَا اللَّهُ مُلُوسٌ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلُوسٌ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلُوسٌ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلْكُوسٌ قُلْمُ اللَّهُ الْمُعْ مُلُوسٌ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلُوسٍ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلُوسٌ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلْكُولُوسُ قُلْمَا فَي اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْ مُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْ فَيْصَالِهُ الْمُعْ مُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْ مُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُسْتِولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْ مُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِعُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْ مُنْ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعِلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

١٥٣٣ وَهَاكَ بَابًا جَامِعًا لَنَا بِمَا ١٥٣٤ وَجَدَّدَ الشَّيْخُ هُنَا عُيُونَ مَا ١٥٣٥ وَجُدَّدَ الشَّيْخُ هُنَا عُيُونَ مَا ١٥٣٥ وَذُو مُعَادَاةِ الْمُعَادَاةِ يَجِدُ ١٥٣٦ وَهَا أَنَا مُقَلِّلُ لِرُحُرارَهُ ١٥٣٧ إِنَّ الْوُضُوءَ اشْتُقَّ مِ الْوِضَاءَةُ ١٥٣٨ وَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَا ١٥٣٨ وَغَسْلُ مَيْتٍ سُنَةٌ لِلْأَعْلَمُ ١٥٣٩ وَنِيَةُ الصَّلَاةِ وَالْمَسْنُونُ مَا ١٥٤٩ وَنِيَةُ الصَّلَاةِ وَالْمَسْنُونُ مَا

( وهاك بابا جامعا لنا ) معشر المالكية ولا يوجد في تصانيف مذهب غيرنا وهو من محاسن التأليف لأنه ( بما ليس مناسبا لما تقدما) من أبواب الفقه ويسميه المالكية جامعا ( وجدد الشيخ هنا عيون ما قدمه ) وسئل عن ذلك فأجاب بأنه ( حرصا على أن تعلما ) قائلا لما رأيت الناس زهدوا في العلم ورغبوا عن تعليمه وقد أمرنا بنشر العلم بحسب الإمكان قصدنا إلى تجديد عيون ما تقدم إذ الواجب على المكلف أن يحفظ عين ما كلف به ويعمل على الجزم فيما حوطب به وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك بالصحابة سبيلا فإذا رأى منهم مللا سلك بحم مسلكا آخر تنشيطا لهم وإذهابا للكسل عنهم كما قال شيخنا المختار بن بونا في الإلتفات :

وذاك أن النقــــل مـــــن أســـــلوب لآخرأشـــــــهي إلى القلــــــوب وقال غيره :

لا ينفع النفس إن كانت مطورة إلا التنقل من حال إلى حال وانظر موافقات الشاطبي إن وجدتما وكنت أهلا لها ( وذو معادات ) مصدر عاداه ( المعادات ) جمع معاد اسم مفعول من الإعادة قال :

إذا حلست إلى قوم تحدثهم يوما حديثا عن الماضي أو الآتي فلا تعيدن حديثا إن طبعهم موكل بعدادة المعادات

( يجد في بحث شرحها هنا ما لم تجد ) {أي لم يجد }أو لا فربما نظر في المدرك في أول الكتاب فيظن أن الشيخ أو الشارح أهمله وهنا ينشد بلسان حاله ...

أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا (وها أنا مقلل تكراره لفائد) لم يتقدم (ولو سوى العبارة) بأن أكرر بعبارة أخرى (أن الوضوء اشتق م الوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة ويجب الغسل على من أسلما بموجب) الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الكمرة فلا يجب على صبي (وصح حين عزما) قبل التشهد على المشهور ولا يصح قبل العزم اتفاقا (وغسل ميت) غير شهيد المعترك (سنة الأعلام) عند المغاربة وفرض كفاية عند العراقيين (ووجبت تكبيره الإحرام) وباقي التكبير سنة (ونية الصلاة) ومحلها بين الهمزة والراء ولا يجزئ إن تأخرت مطلقا أو تقدمت بكثير وأما بيسير وعزبت فتجزئ على الأشهر وإن نوى عند الدحول ثم عزبت في أثنائها فتجزئ والكمال استصحابها (المسنون) من السور (ما زاد على الأم فاتحت على الجلوس) فاتحة الكتاب في الفرض ويستحب إتمامها وتستحب في النفل (حلوس قدما) فيه تشهد ولو

١٥٤١ وَالشَّانِي إِلَّا قَادَرَ السَّالِمَ المَّسَانُ المَّسَانُ المَّسَانُ المَّسَانُ المَّسَانُ المَّسَانُ المَسَانُ المَسَلِّهُ المَّسَلِّهُ المُسَلِّةِ المُسَلِّةِ المُسَلِّةِ المُسَلِّقِ وَهْيَ السَّدُرِكَا المَلاَةُ الْحُوْفِ وَهْيَ السَّدُرِكَا المَدُركَا المَلاَةُ الْحُوْفِ وَهْيَ السَّدُركَا المَدُركا المَّالَةُ المُسَافِرِ وَلَوْ المَسَافِرِ وَلَوْ المَسَافِرِ وَلَوْ المَسَافِرِ وَلَوْ المَسَافِرِ وَلَوْ المَسَافِرِ وَلَوْ المَسَفَرْ المَسَفَرْ المَسَفَرْ المَسَفَرْ المَسَفَرْ المَسَفَرْ المَسَافِر وَلَـوْ المَسَفَرْ المَسَفِر وَلَـوْ المَسْفَرْ المَسَفَرْ المَسْفَرْ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفِر وَلَـوْ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَلْلِيْفِي المَسْفَرِ المَسْفِرِ وَلَـوْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفَرْ المَسْفِرِ وَلَمْلُ المَسْفَرِ المَسْفَرِ المُسْفَالِ المُسْفَافِر المُسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفِي المُسْفَافِر المُسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المُسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المُسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المُسْفَافِر المُسْفَافِر المُسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِ المَسْفَافِي المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِ المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِر المَسْفَافِ المَسْفَافِر المَسْفَافِي المُسْفَافِي المَسْفَافِي المُسْفَافِي المَسْفَافِل

وَالْفَرْضُ ذَا كَالتَّرْكِ لِلْكَلَمِ الْمَرْ كَذَا قُنُوتُ الصُّبْحِ فِي السِّرِ حَسَنْ قِبْلَتَنَا وَسُنَّ وِتْرُ أُعْلِي قَبْلَتَنَا وَسُنَّ وِتْرُ أُعْلِي فَضْلُ الْجَمَاعَةِ بِهَا أَنْ تُتْرَكَا قَصْراً وَلَمْ يُجَدِّدُ السَّيْرَ اجْتَبَوْا فَجْرَ رَغِيبَةٌ لِقَصْدِ افْتَقَر فِي رَمَضَانَ الْغَافِرِ الآثَامِ لِمَيِّتِ فَهْوَ كِفَايَةً يَجِبِ ١٥٤٩ كَطَلَبِ الْعِلْمِ سِوَى مَا خُصًا كَالْبَيْعِ فَهْ وَ فَرْضُ عَيْنٍ نَصَّا اللَّهِ الْعِلْمِ سِوَى مَا خُصًا كَالْبَيْعِ فَهْ وَ فَرْضُ عَيْنٍ نَصَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَ

(و) الجلوس (الثاني إلا قدر السلام والفرض ذا) أي قدر السلام والسلام كذا (الترك الكلام) إلا لإصلاحها لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي ساكتين (ثم التشهد جميعه يسن كذا قنوت الصبح بالسر حسن) ومن نسيه وسجد لتركه بطلت صلاته ولا يرفع يديه في القنوت ولا يكبر على المشهور (ويجب استقبال من يصلي قبلتنا) إلا في شدة الخوف والمرض إن لم يمكن استقبالها (وسن وتر أملي كذا صلاة الخوف وهي استدرك فضل الجماعة بها) حذرا من (إن تركا) فعل وورخصة جمع المسافر ولو قصر) سفره عن القصر (أو لم يجد السير اجتبوا) وفيها شرط الجد ولا يرخص في السفر الحرام والمكروه كسفر صيد اللهو (ككل جمع) من الجموعات المتقدمة فهو رخصة (وكذا فطر السفر) رخصة (فجر رغيبة) وكل مندوب مرغب فيه (لقصد افتقر) وكذا الرواتب تفتقر لنية تخصها (وندب الضحى) وأقله ركعتان (مع القيام في رمضان الغافر الآثام) أي غير الكبائر واسم الغافر مجاز مرسل وعلى أن رمضان من أسمائه تعالى فيه استخدام (كذا التهجد) أي قيام الليل (وكلما طلب لميت فهو كفاية) وقد (يجب كطلب العلم) الكاف أسمية الشيع في فاعل يجب (سوى ما خصا) الإنسان في نفسه (كالبيع) والشراء والنكاح وقواعد الشرع (فهو فرض عين نصا وفرض الرباط والجهاد كفاية كضرر يحاد) عن المسلمين

سُوم بِهِ مُرَغَّبُ وَعَشْرُ عَاشُورَا كَذَا وَرَجَبُ الْهُرُويَةُ عَرَفَةٌ إِنْ لَهُ يَحُجَّ التَّلْبِيَةُ الْفَرْرَاضَةُ الْفَرْرَاضَةُ وَالسَّعْيُ كُلاَ نَقَلُوا افْتِرَاضَهُ وَالسَّعْيُ كُلاَ نَقَلُوا افْتِرَاضَهُ وَالسَّعْيُ كُلاَ نَقَلُوا افْتِرَاضَهُ وَالسَّعْيُ كُلاَ نَقَلُوا افْتِرَاضَهُ إِحِبٌ وَذُو الْوَدَاعُ يُسَنُّ كَالْمَبِيتِ فِي مِنَى لِدَاعْ لِاَحِبُ وَدُو الْوَدَاعُ يُسَنُّ كَالْمَبِيتِ فِي مِنَى لِدَاعْ لَا فِي الْمُزْدَلِفَةُ وَالْمَشْعَوِ الْحَرَامِ حَبُّوا مَوْقِفَهُ وَالْمَسْعَوِ الْحَرَامِ حَبُّوا مَوْقِفَهُ وَالْمَسْعَوِ الْحَرَامِ حَبُّوا مَوْقِفَهُ وَالْمَسْعَوِ الْمُؤْمَلُولُ كَمَا عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ فَا عُرَامٍ خُسُلُ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ فَاعْرِفِ كَمَا عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَالْمَسْعُولُ لَا عَرَامُ عُرَامِ عَلَامُ لَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ الْمُؤْولُولُ كَمَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ فَي عَرَفَهُ وَالْمُ لَا عَرَفَهُ الْعَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ الْعَلَاقُ لَا عَرَامُ لَا عَلَامُ لَا عَرَامُ لَالْعُلُولُ لَا عَلَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَرَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَرَامُ لَا عَلَامُ لَا عَرَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَرَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَرَامُ لَا عَلَامُ لَا عَل

١٥٥١ وَالنَّفْ لُ بِالصَّوْمِ بِهِ مُرَغَّ بُ ١٥٥٢ جُ لَّ وَشَعْبَانُ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةُ السَّرْوِيَةُ السَّرْوِيَةُ وَالطَّ وَافُ لِلْإِفَاضَ قُلْ السَّرْوِيَةُ وَالطَّ وَافُ لِلْإِفَاضَ قُلْ اللَّهِ وَالْمَاعُ وَدُو الْوَدَاعُ ١٥٥٥ وَذُو الْقُدُومِ وَاجِبٌ وَدُو الْوَدَاعُ ١٥٥٥ وَهُكذا الْمَبِيتُ فِي الْمُزْدَلِفَةُ ١٥٥٥ وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ فَرْضُ كَالْجِلاَقُ ١٥٥٧ وَرَكْعَتَ الْإِحْرَامِ غُسْلُ عَرَفَ هُ ١٥٥٧ وَرَكْعَتَ الْإِحْرَامِ غُسْلُ عَرَفَ هُ بِالسَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ فَهْيَ الْأَكْمَلُ مِلْ فَهْيَ الْأَكْمَلُ صَلَاةً فَلَّ عَنْ سِوَاهَا وَاجْعَلُوا قَبْرُ الرَّسُولِ أَفْضَالُ الْبِقَاع

١٥٥٨ وَفِي الْجَمَاعَةِ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ ١٥٥٨ وَفِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ فَضَّلُوا ١٥٦٨ وَفِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ فَضَّلُوا ١٥٦٠ فَضْلَلُ الْمَدِينَةِ وَبِالْإِجْمَاعِ

( والنفل بالصوم به ) أي فيه ( مرغب ) إذ كل مندوب مرغب فيه لقوله تعالى إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب قيل هم الصائمون ولحديث البيهقي عن النبي على عن ربه عز وجل ((كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) ( وصوم عاشورا ) وهو عاشر المحرم وقيل تاسعه (كذا) لحديث مسلم ((أنه على سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والآتية وسئل عن صوم عاشورا فقال يكفر السنة الماضية)) ( ورجب جلا وشعبان ) كلا لحديث الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها ((ما رأيت رسول الله على استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا )) ( ويوم التروية ) ثامن ذي الحجة مرغب فيه لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشرة الأولى من ذي الحجة ( وعرفة ) أي يومه مرغب في صومه لحديث مسلم المتقدم ( إن لم يحج ) أما الحاج فالفطر أفضل له لحديث أبي داوود أنه ﷺ نمي عن صوم عرفة بعرفة ( التلبية ) في الحج والعمر ة ( سنة ) حبر التلبية ( الطواف للإفاضة ) وهو الذي يفعل بعد الرجوع من عرفة ( والسعى ) بين الصفا والمروة ( كلا نقلوا افتراضه وذو القدوم واجب ) وفي الأصل سنة ( وذو الوداع يسن و ) في المختصر يستحب ( كالمبيت في منى لداع ) فهو سنة ( وهكذا المبيت في المزدلفة والمشعر الحرام حب موقفه ) أي استحبوه ( والرمي للحمار فرض كالحلاق وسنة تقبيل ركن ) يعني الحجر الأسود ( في التلاق ) أي في أول شوط ( وركعتا الإحرام ) سنة ( غسل عرفة ) سنة ( فاعرف كما عرفه ) بالتخفيف ( من عرفه ) بالتضعيف ( وفي الجماعة الصلاة أفضل ) من صلاة الفذ ( بالسبع والعشرين ) من الدرجات ( فهي الأكمل وفي المساجد الثلاث فضلوا ) مسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد إيلياء ( صلاة فذ عن سواها واجعلوا ) أي اعتقدوا ( فضل المدينة) ثم مكة وقيل بالعكس ( وبالإجماع قبر الرسول أفضل البقاع ) ...

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه ... طوبي لمنتشق منه ومنتسم

ﷺ حتى الكعبة وثواب العمل في الأفضل أكثر

أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ دُونَهُ عَنْهَا بِسَدُونِهَا بِمَا يَتْلُوهَا وَمُنْهُا بِمَا يَتْلُوهَا أَفْضَلُ وَالْغَرِيبُ حُبُّ الْقُوتِ أَفْضَلُ وَالْغَرِيبُ حُبُّ الْقُوتِ تَصنَفُلاً وَلِلطَّوافِ الْغُربَا عَن الْمَحَارِمِ وَعَالِجْهَا تَدُرُضْ عَن الْمَحَارِمِ وَعَالِجْهَا تَدُرضْ مَنْ لَيْسَ فِيهَا أَرَبُ قَدْ يُغْتَفَرْ وَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِلَّذِي خَطَبُ وَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِلَّذِي خَطَبُ وَالْوَجْهِ وَالْفَحْشَا وَغِيبَةٍ فَغِبْ وَالنَّورِ وَالْفَحْشَا وَغِيبَةٍ فَغِبْ

١٥٦١ أُمَّ صَلاَةُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَلَّمِ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدَا أَمَّا النَّوَافِلُ فَفِي الْبُيُوتِ ١٥٦٤ أَمَّا النَّوَافِلُ فَفِي الْبُيُوتِ الْبُينِ كَسُوهَا فَغُضُ ١٥٦٥ وَمِنْ فُرُوضِ الْعَيْنِ كَسُوهَا فَغُضُ ١٥٦٥ وَمَنْ فُرُوضِ الْعَيْنِ كَسُوهَا فَغُضْ ١٥٦٦ وَنَظْرَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ نَظَرْ ١٥٦٧ كَغَيْرِهَا لِكَشَافَاذَةٍ وَطَلِبُ ١٥٦٨ وَوَاجِبُ صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ كَذِبْ

(ثم صلاة مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة دونه) في غير المسجد الحرام ( وعلما طيبة فضلوها عنها) أي عن مكة ( بدونها ) قيل بسبعمائة ( بما يتلوها ) أي في المسجد الحرام وعن الشافعي أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد المدينة بمائة صلاة لحديث الترمذي وابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة وهذا في الفرائض ( أما النوافل ففي البيوت أفضل ) على الصحيح لقوله عليه السلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة ( والغريب حب ) بالكسر أي حبيب ومعنى حب القوت أي حب لما يقوته وذلك أن الطواف أكثر أجرا من الصلاة ( القوت ) فروى ابن القاسم أن تنفله في مسجده أحب إلينا ( فلمكي ) ومجاور ( ركوع يجتبى تنفلا ) لئلا يزاحموا الغرباء وهم أهل الموسم ( والطواف الغربا ) فيه قلب بديعي والأصل والغرباء للطواف لقلة وجود ذلك لهم وهذا آخر ما ذكر من المسائل الفقهية وفي أحكام الجوارح قال ( ومن فروض العين ) أي الذات ( كسرها ) أي الماصرة فالضمير استخدام ( فغض عن المحارم ) أي المحرمات كالنظر إلى الأجنبية والأمرد للتلذذ قال تعلى قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ( وعالجها ترض ) أي تؤد بها ( ونظرة ) أولى محرم ( بغير تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ( وعالجها ترض ) أي تؤد بها ( ونظرة ) أولى محرم ( بغير تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ( وعالجها ترض ) أي تؤد بها ( ونظرة ) أولى محرم ( بغير تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ( وعالجها ترض ) أي تؤد بها ( ونظرة ) أولى محرم ( بغير

قصد ونظر من ليس فيها أرب) للرحال بلا تلذذ وهي المتحالة (قد يغتفر كغيرها) وهي الشابة فيتأمل صفاتها لكشهادة) عليها في نكاح أو بيع (وطب) بالفتح هنا فيحوز للطبيب نظر العلة في الوجه واليدين وقيل ولو في العورة لكن يبقي الثوب قبالة العورة وينظر إليها (و) كنظر (الوجه والكفين) فقط للذي خطب) فقط احترازا من الخاطب لغيره فلا يجوز اتفاقا (وواجب) عيني (صون اللسان) أي حفظه (عن كذب) وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في اعتقاده لقوله تعالى لعنة الله على الكذبين وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا خير في الكذب والإجماع على تحريمه في الجملة (و) من شهادة الزور والفحشاء) كل محرم (وغيبة) وهي أن يقول في الإنسان في غيبته ما يكره أن لو سمعه ولو حقا لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الآية (فغب) عن أهلها لأن المستمع كقائلها

١٥٧٩ وَعَنْ نَمِيمَةٍ وَكُلِّ بَاطِلِ ١٥٧٠ قُلْ خَيْراً أَوْ لِتَصْمُتَنْ مِنْ حُسْنِ ١٥٧١ قُلْ خَيْراً أَوْ لِتَصْمُتَنْ مِنْ حُسْنِ ١٥٧١ وَلاَ يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ صَدَقْ ١٥٧٢ فَكُفَّ كَفًّا عَنْ سِوَى الْحَلاَلِ ١٥٧٣ وَالرِّجْلَ وَالْفَرْجَ كَمَنْ قَدْ أَفْلَحَا ١٥٧٣ وَحَرَّمَ الرَّحْمَنُ فُحْشًا ظَهَرَا ١٥٧٤ وَحَرَّمَ الرَّحْمَنُ فُحْشًا ظَهَرَا ١٥٧٥ أَوْ تُقْرَبَ الْمَرْأَةُ فِي دَمٍ جَرَى ١٥٧٦ وَأَمَدِرَ اللهُ بِأَكْلِ الطَّيِّبِ

وَفِي حَدِيثِ أَفْضَلِ الْأَوِائِلِ السَّلاَمِ مَرْءِ تَرْكُ مَا لاَ يَعْنِي السَّلاَمِ مَرْءِ تَرْكُ مَا لاَ يَعْنِي أَوْ مَالُهُ أَوْ عِرْضُهُ إِلَّا بِحَقْ أَوْ مَالِ مِنْ دَمٍ أَوْ مِنْ جَسَدٍ أَوْ مَالِ مِنْ دَمٍ أَوْ مِنْ جَسَدٍ أَوْ مَالِ إِذْ سَالَ سَائِلٌ وَفِيهَا الْمُنْتَحَى إِذْ سَالَ سَائِلٌ وَفِيهَا الْمُنْتَحَى عَلَى الْجَوَارِحِ وَفُحْشاً أَضْمِرا عَلَى الْجَوارِحِ وَفُحْشاً أَضْمِرا لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرا وَهُو الْحَلالُ كَاللِّبَاسِ الْمَرْكَبِ وَهُو الْحَلالُ كَاللِّبَاسِ الْمَرْكَبِ

( وعن نميمة ) وهي نقل الكلام على وجه الإفساد ( وكل باطل ) وهو أكثر من أن يحصر وجامعه خلاف الحق ومنه كثرة المزاح ( وفي حديث أفضل الأوائل ) وأحرى الأواخر ( قل خيرا أو لتصمتن ) ولفظه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقيل معناه فليقل خيرا يثاب عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه ( من حسن إسلام مرء تركك ما لا يعني ) أي ما لا يعود عليه بمنفعة دنيوية ولا أخروية رواه مالك والترمذي ( ولا يحل دم مسلم صدق ) في إسلامه ( أو ماله أو عرضه

إلا بحق ) لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه وسلم إن أربي الربي عند الله استحلال عرض المسلم فحق المال كاستحلال العرض والحق كالفسق والدم كالردة وزبي المحصن والقتل للحرابة ( فكف كفا ) أي يدك التي هي نعمة الله عليك ويجوز جعله مصدرا ففيه التوجيه والجناس والإشتقاقي أو شبهه (عن سوى الحلال من دم ) كالقتل والجراح ( أو من حسد ) غير زوجة أو أمة ( أو مال ) كالسرقة وكذلك كتابة ما لا يجوز فعله أو النطق به ( أو ) كف ( الرجل ) عما لا يحل المشي إليه كالزبي ( والفرج ) وسائر الجسد (كمن قد أفلح إذ سأل سائل ) بعذاب واقع ( وفيها ) ضمير استخدام وفي سورة سأل ( المنتحى ) أي المقصود من الدليل وهو قوله تعالى والذين هم لفروجهم حفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون والنهى ايضا بقد أفلح البيت بديع رشيق ( وحرم الرحمن فحشا ظاهرا على الجوارح وفحشا أضمرا ) بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( أو ) إن ( تقرب المرأة في دم جرى للحيض والنفاس حتى تطهرا ) بالإجماع في الفرج ويجوز الإستمتاع بما فوق الإزار اتفاقا وما تحته في غير الفرج قولان مشهورهما المنع ( وأمر الله ) سبحانه وتعالى ( بأكل الطيب ) بقوله تعالى يأيها الذين ءامنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم والأمر للوجوب والمراد بالأكل هنا الإنتفاع ( وهو ) أي الطيب ( الحلال ) وهو ما لم يتعلق به حق لله سبحانه وتعالى ولا حق لغيره وهو ما جهل أصله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لا يقبل الله تعالى صلاة من في بطنه حرام وعنه من أكل لقمة حراما لم يقبل الله تعالى عمله أربعين صباحا (كاللباس) فلا تلبس إلا حلالا (المركب) فلا تركب مغصوبا ولا مشترى من حرام

بِ انْتِفَاعُ اَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَيْثُمَ اللَّهُ الْمَالُهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

١٥٧٧ وَمَسْكَنٍ فَاسْتَعْمِلَنْ سَائِرَ مَا اللهُ وَمَسْكَنٍ فَاسْتَعْمِلَنْ سَائِرَ مَا اللهُ حَرُمَا وَمَيْنَ هُ وَبَيْنَ مَا قَدْ حَرُمَا اللهُ عَرُمَا وَعَيْدُهُ كَرَاتِعٍ حَوْلَ الْحِمَى ١٥٨٠ وَالْأَكُلُ بِالْبَاطِلِ مِمَّا اجْتُنِبَا ١٥٨٠ وَالْأَكُلُ بِالْبَاطِلِ مِمَّا اجْتُنِبَا ١٥٨١ وَهَكَدتُ خِيَانَةٌ قِمَارٌ وَعَررُهُ ١٥٨٢ وَهَكَدا خِلاَبَةٌ وَيَحْررُهُ مَا اللهُ وَيَحْررُهُ مَا اللهُ وَهَكَدا خِلاَبَةٌ وَيَحْررُهُ مَا اللهُ وَهَكَدا خِلاَبَةً وَيَحْررُهُ المَالِي اللهُ اللهُ

١٥٨٣ وَكَانَ إِذْ حُرِّمَ شُرْبُ الْحَمْرِ شَرَابُ الأَقْوَ الْكَلْيِ الْمَسْكِرَا كَثِيبُرُهُ الْقَلِيبِ ١٥٨٤ وَبَدِينَ الرَّسُولُ أَنَّ الْمُسْكِرَا كَثِيبُرُهُ الْقَلِيبِ ١٥٨٥ فَكُلُّ مَا خَامَرَ عَقْلاً مُسْكِرَا خَمْرٌ وَمَنْ خَامَرَ عَقْلاً مُسْكِرَا خَمْرٌ وَمَنْ نَبِيبِ ذَبَّاءٍ ١٥٨٦ وَقَدْ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَعَنْ نَبِيبِ ذَبَّاءٍ ١٥٨٧ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ كُبِرُهُ أَكْلُب ١٥٨٨ وَالْخَيْبُ لَ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرِ السِّبَاعِ لَيُرْكُبُوهَا مَنَا السِّبَاعِ الْكَرُبُوهَا مَنَا السِّبَاعِ الْكَرْكُبُوهَا الْمَالُ وَالْحَمِيرِ الْكَرْكُبُوهَا الْمَالُ وَالْحَمِيرِ الْمَالُ وَالْحَمِيرِ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ السَّبَاعِ لَيُمْنَسِعُ إِلَّا إِنْ الْمَالُ وَالْحَمِيرِ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ الْمَالُ وَالْحَمِيرِ الْمَالُ وَالْحَمِيرِ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ الْمَالِ وَالْحَمِيرِ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ الْمُنْسِعُ اللَّهِ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ إِلَّا إِنْ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ اللَّهُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسُمِ الْمُنْسُونُ الْمُنْسِعُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُعُ الْمُنْسُونُ الْمُنْسُونُ ال

شَرَابُ الأَقْوَامِ فَضِيخُ التَّمْرِ كَثِيدُهُ الْقَلِيدِ لُ مِنْهُ حُظِرًا خَمْرٌ وَمَنْ حَرَّمَ حَرَّمَ الشِّرَا نَبِيدِ ذُبَّاءٍ وَمُزْفِتٍ دَعَنْ نَبِيدِ ذُبَّاءٍ وَمُزْفِتٍ دَعَنْ كُرِهُ أَكْلُهُ بِلاَ امْتِنَاعِ لِتَرْكُبُوهَا مَنَعُوا تَفْسِيراً يُمْنَعُ إِلَّا إِنْ عَلَيْهِ حُمِلًا

( ومسكن ) كذلك ( فاستعملن سائر ما به يكون ( انتفاعك حلالا حيثما ) كنت وحيثما وقع ( وبينه وبين ما قد حرما مشتبهات من يذرها سلما وغيره كراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) كما ورد في الصحيحين ( فاعلما والأكل ) أي أخذ المال ( بالباطل ) وهو ما لا يباح شرعا ( مما اجتنبا ومنه غصب ) هو استيلاء يد عادية على مال الغير ( وتعد ) في العارية والكراء ( وربي ) وهو الزيادة في الثمن أو الأجل ( سحت ) وهو الحرام والرشي وهو ما يأخذه الشاهد على شهادته والقاضي على حكمه وثمن الجاه والسؤال للتكاثر ونحوه ( حيانة ) في أمانة أو نفس ( قمار ) وهو ما يؤخذ في لعب الشطرنج ونحوه ( وغرر كثر ) دون اليسير لأن البياعات لا تنفك عنه ( وغش ) بكسر الغين وفتحها وهو خلط جنس بغيره أو بجنسه الدني ( وخديعة البشر ) بالكلام أو بالفعل ( وهكذا خلابة )كتابة وفسرت بالخديعة ( ويحرم ما عد بعد حرمت عليكم ) الميتة إلا ميتة البحر والدم ولحم الخنزير كله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح ورفعت عليه الأصوات بذكر المسيح أو غير الله وآخر الآية تقدم في قولنا والمنخنقة وما تلا في الآية المرونقة وهنا تكرار فظيع ويدخل في قولنا بعد حرمت عليكم محرمات النكاح وهذا إيجاز ( وكان إذحرم شرب الخمر شراب ) إسم كان ( الأقوام فضيخ) خبرها (التمر) بأن يهرس ويجعل في آنية عليه الماء حتى يتخمر ثم يشربونه ( وبين الرسول) ﷺ ( أن المسكرا كثيره القليل منه حظرا ) وكلما خامر العقل فهو خمر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ( وكلما خامر عقلا مسكرا خمر ومن حرم حرمالشرا وقد نهى ) عليه الصلاة والسلام في الموطإ ( عن الخليطين ) من الأشربة سواء خلطا في الإنتباذ أو

بعده ( وعن نبيذ دبا ) إناء ضيق الفم ( ومزفة دعن وكل ذي ناب من السباع ) ظاهره كان يعدو كالكلب أو لا كالضب ( كره أكله بلا امتناع والخيل والبغال والحمير لتركبوها منعوا تفسيرا ولا ذكاة) تعمل في ذي الناب وما بعده ( وحمار الوحش لا يمنع إلا أن عليه حملا

١٥٩٠ وَجَائِزٌ أَكُلُ سِبَاع الطَّيْرِ وَالْبَازِ مِنْ ذِي مَخْلَبِ وَالْغَيْرِ وَإِنْ فَقَوْلاً لَيِّنًا قُلْ لَهُمَا ١٥٩١ وَالْوَالِدَانِ وَاجِبٌ بِرُّهُمَا ١٥٩٢ وَصَاحِبَنْهُمَا بِمَعْرُوفٍ وَلاَ طَاعَـةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ عَـلاً لِأَبَوَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ مُكْثِرَا ١٥٩٣ وَوَاجَـبٌ عَلَيْـكَ أَنْ تَسْـ تَغْفِرَا لَهُمَ كُمَا لَكَ تُحِبُّ وَتَجِبْ ١٥٩٤ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالِهِمْ وَانْصَحْ وَحُبّ ١٥٩٥ صِلَةُ رَحْمِ وَلِذِي الإِسْلاَمِ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ ١٥٩٦ وَأَنْ يَعُـودَهُ مَرِيضًا ذَا أَسَـى وَأَنْ يُشَـمِّتَ إِذَا مَـا عَطَسَـا يَحْفَظَهُ إِنْ غَابَ سِراً وَعَلَنْ ١٥٩٧ وَيَشْهَدَ السَّفْنَ إِذا مَاتَ وَأَنْ

وحائز أكل سباع الطير ... كالباز من ذي مخلب والغير والوالدان واجب برهما وإن ) فاسقين أو كافرين ...

قالت بنات العم يا سلمي وإن كان فقيرا معدما قالت وإن ...

والبر إما بالقول ( فقولا لينا قل لهما ) بأن لا ترفع صوتك على صوتهما وأن تقول لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما وأما بالجسد وفيه قال ( وصاحبنهما بمعروف ) بأن تطيع أمرهما المباح والواحب ونهيهما كذلك ( ولا طاعة ) لهما ولا لغيرهما ( في معصية الله علا ) كما قال وإن حهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ( وواحب عليك أن تستغفرا ... لأبويك المؤمنين مكثرا ) لقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني الآية لا الكافرين بعد الموت إجماعا وفي حياتهما قولان

( والمؤمنين والهم ) أي والفهم وجوبا فلا تجب كافرا لوليمة لأنه من الموالات عند ابن نافع وقال ابن القاسم تجيبه ( وانصح ) لقوله و ((الدين النصيحة قلنا لمن يارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) بأن يرشدهم إلى مصالهم من أمر دينهم ودنياهم

( وحب ... لهم كما لك تحب ) لحديث الصحيحين لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان أي كماله حتى يحب لأحيه المؤمن أي ظاهرا وباطنا ما يحب لنفسه

( وتجب صلة رحم ) بالإسكان لغة وهو قرابة النسب من جهة الأبوة والأمومة ( ولذي الإسلام عليه ) أي على المسلم ( أن يبدا بالسلام و ) من حق المؤمن على المؤمن أيضا ( أن يعوده مريضا ذا أسى ) أي صاحب حزن مخافة أن يضيع ويحصل كمال أجر الزائر بشرائط أن يقل عنده السؤال ويظهر له الشفقة ويقلل الجلوس عنده وأن لا يقنطه وأن يدعو له ويضع يده على يده أو جبهته ليعرف ما به وأن لا ينظر عورة البيت ( وأن يشمت ) بإعجام الشين وإهمالها يقول يرحمك الله ( إذا ما عطس ) والمذهب أن التشميت سنة كفاية ( ويشهد الدفن ) وما قبله ( إذا مات وأن يحفظه إن غاب سرا وعلن ) بوقف ربيعة بأن لا يغتابه ولا يشمته مثلا

١٩٩٨ وَلَمْ يَجُنْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَا لَمُوْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَا لَمُ وَعَلِيهِ الْهِجْرَانُ بِالسَّلاَمِ ١٩٩٨ وَيَحْرُجُ الْهِجْرَانُ مُبْتَلِعٍ أَوْ ١٦٠٠ وَجَائِزٌ هِجْرَانُ مُبْتَلِعٍ أَوْ ١٦٠١ لِعَجْزِهِ عَنْ وَعْظِهِ وَالْمُنْتَهَرْ لِيهِ ١٦٠٢ غِيبَةُ ذَيْنِ كَمُشَاوِرٍ بِهِ ١٦٠٢ وَغِيبَةُ الشَّاهِدِ فِي التَّجْرِيحِ ١٦٠٣ وَمِنْ مَكَارِمِ السَّجَايَا الْعَفْوُ عَنْ ١٦٠٠ وَمِنْ مَكَارِمِ السَّجَايَا الْعَفْوُ عَنْ ١٦٠٠ وَمِنْ مَكَارِمِ السَّجَايَا الْعَفْوُ عَنْ ١٦٠٠ وَمَنَا وَنَصِلَ الَّذِي قَطَعْ التَّحْمُنِ مِنْ حُسْنِ ١٦٠٠ لَأَ تَعْضَبَنْ وَحُبَّ لِلْمُؤْمِنِ مَا الْمَعْمَنْ مِنْ حُسْنِ

فَوْقَ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ مُكْثِرَا وَيَنْبَغِي تَكُلُّفُ الْكَالِمِ مُجَاهِرٍ بِمَا الْكَبَائِرِ رَأَوْا مُجَاهِرٍ بِمَا الْكَبَائِرِ رَأَوْا أَوْكَانَ لاَ يَقْبَلُهُ وَتُغْتَفَرْ لِخُلْطَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ وَالْمُشْبِهِ وَنَحْوِهِ تَجُولُ لِلنَّصِيحِ طَالِمِنَا صَفْحاً وَأَنْ نُعْطِي مَنْ وَكُلُّ خَيْرٍ فَي أَحَادِيثَ اجْتَمَعْ إسْلام مَرْءِ تَرْكُ مَا لاَ يَعْنِي تُحِبَّهُ لِنَفْسِكَ ادْرِ الْكَلِمَا تُحِبَّهُ لِنَفْسِكَ ادْرِ الْكَلِمَا ( ولم يجز لمؤمن أن يهجره ) أي يهجر مؤمنا فالضمير فيه شائبة استخدام ( فوق ثلاثة ليال ) بأيامها (كثره) لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال أما هجران الثلاث فجائز ( ويخرج الهجران بالسلام ) إن نوى به ذلك فإن رد الآخر فقد خرجا وإلا فالمسلم ( وينبغى تكلف الكلام ) بعد السلام لأن في تركه بعده إساءة الظن به ( وجائز هجران مبتدع ) بدعة محرمة كالقدرية وفي هجران ذي البدعة المكروهة كتطويل الثياب نظر ( أو مجاهر بما ) زائدة ( الكبائر رأوا ... لعجزه عن وعظه والمشتهر أو كان لا يقبله ) وله أن يداريه بالمخالطة إن خاف منه ( وتغتفر غيبة ذين ) المبتدع والمجاهر بذكر حالهما إذا سئل عنه ولا تجوز غيبتهما إلا ( كمشاور به لخلطة ) كالشراء ( أو خطبة ) بالكسر خطبة امرأة ( والمشبه ) كأن يسأل عنه ليتصدق عليه ( وغيبة الشاهد في التحريم ونحوه ) كأئمة الصلاة ( تجوز للنصيح ) لا لمتفكه ( ومن مكارم السحايا العفوعن ظالمنا ) لقوله تعالى ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ آل عمران: ١٣٤ ( صفحا ) كندلا الذكاندلا ... ( وأن تعطى من حرمنا ونصل الذي قطع ) لقوله ﷺ ((أمرني ربي أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأغفر لمن ظلمني)) ( وكل خير في ) أربعة (أحاديث) مرفوعة (اجتمع) لفظ الصحيحين ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) وفي رواية ((فليقل خيرا يؤجر عليه أو ليسكت عن شر يعاقب عليه)) ( قل خيرا أو لتصمتن من حسن إسلام امرء ترك ما لا يعن ) وهو ما لا ينفع دنياه ولا أخراه والحديث في الموطإ ( لا تغضبن ) قال على اللذي اختصر له في الوصية حين قال له أوصني ((لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب)) رواه البخاري أي لا تعمل موجبات الغضب وإلا فالإنسان مجبول عليه الشافعي من استغضب ولم يغضب فهو حمار ومن استرضى ولم يرض فهو شيطان ( وحب للمؤمن ما ... تحبه لنفسك ) لفظ البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه أي من الطاعات والمباحات والمنفى ) كمال الإيمان لا أصله ( ادر الكلما ) الذي جمع آداب الخير وأزمته تتفرع منه

١٦٠٨ وَلاَ يَحِلُ لَكَ أَنْ تَعَمَّدَا سَمَاعَ بَاطِلُ وَلَكَ أَنْ تُعَمَّدَا

تَحِالُ مُطْلَقًا وَلَانْ يَحِالُاً وَلَا قِصَالُ يُحِالُاً فَلا عَلَيْهُ اللهَ يَرْاءَةِ قُصَرْاً إِلاَّ بِاعْتِنَا فَلْيُجْلَا انْ يُقْصَراً إِلاَّ بِاعْتِنَا فَلْيُجْلَا انْ يُقْصَراً إِلاَّ بِاعْتِنَا فَيُصَاهُ سَمَا يُصَوقِنُ أَنَّ اللهَ يَرْضَاهُ سَمَا فَهُمَا لِمَا يَقْصَرُأُهُ مُصَدَّبُهُ مُصَافًا مَصَا فَهُمَا لِمَا يَقْصَرُأُهُ مُصَدَّبُهُ مُصَافًا مَصَا يَقْصَرُ أَهُ مُصَافًا مَصَالًا فَهُمَا لِمَا يَقْصَدُ بِكُلُّ مَصَنْ حُكْمُهُ بُسِطَ بِالْيَلِهِ اعْتَلَا فِي النَّهْي عَنْ نُكُو كَذَا وَاقْصِدْ بِكُلُّ فِي النَّهْي عَنْ نُكُو كَذَا وَاقْصِدْ بِكُلُّ وَيَا اللهَ الله وَالسَّرِيمِ الْبَصَرِيمِ الْبَصَرِيمِ الْبَصَرِيمِ الْبَصَرِيمِ الْبَصَلُ وَالسَّرِيمِ الْبَصَرِيمِ الْبَصَدِي وَالسَّرِكُ الأَصْمَعُمُ رِيَاءُ الْمُبْطِلِلِ وَالسَّلَاهِ وَالسَّرِكُ اللهُ التلذذ أو فعلا كآلات الملاهي ( ولن يقيدا ولا التلذذ

١٦١٩ وَلاَ التَّلَـذُذُ بِصَـوْتِ مَـنْ لاَ الْمَالَاهِي وَالْغِنَا ١٦١٨ سَمَاعُ آلاَتِ الْمَلاَهِي وَالْغِنَا ١٦١١ بِـأَنْ يُرَجَّعَ كَتَرْجِيعِ الْغِنَا ١٦١١ بِـأَنْ يُرَجَّعَ كَتَرْجِيعِ الْغِنَا ١٦١٢ سَـكِينَةٍ مَسعَ وَقَـارٍ وَبِمَـا ١٦١٣ وَأَنَّـهُ يُقْرِبُ مِنْـهُ مُحْضِرًا ١٦١٣ وَأَنَّـهُ يُقْرِبُ مِنْـهُ مُحْضِرًا ١٦١٣ وَالامْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاجِبٌ عَلَى ١٦١٥ قُـوْلٍ وَكُـلٌ عَمَـلٍ مِـنْ وَقُـلُ ١٦١٥ قَـوْلٍ وَكُـلٌ عَمَـلٍ مِـنْ بِـرِّ ١٦١٦ قَـوْلٍ وَكُـلٌ عَمَـلٍ مِـنْ بِـرِّ ١٦١٨ فَمَـنَ أَرَادَ غَيْـرَهُ لَـمْ يُقْبَـلِ

( ولا يحل لك أن تعتمدا سماع باطل ) قولا كالغيبة أو فعلا كآلات الملاهي ( ولن يقيدا ولا التلذذ بصوت من لا تحل مطلقا ) أمرأة أو صوت أمرد فيه لين أما سماع كلام المتحالة ومن في معناها فحائز ( ولن يحلا سماع آلة الملاهي ) كالعود إلا الدف في النكاح ( والغنا) وهو مد المقصور وقصر الممدود لتحسين الصوت من كلام طيب مفهوم المعنى محرك للقلب طلبا للإطراب كان بآلة أو لا على المذهب ( ولا ) يحل ( قراءة القرآن لحنا ) أي بالأصوات المرجعة أي المطربة ( بأن يرجع كترجيع الغنا ) وظاهر المختصر الكراهة ولفظ المدونة وكره مالك قراءة القرآن بالألحان ( وليحلل أن يقرا إلا باقتنا ) أي اكتساب السكينة مع وقار ) أي تعظيم ( وبما ... يوقن أن الله يرضاه سما وأنه يقرب منه ) قرب قبول لا قرب مسافة محضرا فهما لما يقرؤه مدبرا ) فإذا مر بنهي أو أمر تيقن أنه المخاطب قال علي كرم الله وجهه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ( والأمر بالمعروف واحب ) وهو ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم به ( على من والأمر بالمعروف واحب ) وهو ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم به ( على من والأم والنه في النهي عن نكر كذا واقصد ) يا مكلف وحوبا ( بكل قول وكل عمل من بر ) واجب أو مندوب ( وحه إلهك الكريم البري ممن أراد غيره لم يقبل والشرك الأصغر الرياء المبطل ) بأن يريد

بعمله غير الله تعالى لحديث أحمد (( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر )) قالوا يارسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء

بِنَبْ فِ الإصرارِ لاَ جُلِ الرّبّ حَدْمًا وَالإجْتِنَ ابُ لِلْمَ آثِمِ مُسْتَغْفِراً وَخَائِفًا مِنَ الْوُعُودُ مُسْتَغْفِراً وَخَائِفًا مِنَ الْوُعُودُ وَشَاكِراً لِفَضْ لِهِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ مَا يُكُرهُ فِعْلُ خَائِضِهُ إلَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ الْحَيْرِ وَرَا إلَيْهِ مِنْ نَوَافِلِ الْحَيْرِ وَرَا وَلْيَرْغَبَن للهِ فِي التَّقَبُّلِ سُبْحَانَهُ فِيمَا تَعَسَّرَ عَلَيْهُ مِنْ أَمْرِهِ مُوقِنًا انَّهُ عَلَيْهُ وَمَالِكُ التَّوْفِيقِ لِلْأَعْمَالِ ١٦١٨ وَتُوبَةٌ فَرْضٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ ١٦١٩ هَـذَا وِمِنْهَا الرَّدُّ لِلْمَظَالِمِ ١٦٢٨ وَشَـرْطُهَا نِيَتُـهُ أَنْ لاَ يَعُـودُ ١٦٢٨ وَشَـرْطُهَا نِيَتُـهُ أَنْ لاَ يَعُـودُ ١٦٢١ مُـنَّكُراً نِعْمَتَـهُ لَدَيْبِهِ ١٦٢٢ مِكْلِّ مَا عَمِلَ مِنْ فَرَائِضِهُ لَا يَعْسَرَا ١٦٢٢ وَيَتَقَـرَّبُ بِمَـا تَيسَّرا ١٦٢٣ وَيَتَقَـرَّبُ بِمَـا تَيسَّرا ١٦٢٣ وَمَا يَضِعْ مِنْ وَاجِبٍ فَلْيَفْعَلِ ١٦٢٣ وَمَا يَضِعْ مِنْ وَاجِبٍ فَلْيَفْعَلِ ١٦٢٣ وَتَابَ لِلتَّضْيِيعِ وَلْيَلْجَأْ إِلَيْهُ ١٦٢٧ مِنْ قَوْدِ نَفْسِهِ وَفِيمَا أَشْكَلَا المَالِكُ صَلَاحِ الْحَالِ ١٦٢٧ وَجَلًا مَالِكُ صَلَاحِ الْحَالِ الْمَطَالِ الْحَالِ الْحَلَا الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَلَى الْحَلِي الْحَالِ الْحَلَا الْحِلْمُ الْحَلَا الْحَلِي الْحَلَا الْحَلِي الْحَلِي الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَى الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلِي الْحَلَى الْحَلْمَ الْحَلَى ا

( وتوبة ) وهي الرجوع من أفعال مذمومة شرعا إلى أفعال ممدوحة شرعا ( فرض وكل ذنب ) ظاهره صغيرا أو كبيرا وهو خلاف قوله وغفر الصغائر باجتناب الكبائر ( بنبذ الإصرار لأجل الرب هذا ومنها الرد للمظالم حتما والإجتناب للمحارم وشرطها نية أن لا يعود مستغفرا ) ربه ويرجوا رحمته ( وخائفا من الودود مذكرا نعمته لديه ) أي عليه ( وشاكرا لفضله عليه بكل ما عمل من فرائضه وترك ما يكره فعل خالفه ) قال صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فندم عليه غفر له ذلك قبل أن يستغفر الحليمي ليس من أركان التوبة فهو وما بعده شروط كمال والرجاء الطمع في رحمة الله تعالى عز وجل ولا يصح إلا مع حسن الطاعة والخوف تألم القلب لتوقع مكروه مذمة قيل والتذكر التفكر في نعمته عليه حيث وفقه للتوبة والشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه يكون حضوعا وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا ( ويتقرب ) الطالب إلى الله تعالى ( بما تيسرا إليه من نوافل الخير ورا ) ذي التوبة كالصلاة للحديث الرباني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

( وما يضع من واحب ) عمدا أو نسيانا ( فليفعل ) الآن وجوبا على الفور فإن شق عليه قضى ما استطاع واحتاط لدينه بلا وسوسة ( وليرغبن لله في التقبل ) منه وليخفه ( وتاب للتضييع وليلجأ ) وليتضرع ( إليه سبحانه فيما تعسر عليه من قود نفسه ) إلى طاعة الله تعالى سبحانه بيده التوفيق والتسهيل وليكن من دعائه اللهم ملكنا أنفسنا ولا تسلطها علينا ( وفيما أشكل من أمره ) مما لم يظهر رشده ولاغيه لعل الله يظهر له ذلك حال كونه (موقنا) مصدقا ( إنه علا وجل مالك صلاح الحال ومالك التوفيق للأعمال

١٦٢٨ وَلاَ يُفَارِقْ ذَا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ حَسَنٍ وَضِلِهِ يُلْفِيهِ
 ١٦٢٩ وَالْيَأْسَ دَعْ وَالْفِكْرَ فِي أَمْرِ الْعَلِي مِفْتَاحُ أَقْفَالِ عِبَادَةِ الْوَلِي
 ١٦٣٠ وَلْتَسْتَعِنْ بِلِكْرِ مَلْوَتٍ آتِ وَالْفِكْرَ فِيمَا بَعْدَ ذَا الْمَمَاتِ
 ١٦٣١ وَنِعْمَةَ الرَّبِّ وَفِي إِمْهَالِ وَأَخْذِهِ عَاصِيهُ فِي الْحَالِ
 ١٦٣٢ وَسَالِفَ الدَّنْ وَعُقْبَى أَمْرِكًا وَاسْرِعْ لِمَا اقْتَرَبَ مِنْ أَجَلِكًا

ولا يفارق ذا) اللحاإ واليقين (على ما فيه) على أي حال هو فيه (من حسن) طاعة (وضده) معصية (يلفيه) لقوله تعالى إن الله يحب التوابين هو الذي كلما أذنب تاب (واليأس دع) لقوله تعالى لا يايئس من روح الله إلا القوم الكفرون (والفكر في أمر العلي) أي مخلوقاته (مفتاح أقفال عباده الولي) الحميد (ولتستعن) على نفسك (بذكر موت آت) لقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت لأن الإنسان إذا تفكر في الموت قصر أمله وكثر عمله والعكس بالعكس (والفكر فيما بعد ذا الممات) لأن الموت أشد مما قبله وما بعده أشد منه كحزقة القبر حزقه سحقه حتى يسمع له صريف (و) استعن أيضا بالتفكير في (نعمة الرب) عليك لتستحي أن تبارزه بالمعاصي وهو ينعم عليك (وفي الإمهال) وأنت تعصيه (و)في (أخذه عاصيه في الحال و) في سالف الذنب وعقبي أمرك أي إذ لا تدري بم يختم الله تعالى لك به (واسرع لما اقترب من أحلكاً) ليسهل العمل ويقل الأمل والحرص على الدنيا فمن تفكر في الموت استعد له وإلا أتاه بغتة فيندم حيث لا يفيد الندم فيا لطيف ألطف بنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا فيندم حيث لا يفيد الندم فيا لطيف ألطف بنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا

## باب: الفطرة والفتن واللباس والستر والوصل والوشم

للبّاسْ والسّتْرِ والْوَصْلِ وَوَشْمٍ وَالْجِنَاسْ شَارِبِ وَهْوَ الْإِطَارُ فُرْتَ بِالْمَآرِبِ شَارِبِ وَهْوَ الْإِطَارُ فُرْتَ بِالْمَآرِبِ وَعَلَى شَفْتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْصِلاً الْجَنَاحُ وَحَلْقُ عَانَةٍ وَغَيْرُهَا يُبَاحُ وَحَلْقُ عَانَةٍ وَغَيْرُهَا يُبَاحُ وَصَلْعَ وَعَيْرُهَا يُبَاحُ وَصَلْعَ عَنْدُ اللّهُ كُورِ وَخِفَاضُهَا حَسُنْ وَالْ تَطُلُ فَالْأَحْدُ مِنْهَا اسْتُمْلِحَا لَلّهُ عَدْرُ اللّهُ كُورِ وَخِفَاضُهَا اسْتُمْلِحَا لَلّهُ عَدْرُ اللّهُ عَلْمَ السّتُمْلِحَا لَلْحَدى وَإِنْ تَطُلُ فَالْأَحْدُ مِنْهَا اسْتُمْلِحَا لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كُورِ يَحْدُرُمُ لِللّهُ وَلَيْسِدِ هُو الْمُحَرَّمُ بِلِلا تَقْيِسِدِ هُو الْمُحَرَّمُ بِللا تَقْيِسِدِ فَو الْمُحَرِيَّمُ بِللا تَقْيِسِدِ فَو الْمُحَرَّمُ بِللا تَقْيِسِدِ فَالْمُ عَلَى اللّهُ تَقْيِسِدِ فَا الْمُحَرَّمُ بِللا تَقْيِسِدِ فَالْمُحَرَّمُ بِللا تَقْيِسِدِ فَالْمُحَرِيَّ مُ بِلِلا تَقْيِسِدِ فَالْمُحَرِيِّ مُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحَرِيْمُ بِللْمَا تَقْيِسِدِ فَا اللّهُ مَنْ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُلِيلِيلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

١٦٣٣ مَبِاحِثُ الْفِطْرَةِ وَالْحَثْنِ اللِّبَاسْ ١٦٣٤ مَبْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ ١٦٣٥ مَبْ طَرَفُ الشَّعْرِ الَّذِي دَارَ عَلَى ١٦٣٥ أَيْ طَرَفُ الشَّعْرِ الَّذِي دَارَ عَلَى ١٦٣٦ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ ذِي الْجَنَاحُ ١٦٣٧ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ ذِي الْجَنَاحُ ١٦٣٧ لاَ الرَّأْسِ وَاللَّحَى فَبِدْعَةٌ وَسُنْ ١٦٣٨ وَأَمْرَ النَّبِيُّ أَنْ تُعْفَى اللَّحَى اللَّهُ اللَّفَامِ اللَّعْمَ اللَّحَى اللَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّسَالَ وَخَاتَمُ الْحَدِيلِ اللَّسَالَ وَخَاتَمُ الْحَدِيلِ اللَّسَلَى اللَّهُ اللَّلَاسَالَ وَخَاتَمُ الْحَدِيلِ اللَّهُ الللِّهُ

باب في الفطرة (مباحث الفطرة) أي الخصال المكملة للمرء حتى يكون على أفضل الصفات (والختن) من ذكر الخاص بعد العام للإهتمام ( اللباس والستر والوصل ) للشعر ( ووشم والجناس ) كالصور والتماثيل وفيه من الجناس البديعي ما يصلحه للتورية ( خمس من الفطرة ) هذا لفظ مروي عنه شخ كما في القسطلاني ( قص الشارب ) لقوله صلى الله عليه وسلم ((قصوا الشوارب)) ( وهو الإطار ) بكسر الهمزة وفتحها ( فزت ) تضم تاؤه للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة ( بالمغارب ) الحوائج ( أي ) حرف عطف بيان ( طرف الشعر الذي دار على شفته من غير أن يستأصلا ) هذا هو السنة في قصه ( وقص الأظفار للرجال والنساء وينبغي أن يكون من الجمعة ولا حد في البداءة في قصها ( ونتف ذي الجناح ) اي شعر الإبط للرجال والنساء ولمن لم يطق نتفه حلقه وتنويره بالنورة ( وحلق عانة ) سنة للرجال والنساء ولا تنتف المرأة لأن ذلك يضر بالزوج لاسترخاء المحل به باتفاق الأطباء ويجوز تنويرها ( وغيرها ) من شعر الجسد ( يباح ) حلقه للرجال وواحب للنساء لأن في تركه بحن مثلة ( لا الرأس واللحي فبدعة وسن عذر ) كختن وزنا ومعنى ( الذكور وحفاضها حسن ) والحتن زوال الغرلة من الذكر والخفاض قطع الناتئ أعلى فرج

الأنثى كأنه عرف الديك ( وأمر النبي ) صلى الله عليه وسلم ( أن تعفى اللحا ) أي توفر ولا تنقص ( وإن تطل فالأخذ منها استملحا ) أي استحب والمعروف لا حد للأخذ منها إلا أنه لا يتركها نحو الشهر ( وكرهوا ) تسويد شعر ) إلا للبيع فيحرم أو الجهاد لإيهام العدو أنه شاب فيؤجر عليه ( وليعلم حواز صبغة بحنا أو كتم ) بفتحتين وهو يصفر الشعر والحناء تحمره والفرق بين السواد وغيره أن السواد يذهب اللون بالكلية ( واللبس للحرير والتختم بذهب على الذكور ) ولو صغارا ( يحرم ) وظاهره كان لعذر أولا ومفهوم اللبس جواز الجلوس والإتكاء عليه وهو قول ابن الماحشون خلافا للحمهور ( لا للنسا وخاتم الحديد هو المحرم بلا تفنيد ) في القبس جاء رجل إلى رسول الله وعليه خاتم شبه يعني الصفر فقال له إني أجد منك ربح الأصنام وجاء إليه آخر وعليه خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار وجاء آخر وعليه خاتم ذهب فقال اطرح عنك حلية أهل المخنة وأجاب الجمهور عن قوله الله الله المختم المختم المختم المختم وأحاب المجمهور عن قوله الله الله المختم ولو خاتما من حديد) بأنه أراد المبالغة

١٦٤٢ وَينْبَغِي مِنْ فِضَّةٍ وَحَلَّ فِي ١٦٤٣ لاَ سَرْجٍ أَوْ لِجَامٍ أَوْ سِكِّينِ ١٦٤٣ وَخِنْصِرُ الْيُسْرَى مَحَلُّ الْحَيْتَمِ ١٦٤٥ وَخِنْصِرُ الْيُسْرَى مَحَلُّ الْحَيْتَمِ ١٦٤٥ مِنَ الْحَرِيلِ الْكُرْهُ وَالْجَوَازِ ١٦٤٥ وَمَا لِمَرْأَةٍ لِبَاسُ مَا يَصِفْ ١٦٤٧ وَمَا لِمَرْأَةٍ لِبَاسُ مَا يَصِفْ ١٦٤٧ وَلاَ يَجُلِ للْكَعْبَيْنِ فَهْ وَ أَنْقَى ١٦٤٨ وَلْيَكُ لِلْكَعْبَيْنِ فَهْ وَ أَنْقَى ١٦٤٨ وَتُمْنَعُ الصَّمَّاءُ أَنْ يَشْتَمِلَا ١٦٤٨ وَتُمْنَعُ الصَّمَّاءُ أَنْ يَشْتَمِلَا ١٦٥٨ وَسَتْرُ عَوْرَةِ الْمُكَلَّ فِي يَجِبْ ١٦٥٨ وَسَتْرُ عَوْرَةِ الْمُكَلَّ فِي يَجِبْ ١٦٥٨ وَالْأَرْرَةُ الْمُؤْمِنِ أُسْدِلَتْ إَلَى

سَيْفٍ مُحَلَّى وَكَذَا فِي الْمُصْحَفِ وَغَيْسِرِ ذَلِسِكَ مِسنَ الْمَسْزِينِ وَفِي لِبَسَاسِ الْخَرِّ قُلْ وَالْعَلَمِ وَفِي لِبَسَاسِ الْخَرِّ قُلْ وَالْعَلَمِ وَخَطُّهُ الرَّقِيسِةُ قَلَدْ أَجَسَازُوا بَشَسرَهَا إلاَّ لِزَوْجِهَا وَقِسفُ أَوْ ثَوْبَهُ لَا لَا لِزَوْجِهَا وَقِسفَ أَوْ ثَوْبَهُ لَلْخُسيلاَ اسْسِيْكُبَارَا أَوْ ثَوْبَهُ لَلْخُسيلاَ اسْسِيْكُبَارَا لَلهُ وَأَبْقَسى وَلِلأَعْلَى الشَّوْبِ عَلَى لَلهُ وَأَبْقَسى وَلِلأَعْلَى الشَّوْبِ عَلَى مِنْ غَيْرِ سِتْرٍ طَرَفُ الشَّوْبِ عَلَى مِنْ غَيْرِ سِتْرٍ طَرَفُ الشَّوْبِ عَلَى وَكُرْهُهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ أَعْدَلُ وَوْ مَنْ وَلِي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا نُدِبُ عَرْماً وَفِي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا نُدِبُ عَرْماً وَفِي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا نُدِبُ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَخَلِّ الْأَسْفَلا أَنْ فَا فَي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا نُدِبُ أَنْ فَا فَي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا نُدِبُ أَنْ فَا فَي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا نُدِبُ أَنْ فَا فَا الْأَسْفَلا أَنْ فَا فَي الْخَلْوَةِ سَتْرُهَا الْأَسْفَلَا

( وينبغي ) الخاتم ( من فضة ) وتجوز تحلية الخاتم بها في شيء جائر غير الحديد والنحاس والرصاص كالجلد وقال بعضهم أراد به أن يكون الخاتم كله من فضة لما في الصحيحين (وحل في سيف محلى ) اتفاقا لأنه إرهاب للعدو (كذا في المصحف ) اتفاقا تعظيما له ( لا سرج أو لجام أو سكين وغير ذلك من المزين ) اسم مفعول من زانه ( وحنصر اليسرى محل الخيتم وفي لباس الخز ) وهو ما سداه حرير ولحمته صوف ( قل والعلم من الحرير الكره والجواز وخطه الرقيق ) وهو ماكان أقل من إصبع (قد أجازوا وما لمرأة لباس ما يصف بشرها إلا لزوجها وقف ولا يجر أحد إزارا أو ثوبه للخيلا استكبارا ) ويجوز للمرأة إن لم تقصد الخيلاء أن ترخى ذراعا ( فليك ) الإزار أو الثوب ( للكعبين فهو أنقى له وأبقى وللأعلى اتقى ) لأنه ينفى العجب والكبر ( وتمنع الصماء أن يشتملا من غير ستر طرف الثوب على منكب يسراه والأحرى يسدل ) لأنه إذا أراد أن يرفع يده اليسرى انكشفت عورته ( وكرهها ) أي الصماء ( من فوق ثوب أعدل ) فيه قولان لمالك والمنع لظاهر الحديث والإباحة لانتفاء العلة وهي كشف العورة ( وستر عورة المكلف يجب ) إجماعا (عزما ) أي وجوبا عن أعين الناس ( وفي الخلوة سترها ندب وإزرة المؤمن ) بكسرالهمزة على اختيار الخطابي لأن المراد الهيئة ( استدلت) في الحديث ( إلى أنصاف ساقيه ) ولفظ الموطإ من قوله على إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ( فحل الأسفل)

١٦٥٣ وَالْفَحْدُ عَوْرَةٌ وَقَدْ لاَ يَنْحَظِرْ الْمَحْظِرْ الْمَخْدُ عَوْرَةٌ وَقَدْ لاَ يَنْحَظِرْ الْمَحْظِرْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ

وَلَهُمْ يَلِهِ حَمَّامً إِلاَّ مُتَّزِرُ وَمَنَعُ وا تَلاَصُ قاً إِنْ وُجِ الْمَ وَمَا لَهَا الْحُرُوجُ لِلْمَساجِدِ عَنْهُ لَهَا كَمَوْتِ مَنْ مِنْهَا دَنَا كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ وَالْمَلاَهِي وَاحْتَلَفُودِ وَالْمِزْمَارِ وَالْمَلاَهِي وَاحْتَلَفُوا فِي الْكِبَرِ الصَّيَّاحِ ١٦٦٠ وَنُهِيَ النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعَرْ وَالْوَشْمِ وَالتَّحْرِيمِ بِاللَّعْنِ ظَهَرْ الشَّمَالُ ١٦٦١ وَالْبَدْءُ بِالْيَمِينِ فِي لُبْسِ النِّعَالُ وَالْجُفِّ مَنْدُوبٌ وَفِي النَّزْعِ الشِّمَالُ ١٦٦٢ جَازَ انْتِعَالُ قَائِمٍ وَقَاعِدِ وَيُكْرَهُ الْمَشْمِي بِنَعْلٍ وَاحِدِ 1٦٦٢ جَازَ انْتِعَالُ قَائِمٍ وَقَاعِدِ وَيُكْرَهُ الْمَشْمِي بِنَعْلٍ وَاحِدِ 1٦٦٣ وَيُكْرَهُ التَّمْشَالُ فِي السَّرِيرِ وَالْجُدُدِ الْقِبَابُ كَالتَّصْويرِ 1٦٦٣ فَي خَاتَمٍ بِعَكْسِ رَقْمِ الثَّوْبِ وَتَرْكُدُهُ أَحْسَنُ خَوْفَ الْحَوْبِ 1٦٦٤ فَي خَاتَمٍ بِعَكْسِ رَقْمِ الثَّوْبِ وَتَرْكُدُهُ أَحْسَنُ خَوْفَ الْحَوْبِ

والفخذ ) ما بين الساق والورك ( عورة ) عند من يستحيا منه ( و ) ليس كالعورة نفسها لأنه ( قد لا ينحظر ) لأنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه مع العمرين وحين أجرى فرسه ( ولم يلج حماما إلا متأزر ولم تلجه مرأة إلا لدا ومنعوا تلاصقا إن وجدا من بالغين ) رجلين أو امرأتين ( في لحاف) ثوب ( واحد ) مكشوفي العورة بينهما قرابة أم لا ( وما لها الخروج للمساجد إلا بالإستتار ) ولا تخرج إلا ( فيما لا غني عنه لها كموت من منها دنا ) ولخروجها شروط أن تكون في طرق النهار ما لم تضطر للخروج في غيرهما وأن تلبس أدبي ثيابها وأن تمشى في حافة الطريق وأن لا تكون لها ريح وأن لا يظهر منها ما يحرم نظره ( واحتنبت)وجوبا (نوحا ولهوا للاه كالعود والمزمار والملاهي ) الملهية ( جميعا إلا الدف ) بفتح الدال وضمها ( في النكاح ) خاصة للرجال والنساء إلا لذي هيئة ( واختلفوا في الكبر ) بفتح الكاف وهو طبل صغير مجلد من ناحية واحدة فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره ( الصياح ) وصف للكبر ( وخلوة المرء بغير محرم منه من المستقبح المحرم ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك قائلا إن الشيطان ثالثهما ( ونحي النساء عن وصل الشعر و ) عن ( الوشم والتحريم باللعن ظهر ) لقوله على في الصحيحين: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشِمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)) النمص نتف الشعر والمتنمصة المتزينة به والمتفلحات اللواتي يبردن أسنانهن للزينة ( والبدء باليمين في لبس النعال والخف مندوب وفي النزع الشمال جاز انتعال قائم وقاعد ويكره المشي بنعل واحد ويكره التمثال) أي عمله وهي الصورة التي تجعل على هيئة الحيوان أو الأشحار ( في السرير والجدر ) بالفتح الحائط ( والقباب ) جمع قبة وهي ما يجعل من الثياب على الهودج مثلا (كالتصوير في خاتم) بفتح التاء وكسرها ( بعكس رقم الثوب ) أي تصوير الثوب لا يكره لأنه يمتهن (و) مع ذلك تكره أحسن خوف الحوب) الإثم مراعاة لمن يقول بتحريمه.

#### باب: الطعام والشراب

آتِيهِمَا اسْتِنَاناً أَنْ يُبَسْمِلاً ١٦٦٥ بَابُ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعَلَى تَــةً بِحَمْــدِ اللهِ سِــراً يُحْتَــذَى ١٦٦٦ وَخُــُدُهُ بِـالْيَمِينِ نَــُدُباً وَإِذاَ مِنْ قَبْل مَسْجِهَا فَكُنْتَ تَابِعَا ١٦٦٧ وَيَنْبَغِي أَنْ تَلْعَقَ الْأَصابِعَا وَثُلُثٌ لِلنَّفْس نَدْبًا قَدْ يُرَامْ ١٦٦٨ وَثُلُثٌ لِلْمَا وَثُلْثٌ لِلطَّعَامُ مِمَّا يَلِيكَ وَاتَّئِدُ فِيهِ وَحُلُّ ١٦٦٩ وَإِنْ أَكُلْتَ مَعَ غَيْرِكَ فَكُلْ ١٦٧٠ بَـيْنَ اللُّقَيْمَـاتِ وَلاَ تَـنَفَّس إِذَا شَرِبْتَ فِي الْإِنا وَالْتَمِسِ ١٦٧١ وَعَاودِ إِنْ شِئْتَ وَلاَ تَعُبُّ مَا عَبًّا وَمُصَّ الْمَاءَ مَصًّا مُحْكَمَا مِنْ قَبْل بَلْعِهِ وَنَظِّفِ الْفَما ١٦٧٢ وَلُـكْ طَعَامَـكَ وَمَضْعًا أَنْعِمَـا ١٦٧٣ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنْ غَسَلْتَ مِنْ لَبَنْ وَغَمَرٍ يَداً وَفَاكَ فَحَسَنْ

(باب) آداب أكل الطعام و) شرب (الشراب) وهي سوابق ومقارنة ولواحق (وعلى آتيهما استنانا أن يبسملا) بأن يقول بسم الله جهرا ولا يزيد الرحمن الرحيم واختار بعضهم الزيادة (وخذه ) أي المأكول والمشروب (باليمين ندبا فإذا تم فحمد الله سرا يحتذا وينبغي أن نلعق الأصابع من قبل مسحها) لحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها (حتفت) أي مت (تابعا) السنة (وثلث) من البطن (للما) ء (وثلث للطعام وثلث للنفس ندبا ذا يرام) التثليث (إن أكلت مع غيرك فكل مما يليك واتئد) تراخ (فيه وحل بين اللقيمات) فلا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى بالبلع ليلا تنسب للشره قال

ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت وبين الأحرى تليها قيس اظفور واشرت بالتصغير اللفظي إلى المعنوي فهو مطلوب في اللقم قيل كبر اللقمة من موجبات سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منه ( ولا تنفس إذا شربت في الإنا ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( وعاود إن شئت ) فيه جواز الشرب من نفس واحد وهو قول

مالك وقيل يكره لما في النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ وأمرأ ( ولا تعب ما عبا ) أي لا تبلعه بصوت كصوت البهيمة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( ومص ) بفتح الميم أمر من مضارع مصصت كعلمت ( الماء مصا محكما ) أي اشربه برفق لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ( ولك ) أي امضغ ( طعمك ومضغا أنعما ) أي بالغ في مضغه أي دقه ( من قبل بلعه ) لأن ذلك أبلغ في اللذة وأسهل على المعدة وفي تركه إذاية وتتأذى المعدة منه ( ونظف الفم من بعده ) بالمضمضة والسواك لدفع ما يتقى من تغيير طعم الفم ( وإن غسلت من لبن وغمر ) بفتحتين أي ودك ( يد ) ك...

ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به يتصلل ( وفاك فحسن ) لحديث أبي داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه وأما ما لا دهن فيه فلا يغسل منه

مِمَّا بِهَا نِيطَ مِنَ الطَّعَامِ
وَمَنْ عَلَى الْيَمِينِ أَوَّلاً يُنَالُ
كُرِهَ لِللَّاذَى وَفِي الْكِتَابِ
أَوْ فِضَّةٍ كَالْأَكْلِ مَمْنُوعٌ أُبِي
إِذَا أَكُلْتَ مِثْلَ ثَوْمٍ مَسْجِدَا
وَالْأَكْلُ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ مَبْدءاً

١٦٧٤ وَحَلِّلِ الْأَسْنَانَ خَوْفَ اللَّامِ الْأَسْنَانَ خَوْفَ اللَّامِ الْأَسْنَانَ خَوْفَ اللَّمَّ الْ ١٦٧٥ وَكُرِهُ وَا أَكُلاً وَشُرْبًا بِالشِّمَالُ ١٦٧٦ وَالشَّرْبُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ١٦٧٧ وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ ذَهَبِ ١٦٧٨ وَالشُّرْبُ لِلْقَائِمِ حِلُّ وَابْعُدَا ١٦٧٨ وَالشُّرْبُ لِلْقَائِمِ حِلُّ وَابْعُدَا ١٦٧٨ إِذْ كَرِهُ وَاكَاكُلِهِ مُتَّكِئَها ١٦٧٩ الْأَكْرِهُ وَاكَاكُلِهِ مُتَّكِئَها المَّكَالُةِ مِنْ الْمَعْدَا المَّكَالُةِ مِنْ الْمُعَدَا اللَّهُ الْمُعَدَا اللَّهُ اللَّهَائِمِ عِلْ الْمُعَدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَدَا اللَّهُ اللْمُلْعُلِيلُولُ اللْمُلْعُلِيلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلَّةُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّلْمُ اللَّلَّ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّلْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُ

( وخلل الأسنان ) أي أزل ما تعلق بها بأن تداخل بينها ( خوف الذام ) العيب ( مما بها نيط من الطعام وكرهوا أكلا وشربا بالشمال ومن على اليمين أولا ينال ) ثم من على اليسار لحديث الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بهاء وعن يمينه أعرابي وعن يساره الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ( والنفخ في الطعام والشراب كره للأذى ) المتقي فيهما ( وفي الكتاب ) لحرمته ( والشرب في آنية من ذهب أو فضة كالأكل ممنوع أبي ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الصحفة هي القصعة الصغيرة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر الإستعمالات

( والشرب ) والأكل ( للقائم حل ) لما صح أنه شرب من ماء زمزم قائما وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا وفعله عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعليه جماعة الفقهاء وكرهه قوم لأحاديث وردت فيه انظر ابن حجر

إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز

وأبعدا (إذا أكلت مثل ثوم مسجدا ... إذ كرهوا ) ومثله الكراث بتشديد الراء وتخفيفها والبصل النيئ أي غير المطبوخ (كأكله متكئا ) بأن يميل على مرفقه الأيسر لأنه على كان يضع أحد فخذيه وأحد ساقيه على الآخر كما يجلس في التشهد ويأكل ويقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد ( والأكل من رأس الطعام مبدءا ) لما صح أنه الها أوتي بقصعة من ثريد فقال ((كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها)) ولفظ أبي داوود ((إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها))

١٦٨٨ وَثَبَتَ النَّهْ عَنِ الْقِرَانِ الْقِرانِ الْقِرانِ الْمَشْتَرِكِينَ فَمَعَ الْأَهْلِ يَحِلْ ١٦٨٨ مُشْتَرِكِينَ فَمَعَ الْأَهْلِ يَحِلْ ١٦٨٨ وَجَازَ فِي كَتَمْرٍ أَنْ تَجُولاً ١٦٨٣ وَلَيْسَ عَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الْمَأْكُلِ ١٦٨٨ وَلَيْسَ عَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الْمَأْكُلِ ١٦٨٨ وَلُدِبَتْ مَضْمَضَةٌ مِنَ اللَّبَنْ ١٦٨٨ وَوَجَبَتْ أَجَابَةُ الْمَدْعُولِ ١٦٨٨ مَشْهُورٍ أَوْ نُكْرٍ وَذُو الْإِفْطِارِ ١٦٨٨ مَشْهُورٍ أَوْ نُكْرٍ وَذُو الْإِفْطِارِ ١٦٨٨ وَمَالِكَ رَحَّصَ فِي التَّحَلُفِ

فِي التَّمْرِ قِيلَ النَّهْيُ مَعْ إِخْوَانِ أَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُسِيءِ مَا أُكِلْ يَدُكَ فِيهِ تَنْتَقِي الْمَانُحُولاَ سُينَّةٌ إِلاَّ لِأَذَى فَلْيَعْسِلِ سُينَّةٌ إِلاَّ لِأَذَى فَلْيَعْسِلِ وَكُرْهُ غَسْلِ الْيَدِ بِالطَّعَامِ عَنْ إِلَى طَعَامِ الْعُرْسِ دُونَ لَهْوِ إِلَى طَعَامِ الْعُرْسِ دُونَ لَهْوِ إِذَا أَتَى فِي الْأَكْلِ بِالْجِيارِ عَنْهَا لِكَشْرَةِ الزِّحَامِ فَاقْتَفِ عَنْهَا لِكَشْرَةِ الزِّحَامِ فَاقْتَفِ

( وثبت النهي عن القران ) أي الإزدواج ( في التمر ) لما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نحى رسول الله الله الله الله الله عن التمرتين حتى يستأذن أصحابه قال مسلم عن شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من قول ابن عمر ( قيل النهى مع إخوان مشتركين ) ق إن عللنا النهى بسوء

الأدب فلا كراهة أو بالإستبداد والقوم شركاء فللتحريم وكالتمر سائر الأطعمة والفواكه ( فمع الأهل يحل ) القران لجواز الإستبداد ( وكان من مال المسيء ) الأدب بالقران ( ما أكل ) أن علل بالإستبداد وأما إن علل بسوء الأدب كما رمزت له فموجود وهذا أيضا على القول بأنه على ملك ربه وإنما يملكون منه ما أكلوه ( وجاز في كتمر ) وزبيب ( أن تجول يدك فيه تنتقي المأكولا ) يمينا وشمالا ( وليس غسل اليد قبل المأكل سنة ) بل مكروه على المشهور مالك ليس العمل على قوله وشمالا ( وليس غسل اليد قبل المأكل سنة ) بل مكروه على المشهور مالك ليس العمل على قوله الغسل قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم (إلا لأذى ) نحس ( فليغسل ) وجوبا إكراما للطعام ( وندبت مضمضة من اللبن ) لأن فيه دسما عياض هي سنة القائم للصلاة مستحب لغيره ( وكره غسل اليد ) ين ( بالطعام عن ) أي عرض كالنحالة وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة وقيل يجوز غسلهما بالطعام ( ووجبت إجابة المدعوي إلى طعام العرس دون لهو مشهور ) أي منكر ممنوع كاجتماع النساء والرجال وفرش الحرير ( وذو الإفطار إذا أتى في الأكل بالخيار ) وأما الصائم فلا يأكل ولو حلف بالطلاق ( ومالك ) رحمه الله تعالى ( أرخص في التخلف عنها لكثرة ازدحام فاقتفي ) للمشقة في حضورها لا سيما على أهل الفضل والصلاح

### باب: السلام والاستئذان والتناجي والذكر

وَفِي التَّنَاجِي مَعَ ذِكْرِ الرَّحْمَنُ وَهَكَـذَا سُنَتْ بِهِ الْبِدَايَةُ وَهَكَـذَا سُنَتْ بِهِ الْبِدَايَةُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَبَرَكَاتُـهُ وَذُمَّ مَـنْ غَـلاً وَبَرَكَاتُـهُ وَذُمَّ مَـنْ غَـلاً وَبَرَكَاتُـهُ وَذُمَّ مَـنْ غَـلاً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُ فَاتْبَعَـا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُ فَاتْبَعَـا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُ فَاتْبَعَـا وَسَنَ الْجَمَاعَةِ كَفَاهُمْ مَجْدَا مِن الْجَمَاعَةِ كَفَاهُمْ مَجْدَا مِاشٍ وَذَا الْمَاشِي لِجَالِسٍ عَلا مِاشِ وَذَا الْمَاشِي لِجَالِسٍ عَلا مِنْ الْعِنَاقُ لاَ الْإِمَامُ بَـلْ فَيَانُ الْعِنَاقُ لاَ الْإِمَامُ بَـلْ وَأَنْكُـرَ الْمَـرْوِيَ فِيهِ بِيلِدِ

١٦٨٨ الْبَابُ فِي السَّلاَمِ وَالْإِسْتِئْذَانْ الْمَابُ فِي السَّلاَمِ وَاجِبِ كِفَايَةُ الْمَابُ وَالْجِبْ كِفَايَةُ السَّلاَمِ الْمَجْ السَّلاَمُ الْمَعْفِ السَّلاَمُ الْمَعْفِ السَّلاَمُ اللَّهُ بِالْكَيْفِ السَّلاَمُ الْمَعْفِ السَّلاَمُ اللَّهُ اللَّلاَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِبُ وَرَدَّا الْمَعْفَ اللَّهُ وَاجِبُ وَرَدًّا اللَّهُ وَاجِبُ أَوْ مَنْ اللَّهُ وَاجِبُ وَرَدًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

(الباب في السلام مع الإستئذان وفي التناجي مع ذكر الرحمن) ويدخل فيه الرقى والدعاء والقول في السفر لأن في كل ذكرا (رد السلام واجب كفاية وهكذا سنت به البداية) أي كفاية على المشهور فيهما لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِالحَسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ﴾ النساء: ٨٦ ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُبُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَى اَنفُسِكُم تَحِيتَ قَمِنْ عِندِ اللّهِ مُبُنرَكَة طَيِّبة كَالنور: الآيتين (والإبتدا والرد باللف) والنشر المترتب (السلام عليكم اجمع) ولو على واحد لوجود الحفظة معه وظاهره اشتراط ال (وعليكم السلام) بواو التشريك وتقديم المجرور أو يقول سلام عليكم بتقديم سلام وتنكيره بلا واو وفي الذخيرة ويقول الراد وعليكم السلام أو السلام عليكم كما قيل (وأكثر السلام ينهي إلى وبركاته) كما في الموطإ وعليه العمل سلفا وخلفا (وذم من غلا) لارتكابه بدعة مكروهة (ولا تقل) كراهة (في رده مبتدعا وسلم الله عليك فاتبعا) السنة (وإن يسلم واحد وردا من الجماعة كفاهم بحدا) أي شرفا وذلك سبيل كل مطلوب كفاية (وسلم يسلم واحد وردا من الجماعة كفاهم بحدا) أي شرفا وذلك سبيل كل مطلوب كفاية (وسلم الراكب إذا علا على ماش وذا الماشي) سلم (لجالس علا) واللام بمعنى على أو زائدة في مفعول الراكب إذا علا على ماش وذا الماشي) سلم (لجالس علا) واللام بمعنى على أو زائدة في مفعول

علا بعدها (ثم المصافحة ندب) على المشهور لما في الموطا من قوله عليه الصلاة والسلام تصافحوا يذهب الغل عنكم وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء وهي وضع أحد المتلاقيين كفه على بطن كف الآخر إلى الفراغ من السلام والكلام وفي شد كل واحد منهما يد نفسه على يد الآخر قولان ولا يقبل يد صاحبه بعد الفراغ ولا يصافح الرجل المرأة ولو كانت متحالة ولا المسلم الكافر ولا المبتدع (وأحل سفيان) بن عيينة (العناق) رمزت بتقديمه كالشيخ بذكره لتقويته (لا الإمام) مالك (بل كره فعله) لأنه لم يرو عن النبي شي أنه فعلها إلا مع جعفر ولم يصحبها عمل من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النفس تنفر عنها لأنها لا تكون إلا لداع من فرط ألم الشوق أو مع الأهل والمصافحة فيها العمل وروى البيهقي عن الشعبي معانقة الصحابة (و) كره (تقبيل اليد) ظاهره ولو عالما أو والدا أو سيدا أو زوجا لأنه من فعل الأعاجم ويدعوا إلى الكبر ورؤية النفس (وأنكر المروي فيه بيدي) أي بقوله أي بنجدة لعلمه بالحديث والفقه وأجازه ابن بطال في المذكورين والصالحين

( والإبتداء بالسلام قد قلي ) أي كره ( لكافر و ) المسلم على الذمي ( الناس ) بحذف الياء اكتفاء بالكسرة ( لم يستقل ) أي لم تطلب منه الإقالة بأن يقول إنما سلمت عليك لظني أنك مسلم فرد علي سلامي وقد كان ذلك في أول الإسلام فنسخ ( وقل لذمي مسلم يرى ) بالتركيب يظن مسلما ( عليك ) بلا واو ( أو ) عليك ( مع السلام ) بالرفع على الحكاية ( كسرا ) سينه وهو الحجارة ( واستأذنن ) أي اطلب الإذن ( حتما ثلاثا) أي ثلاث مرات ( إن ترد دخول بيت ) غير مسحد ونحوه ( فيه عورة ) لمحرم أو غيره ممن لا يحل لك النظر إلى عورته بخلاف الزوجة والأمة ( أحد ) في

حال الإستئذان وصفته أن تقول أأدخل ثلاث مرات ثم تسلم وتاركه عاص إجماعا لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الآية فإن أذن لك دخلت وإلا رجعت ( ويحرم التناج ) بحذف الياء كما في القرآن ( دون واحد ) في سفر أو حضر لا دون اثنين مثلا فجائز على المشهور ( وقيل ) إنما يحرم ( دون إذنه ) لأن الحق له فإذا أسقطه سقط وهو المشهور ( فباعد ) للخروج من الخلاف قال ( معاذ ) بن جبل رضى الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي على (أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)) ( لا عمل أنجى للبشر ) من عذاب الله تعالى ( من ذكره جل ) يعني إشارة بعد أداء الفرائض الباجي يحتمل أن يريد الذكر باللسان أو بالقلب فيوافق قوله ( وفضل عمر ) بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ( عن ذكره اللفظى ذكره لدى أمر ونهي) بالامتثال والاجتناب ( فلتزم ما وردا) ١٧٠٣ فِي الصُّبْحِ وَالْمَسَا وَفِي النَّوْمِ وَفِي خُرُوجٍ مَنْزِلٍ وَفِي الْخَلاَ تَفِي (في الصبح والمسا) ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى ((اللهم بك أي بقدرتك نصبح وبك نمسى وبك نحيا وبك نموت وتزيد في الصباح وإليك النشور)) أي نشر الناس من قبورهم يوم القيامة وفي المساء وإليك المصير وروي بعد ذلك في الصباح ((اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور أي هدى تهدي به أو رحمة أي نعمة تنشرها أي تظهرها أو رزق أي حلال تبسطه أي تكثره أو ضر تكشفه أي تزيله أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة وهي كلما يشغل عن الله تعالى من أهل أو مال أو ولد تصرفها أو معافات تمن بها برحمتك أي إرادتك إنك على كل شيء قدير)) ( وفي النوم ) ومن دعائه على عند إرادة النوم أنه كان يضع يده اليمني تحت حده الأيمن بعد أن يضجع على شقه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول سرا وإن جهر فلا حرج ((اللهم باسمك أي بقدرتك وضعت جنبي وباسمك ارفعه اللهم إن أمسكت نفسى أي بأن توفيتني فاغفر لها وإن أرسلتها أي إلى جسدها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إني أسلمت نفسي إليك إذ لا قدرة لي على تدبيرها وألجأت أي أسندت ظهري إليك معنى لتقويني وتعينني على ما ينفعني وترفع عنى ما يضرني وفوضت أمري إليك تفعل بي ما تريد ووجهت وجهى إليك رهبة منك ورغبة إليك أي طمعا في رفدك لا منجا أي لا مهرب ولا ملجأ

منك إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله أي لا معبود لي إلا أنت رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)) ( وفي خروج منزل ) ونما روي عنه في الدعاء في الخروج من المنزل ((اللهم إني أعوذ أي أتحصن بك أن أضل أي عن الحق أو أضل أي يضلني غيري عنه أو أزل أي أزيغ عن الحق أو أزل أي يزيغني غيري عنه أو أظلم أي أحدا أو أظلم أي من غيري أو أجهل أي أسفه على أحد أو يجهل علي)) ( وفي الخلاء ) ونما روي عنه صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الخلاء ((الحمد لله الذي رزقني لذته)) أي الطعام المفهوم من السياق ((وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته )) وفي الصحيحين ((الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)) وفي الصحيح كان رسول الله في إذا دخل الخلاء يقول ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) وفي رواية زيادة ((الضال المضل الرجس النجس الشيطان الرجيم)) ( تفي ) حواب التزم

( ونائم ليده اليمنى وضع من تحت حده اليمين واضحع لشقه الأيمن وليجعل يدا يسرى على الفخذ الأيسر اقتدا ) برسول الله وليتعوذ من ) كل ( مخوف ) من إنس أو جن أو حيوان ( راما منزلا أو محلسا أو مناما ) تقول ((أعوذ بكلمات الله التامات أي القرآن من شر ما خلق)) ومن التعوذات أن تقول (( أعوذ بوحه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أي مكروههما

وأعوذ بأسماء الله الحسنى وصفت بذلك لما تضمنت من المعاني الحسنة من تحميد وتشريف كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذراً وبراً الفاظ مترادفة ومن شر ما يعرج فيها أي يصعد فيها مما هو سبب لنزول البلاء من سيء الشماء أي كالصواعق ومن شر ما يعرج فيها أي يصعد فيها مما هو سبب لنزول البلاء من سيء الأعمال ومن شر ما ذراً في الأرض وما يخرج منها كالعقارب ومن فتن اليل والنهار ومن طوارق اليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يارحمن)) ,الطارق ما يأتي بغتة ويقال في التعوذ أيضا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وهي مقدم الرأس واستعارها للظهر إن ربي على صراط مستقيم أي لا نقض في تصرفه ولا قصور ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بعد أن يسلم إن كان فيه أحد وإلا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من قال ذلك كان حرزا لمنزله قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ( ولا يجوز ) وقيل يكره ( عمل في المسجد من كخياطة ومن غسل اليد ) نجسة وإلا كره ( وأكل ذي تلويث أو ذي دسم لا الخف ) أي الخفيف ( من غير ) أي مما لا يلوث كالسويق وهو دقيق القمح والشعير المقلو ( ولا تقلم ظفرا ولا تقص شاربا ) فيه لأنه أوساخ ( بلى وإن حملته بثوبك ولا تقتل كقمل ) وبرغوث فيه كراهة ( ومبيت الغرباء بمسجد فيه لأنه أوساخ ( بلى وإن حملته بثوبك ولا تقتل كقمل ) وبرغوث فيه كراهة ( ومبيت الغرباء بمسجد البدو أبيح بالنبا ) أي الخبر وخصه بالضرورة وكذلك مسجد الحضر إن لم يجد ما يعطى

١٧١١ وَعَيْسِرُ الأَيَسِةِ الْيَسِيرَةِ فَلَا الْكَاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ الرَّاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ الرَّاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ الرَّاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ الرَّاكِ وَكُرِهَتْ لِلدَّاهِبِ فِي السُّوقِ الرَّاكَةُمُ فِي سَبْعِ لَيَالٍ مُسْتَحَبُ ١٧١٥ وَالْخَتْمُ فِي سَبْعِ لَيَالٍ مُسْتَحَبُ ١٧١٥ وَمُا تَلاَ الْقُرْآنَ فِي أَقَالاً ١٧١٨ وَلِلْمُسَافِرِ دُعَاءٌ اسْتُجِبُ الرَّاكِ اللَّهُ السَّتُحِبُ الرَّاكِ وَلِلْمُسَافِرِ دُعَاءٌ اسْتُحِبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُ

يُقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ كُرُهُهُ انْجَلَى وَالْمَاشِي بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ يَقْمَعُ وَالْمَاشِي بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ يَقْمَعُ إِلاَّ لِسِدِي تَعَلَّسِمٍ مَشُسوقِ وَقِلَّهُ مَع السَّقَهُمِ أَحَسِبُ وَقِلَّهُ مَع السَّقَهُمِ أَحَسِبُ مِسْنَ الظَّلاَثَةِ الرَّسُولُ كَلَّا مِسنَ الظَّلاَثَةِ الرَّسُولُ كَلَّا فَاحْفَظُهُ مَعْ دُعِائِهِ إِذَا رَكِبِ فَاحْفَظُهُ مَعْ دُعِائِهِ إِذَا رَكِبِ فَاحْفَظُهُ مَعْ دُعِائِهِ إِذَا رَكِبِ عَسَدُو السُّودَانِ عَسَدُو السُّودَانِ فَيُنْسَدَبُ التَّعْجِيسُلُ لِلْإِيسابِ فَيُنْسَدَبُ التَّعْجِيسِلُ لِلْإِيسابِ مَعْهَا وَلاَ زَوْج مِسنَ الْمُحَرَّمِ مَعْهَا وَلاَ زَوْج مِسنَ الْمُحَرَّمِ مَعْهَا وَلاَ زَوْج مِسنَ الْمُحَرَّمِ

## ١٧٢٠ إِلاَّ لِحَجِّ الْفَرْضِ عِنْدُ مَالِكِ ﴿ مَعْ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةِ الْمَسِالِكِ

( وغير الآيات اليسيرة فلا يقرأ في الحمام ) لأنها من البيوت المكروهة ( كرهه انجلا ويقرأ الراكب والمضجع ) لقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا الآية والقراءة ذكر ( والماشي بين القريتين يقمع ) لأن قراءته معينة على طريقه ويتحرز بما ( وكرهت لذاهب للسوق ) لأن فيه ضربا من الإهانة للقرآن بقراءته في الطرقات ( إلا لذي تعلم مشوق ) فيجوز ( والحتم ) للقرآن ( في سبع ليال مستحب ) لأنه عمل أكثر سلف العلماء ( وقلة مع التفهم أحب ) عند أكثر العلماء من سرد حروفه لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ج أفتى بعض من لقيناه من القرويين غير ما مرة بأن القراءة بلا فهم لا ثواب لها البته زاعما أن ابن عبد البر نص على ذلك وقال كمثل الحمار يحمل أسفارا وكنت لا أرتضى منه هذه الفتوى ويحتمل ما ذكر إن صح أنه إشارة إلى المبالغة في أن فهمه أحسن ( وما تلا القرآن في أقل من ثلاثة الرسول كلا) أي حقا أو زجرا روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ( وللمسافر دعاء استحب فاحفظه ) وهو اللهم أنت الصاحب أي الحافظ في السفر والخليفة في الأهل أي الوكيل الرازق لهم اللهم إني أعوذ بك من وعثاء بسكون المهملة أي مشقة السفر وكآبة المنقلب بفتح اللام والكآبة غم من سوء حال بفوات مراد أو وقوع محذور وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ( مع دعائه إذا ركب ) فيقول إذا استقر على ظهؤ الدابة وكذا الماشي عند الشروع في المشي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين أي قادرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون ( ويكره التجر إلى بلدان عدو أو لكفر السودان ) لأنه فيه تغيير الإنسان بنفسه وماله وإذلالا لدينه ( والسفر القطع من العذاب وندب التعجيل للإياب ) ولفظ الموطإ السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه الحديث قالت عائشة رضى الله تعالى عنها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر ( وسفر الفتاة ) الشابة ( لا ذو محرم معها ولا زوج من المحرم إلا لحج الفرض عند مالك في رفقة ) بتثليث الراء ( مأمونة ) من المسلمين ( المسالك ) واحترز بالفتاة من المتحالة وبالحج من سائر الأسفار وبالفرض من التطوع وبالمأمونة من غيرها وفي ذكر مالك تبرؤ وميل إلى قول من يقول لا تحج إلا مع محرم أو زوج ويستثنى من ذلك ما لو أسلمت في دار الحرب فيجب عليها الخروج إلى دار الإسلام ولو مع أجنبي وكذا إذا أسرت وقدرت على الهروب القرافي وكذاكل فرض

## باب التعالج والرقى والطيرة والنجم والخصاء والوسم والكلب والرفق بالمملوك

١٧٢١ ذِكْرُ التَّعَالُجِ الرُّقَى الطِّيرَةِ نَجْمٍ خِصًا وَسْمٍ وَكَلْبٍ أَمَةِ ١٧٢٢ وَجَازَ الإسْتِرْقَاءُ مِنْ عَيْنٍ وَمِنْ سِوَاءِ عَيْنٍ وَالتَّعَوُدُ حَسَنْ 1٧٢٣ وَجَازُ الإسْتِرْقَاءُ شُرْبُ الدَّوَا وَالْفَصْدُ وَالْحَجْمُ الْجَمِيلُ وَاكْتِوَا 1٧٢٣ وَجَائِزٌ تَعَالُجُ شُرْبُ الدَّوَاءِ وَالْفَصْدُ وَالْحَجْمُ الْجَمِيلُ وَاكْتِوا 1٧٢٣ وَالْكُحْلُ لِلرَّجُلِ لِلدَّوَاءِ لِأَنَّدُهُ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ 1٧٢٤ وَالْكُحْلُ لِلرَّجُلِ لِلدَّوَاءِ لِأَنَّدُهُ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ

(ذكر التعالج) وهو محاولة المريض الدواء بدوائه ( الرقى الطيرة ) بكسر الطاء والفتح للياء وهي العمل على سماع ما يكره أو رؤيته ( نجم خصى) إبطال النسل ( وسم ) بالمهملة وهو العلامة بالكي في كل حيوان ( وكلب الأمة ) أي الرفق بالمملوك كالأمة وعبرت بما للضيق ( وجاز الإسترقاء من عين ومن سواء عين ) كاللدغة والوجع والعين سم جعله الله تعالى في عين العائن إذا تعجب من شيء ونطق ولم يبارك والأصل فيما ذكر قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي الموطإ أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإسترقاء ( والتعوذ حسن ) أي مستحب لقوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم إني أعيذها بك الآية وفي مسلم أنه على إذا أراد أن ينام يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث في يديه ويمسح بهما ما بلغ من حسده ( وجائز تعالج ) للمريض بالدواء لما في الصحيح أنه على قال ((إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء)) وأفضل ما يتعالج به الحمية ومن التعالج (شرب الدوا) بفتح الدال وكسرها ( والفصد ) وهو قطع العروق لاستخراج الدم المؤذي للحسد ( والحجم الجميل ) أي المستحب في كل أيام السنة ابن رشد كان مالك لا يكره الحجامة ولا شيئا من الأشياء يوم السبت ولا يوم الأربعاء بل يتعمد ذلك فيهما ( واكتوا ) وهو حرق بنار ( و ) حاز ( الكحل ) بالأثمد ليلا ( للرجل ) غير المحرم ( للدواء ) ولا يكتحل لغير ضرورة وعن مالك جوازه وعن الشافعي هو السنة لما روى أنه على كان له مكحلة يكتحل بما عند النوم ثلاثًا في كل عين ووجه القول الأول بقوله ( فإنه من زينة النساء ) والتشبه بهن حرام كالعكس إجماعا إلا لضرورة ١٧٢٥ وَلَهُمْ يَجُونُ تَعَالُجٌ بِخَمْسِرِ ١٧٢٦ وَجَازَتِ الرُّقْيَهُ بِالْقُرْآنِ الرُّقْيَهُ بِالْقُرْآنِ الرُّقْيَهُ بِالْقُرْآنِ الرُّقْيَهُ بِالْقُرْآنِ الرُّقْيَهُ بِالْقُرْآنِ الرُّقْيَةُ بُعَلَّهِ فَعَالَمِي وَبَا ١٧٢٨ وَكُرهُ وَ فَدُومَهُ عَلَى وَبَا ١٧٢٩ وَفِي الْحَدِيثِ الشُّوْمُ إِنْ كَانَ تَرَهُ ١٧٣٩ وَكُرهُ نَا لِسَيِّئِ الشُّوْمُ إِنْ كَانَ تَرَهُ ١٧٣٠ وَكُرهُ نَا لِسَيِّئِ الْأَسْمَاءِ سَنْ ١٧٣١ وَلْيَعْسِلِ الْعَائِنُ وَجُهاً وَيَدا الرِّجْلَيْنِ أَوْ تَحْتَ الْإِزَارُ ١٧٣٢ مِنْ طَرَفِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ تَحْتَ الْإِزَارُ

وَلاَ نَجَاسَ \_ قِ وَلاَ ذِي حَظْ رِ وَلاَ أَوْ بِ الْمَبَ الْمُلَ قُلُ الْحُرُوجُ مِنْهَ الْمُرَبُ الْخُروجُ مِنْهَ الْمَرَبُ فِي الْمَرَهُ فِي فَرَسٍ وَمَسْكُنٍ وَفِي الْمَرَهُ فِي فَرَسٍ وَمَسْكُنٍ وَفِي الْمَرَهُ طَهَ وَكَانَ يُعِجِبُ الْفَأْلُ الْحَسَنْ طَهَ وَكَانَ يُعِجِبُ الْفَأْلُ الْحَسَنْ وَمِرْفَقً ا وَرُحْبَ لَهُ وَمَا بَلَا الْحَسَنْ وَمِرْفَقً ا وَرُحْبَ لَهُ وَمَا بَلَا الْمَعِينِ صَبَّ إِنْ يُضَارُ الْمُعِينِ صَبَّ إِنْ يُضَارُ الْمَعِينِ صَبَّ إِنْ يُضَارُ الْمَعِينِ صَبَّ إِنْ يُضَارُ الْمَعَالُ الْمَعِينِ صَبَّ إِنْ يُضَارُ

(ولم يجز تعالج بخمر) في باطن الجسد وظاهره إلا لغصة أو عطش (ولا نجاسة) ومنها الخمر (ولا في حظر) كالميتة لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وقال (لم يجعل الله تعالى شفاء أمتى فيما حرم عليها)) والشيخ كثيرا ما يستعمل عطف العام على الخاص بخلاف حذاق المتأخرين الممارسين صناعة الحدود والرسوم وكان بليغا (وجازت الرقية بالقرآن) العظيم وآخر الرقية بالفاتحة وإياك نستعين (أو بالكلام الطيب المبان) أي العربي المفهوم روى الشيخان أنه كان يعوذ بعض أهله بمسحه بيده اليمنى ويقول ((اللهم رب الناس اذهب البأس أشف أنت الشافي لا بعض أهله بلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) أي لا يترك ولا يرقى بالمبهمات لما سئل مالك عن الأسماء العجمية فقال وما يدريك لعلها كفر (وجوزوا معاذة) وهي التميمة والحرز (تعلق بالستر والقرآن فيها مطلق) خبر مبتدإ محذوف أي سواء المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء والهيمة بعد جعلها فيما يكنها وكرهوا قدومه إلى وبا) أي الطاعون (أرض أو الخروج عنه هربا) عنه ولا يكره خروجه لشغل وفي الطيرة قال (وفي الحديث) في الموطإ (الشؤم) بالضم فهمز وتركه عنه ولا يكره خروجه لشغل وفي الطيرة قال (وفي الحديث) في الموطإ (الشؤم) بالضم فهمز وتركه شؤم المسكن سوء الجيران والمرأة قلة نسلها وسوء خلقها والفرس ترك الغزو عليها (وكرهنا) مفعول سن (لسيء الأسماء) كمرة وحنظلة وحرب (سن طه) هي (وكان) الشير يعجب الفال) بالهمزة سن (لسيء الأسماء) كمرة وحنظلة وحرب (سن طه)

والجمع فؤول ( الحسن ) في الصحيح قيل يا رسول الله على وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم كالمسافر والمريض يسمع ياغانم أو يا سالم وهذا إذا لم يقصد سماع الفال وإلا لم يجز لأنه من الإستقسام بالأزلام وفي البيت قلب بديعي ...

وإن لم تستعمل القلب رفعت الفال وقلت ...

وحــذف فضـلة أحــز إن لم يضـر كحــذف مـا سيق حوابـا أو حصـر وفي صفة رقية العين قال ( ويغسل العائن وجها ويدا ومرفقا وركبة وما بدا من طرف الرجلين أو تحت الإزار ) كناية عن ما يلي فرجه أو حسده ( ثم على المعين ) ابن العربي صوابه العائن ( صب

١٧٣٣ وَالْعِلْمُ ذُو التَّنْجِيمِ لاَ يَحِلُّ ١٧٣٤ لِقِبْلَةٍ أَوْ جُزْءِ لَيْلِ وَاهْتِدَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَبَلْهَ مَا عَدَا ١٧٣٥ وَالْكَلْبُ لِلـزَّرْعِ أَوِ الْمَوَاشِي يَحِــلُ أَوْ لِلصَّـيْدِ لِلْمَعَـاش ١٧٣٦ وَجَائِزٌ خِصَاءُ كُلِّ الْفَحْل كَالْبَغْـل وَالْحِمَـارِ دُونَ الْخَيْـل ١٧٣٧ وَالْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ بِنَارِ مُجْتَوَى وَإِنَّا لَهُ الْجَائِزُ فِيمَا سِوَى ١٧٣٨ وَالرِّفْقُ بِالْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ وَلَا يُكَلَّفُ نَ مَا لاَ يُطِي قُ عَمَالاً

والعلم ذو التنجيم لا يحل ) النظر فيه ( إلا الذي به قد استدلوا لقبلة أو جزء ليل واهتدا في البر والبحر ) لقوله تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنَّاجُومَ لِنَّهَتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ الأنعام: ٩٧ الآية ( وبله ) أي اترك ( ما عدا ) مما يدل عليه المنجمون من الأحكام وما يحدث من التأثيرات قال

دع النجوم لتركي يعيش بها إن النبي وأصحاب النبي نهوا

ولا تكن سالكا ذاك الذي سلكوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا (والكلب للزرع) أي لحراسته موجودا أو سيوجد (أو المواشي) كالغنم (يحل أو للصيد للمعاش) لا للهو وافهم الحصر بتقديم الظرف أنه لا يجوز اتخاذه لغير الثلاثة وأجاز بعضهم اتخاذه لغير الثلاثة وأجاز بعضهم اتخاذه لحراسة البيوت والأمتعة ويذكر أن المصنف وقع حائط داره وكان يخاف على نفسه من الشيعة فاتخذ كلبا لذلك فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا (وجائز خصاء كل فحل كالبغل والحمار دون الخيل) فقيل النهي نحي تحريم وخصاء الآدمي حرام إجماعا (والوسم) بالسين المهملة أي العلامة بالنار (في الوجه بنار مجتوى) أي مكروه (وإنه لجائز فيما سوى) عبد الوهاب لما ورد أن النبي في نحى عن الوسم في الوجه وأرخص في السمة في الأذن (والرفق بالمملوك واجب) في أكله وشربه وحمله (ولا يكلفن ما لا يطيق عملا) قال صلى الله عليه وسلم في الموطإ للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق

#### باب: الرؤيا والتثاؤب والعطاس والنرد والسبق وأشياء تقاس

وَالنَّرْدِ وَالسَّبْقِ وَأَشْيَاءٍ تُقَاسُ مِنْ نَقْطِ مُو جُزْءٍ مِنَ النُّبُوَهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثاً وَقُلِ غَلَى يَسَارِكَ ثَلاثاً وَقُلِ فَاهُ كَحَمْدِ عَاطِسٍ وَمَا أَبَا فَرْضٌ لِمُسْلِمٍ وَرَدَّ هُو وَ ثَمْ وَاحْتِيرَ يَهْدِيكُمْ إِلَى بَالِكُمُ ( الباب في الرؤى ) جمع رؤية ( التثاؤب العطاس النرد ) والشطرنج ( والسبق وأشياء ) أخرى كقتل القمل والضفادع وبيان أفضل العلوم ( جناس ) أي تعطف ( و ) في الصحيحين ( رؤية الصالح ) الممتثل للأوامر المجتنب للنواهي ( جزء هوه) وفي الألفية

ووصل ذي الهاء أجز بكلما حرك تحريك بناء لزما

(من نقط مو) أي ستة وأربعون ( جزءا من النبوءة ) معناه عند بعضهم أنه والله وعشرين سنة ثلاثة عشر بمكة وعشرة بالمدينة وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المنام ما يلقيه الملك وذلك نصف سنة من ثلاثة وعشرين جزءا ( وإن ترى المكروه نوما فاتفلي ) إذا استيقظت ( على يسارك ثلاثا وقل ) ((اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي)) كذا صح عنه عليه الصلاة والسلام وفي رواية فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ( ويستحب سد من تثاءبا ) أي انفتح فوه ( فاه ) مفعول المصدر أي يسده بأن يضع ظاهر يده اليمني أو باطنها أو ظاهر اليسرى على فيه فإذا زال عنه التثاؤب نفث ثلاثا إن كان في غير الصلاة ( و ) يستحب في غير الصلاة ( حمد عاطس ) بأن يقول الحمد لله رب العالمين وإن كان في الصلاة ( و ) يستحب في غير الصلاة ( حمد عاطس ) بأن يقول الحمد لله رب العالمين وإن كان في الصلاة حمد في نفسه وقيل يزيد رب العلمين على كل حال ( وما أبي سامعه ) يحمد الله تعالى ( يرحمك الله نعم فرض ) كفاية أو عينا قولان ( لمسلم ) ويشمته إلى ثلاثة سامعه ) يحمد الله تعالى ( يرحمك الله نعم فرض ) كفاية أو عينا قولان ( لمسلم ) ويشمته إلى ثلاثة فإن زاد قال له أنت مضنوك وإن لم يحمد لم يشمت ( ورد هو ) أي العاطس ( ثم ) بالفتح ( بيغفر فإن زاد قال له أنت مضنوك وإن لم يحمد لم يشمت ( ورد هو ) أي العاطس ( ثم ) بالفتح ( بيغفر

الله لنا ولكم واحتير يهديكم ) الله ( إلى بالكم ) أي وفضل عبد الوهاب يهديكم الله ويصلح بالكم لأن المغفرة لا تكون إلا عن ذنب

١٧٤٥ وَلاَ يَجُوزُ اللِّعْبُ بِالنَّرْدِ وَلاَ شَـطْرَ اللَّعْبُ فِالنَّرْدِ وَلاَ شَـطْرَ اللَّعْبُ فِالنَّرْدِ وَلاَ شَـطْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

شَـطْرَنْجِهِمْ وَجَازَ تَسْلِيمٌ عَلَى جِلاَسُهُ مَ وَنَظَرَرُ إِلَـيْهِمُ وَنَظَرَرُ إِلَـيْهِمُ وَبِلاَسُهُ مَ وَنَظَرَرُ إِلَـيْهِمُ وَبِالسِّهَامِ جَائِزٌ بَجُعُللِ بَحُعُللِ بَيْنَهُمَ اعْيُرهُمَ اعْيُرهُمَ امْحَلِّللَا مُحَلِّللَا المُسَيِّبِ بِحَقْ يَسْلَمُ ذَا لَا بُنِ الْمُسَيِّبِ بِحَقْ يَعْدُلو عُلْمَا يَبِ بِحَقْ يَحُورِ مَ جُعْللًا عُلِمَا يَعْدُ وَإِنْ سَبَقْتَ كَانَ لِلتَّالِي كَفَلَا عُلِمَا وَإِنْ سَبَقْتَ كَانَ لِلتَّالِي كَفَلَا عُلِمَا مُسَلِيقًا غَيْرُكُمَا لِتَسْلَمُ وَالْمُسَلِيقِ الْمُسَلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُلْمُ الْمُسْلِيقِ الْمُلْمُ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْ

( ولا يجوز اللعب ) بسكون العين لغة في مثله وبفتح اللام وكسرها ( بالنرد بقمار ولا غيره لقوله هي من لعب بالنرد فقد عصى الله تعالى ورسوله في وهو قطع من العاج أو من البقس والبقس شحر معروف ملونة يلعب بها ليس فيها كيس وإنما ترمى في حال لعبها تشبه اللعب بالكعب في الوجه (ولا شطرنج ) بفتح الشين المعجمة وتهمل وهي ألهى من النرد واشري ( وجائز تسليم على ... من يلعبون بهما ) في غير حال اللعب أما حاله فلا يجوز لتلبسهم بمعصية (و يحرم جلاسهم ) مخافة أن ينسب إليهم ( ونظر إليهم ) مخافة أن يشغل نظره بذلك وأن يميل ( والسبق بالخيل أتى والإبل وبالسهام حائز بجعل ) بضمتين أو بغير جعل ولا يجوزفي غير الثلاثة إلا بغير جعل وشرط السبق إعلام الغاية وتبيين الموقف ومعرفة أعيان الخيل ولا يشترط معرفة جريها ولا من يركب عليها ولا يحمل عليها إلا محتلم وبين أن للمسابقة يجعل ثلاث صور فقال ( وإن لجعل أخرجا وجعلا بينهما غيرهما محللا ) على أنه ( يأخذه ) المحلل ( بسبقه وإن سبق ) بالتركيب ( يسلم ) أي لم يكن عليه شيء ويأخذ السابق الجميع ( ذا ) القول ( لابن المسيب ) وبعض أصحاب مالك ( بحق ومال مالك ) بهمه الله تعالى إلى منع هذه الصورة ( وقال إنما يجوز أن يخرج جعلا علما ) على أن لا

يرجع إليك ( فإن يكن سبق غيرك أخذ ) الجعل الذي لم يخرجه ( وإن سبقت كان للتاليك فذ ) بوقف ربيعة ( وللذين حضروا إن لم يك مسابق غيركما لتسلكوا

ثَلاثَةً فِي الْغَيْرِ هَبْ تَحْسِينَةً بِسِلاً أَذَانٍ وَاجِسبُ لِلرَّائِسِي لِلرَّائِسِي اللَّسَاءِ الْإِلَى اللَّسَاءِ الْإِلَى النَّسْرُ فِي التَّرْكِ الْأَحَبُ لِلسَّلَمْ تَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ الْأَحَبُ لِلسَّلَمْ وَكُرِهُ وَا قَتْلَ الضَّفَادِعِ اقْتِسلَ الضَّفَادِعِ اقْتِسلَ وَكُرِهُ وَا قَتْسلَ الضَّفَادِعِ اقْتِسلَ وَالْفَحْرِ الْآبَسِةِ مُضِلِ وَالْفَحْرِ الْآبَسِةِ مُضِرَّا وَالْفَحْرِ الْآبَهُ لِللَّهِ مُضِرَّا وَالْفَحْرِ الْهَهُ لَلُ بِسِهِ مُضِرَّا فَقُرَبَ الْمُهُلِي الْمُحَلِّلِ اللَّهُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِي الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِي الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِّلِ الْمُحَلِي الْمُحْمِلِي الْمُحَلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْلِي الْمُحْمِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي

١٧٥٣ وَقَسْلُ مَا ظَهَرَ فِي الْمَدِينَةُ فِي الْمَدِينَةُ فِي الصَّحْرَاءِ ١٧٥٥ وَقَسْلُ مَا ظَهَرَ فِي الصَّحْرَاءِ ١٧٥٥ وَقَسْلُ قَمْلٍ كَرِهُوا وَمَا حَلاَهُ ١٧٥٦ فِي قَسْلِ كَالنَّمْلِ إِذَا آذَتْ وَلَمْ ١٧٥٧ فِي قَسْلِ كَالنَّمْلِ إِذَا آذَتْ وَلَمْ ١٧٥٧ وَيُقْسَلُ الْـوَزَغُ حَيْثُ وُجِدَا ١٧٥٨ وَيُقْسَلُ الْـوَزَغُ حَيْثُ أَهْلِ الْجَهْلِ ١٧٥٨ وَالْعِلْمُ بِالْأَنْسَابِ مَا إِنْ جَرًا ١٧٥٨ وَالْفَرْضُ مِنْ تَعَلَّمِ الْأَنْسَابِ مَا إِنْ جَرًا ١٧٦٨ وَالْفَرْضُ مِنْ تَعَلَّمِ الْأَنْسَابِ مَا اللَّالَيْمَ الْأَنْسَابِ مَا اللَّالَيْمُ الْمَالِي فِي ١٧٦٨ وَالْفَرْضُ مِنْ تَعَلَّمِ الْأَنْسَابِ مَا اللَّالَيْمِ الْمُنْسَابِ مَا إِنْ جَرًا اللَّالَيْمُ اللَّالَيْمُ اللَّالَيْمَ اللَّالَيْمُ اللَّالَيْمُ اللَّالَيْمَ اللَّالَيْمُ اللَّالَيْمُ اللَّالَيْمُ اللَّالَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ الْمَالِ الْحُدْرِ وَلْيَقُلُ لُلُواً مَنْ لَيْسَ لَهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ وَلَيْ الْمَالُولُولُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْمُنْ لَيْسَ لَلْهُ اللَّالَةُ وَلَا لَكُولُولُ وَلْيُقُلُلُ لَلُهُ خَيْسِراً إِذَا اللَّالَةُ الْمَالِ الْحَقْلُ لُلَا اللَّالَةُ الْمُؤْلُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْمُلْمُ اللَّالَةُ الْمُنْ لَيْسَلُ لَلْلَالُهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْمُؤْلُ اللَّلَالَةُ الْمُؤْلُ اللَّالَةُ الْمُؤْلُ اللَّالَةُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّلَةُ الْمُؤْلُولُ اللَّلُولُولُ اللَّلَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ اللَّلَيْلِ وَلْيُقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّلَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

وتؤذن الحيات في المدينة ) المشرفة (ثلاثة ) من الأيام وجوبا (في الغير) أي غير المدينة المشرفة (هب تحسينه) أي اعلم استحبابه وصفة الإستئذان أن يقول يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأنت مسلم فلا تظهر لنا خلاف اليوم ولا تؤذنا فإن ظهرت لنا قتلناك ومحل الإستئذان في غير ذي الطفيتين والأبتر كما جاء مصرحا به في الحديث وذو الطفيتين ما على ظهره خطان أحدهما أخضر والآخر أزرق والأبتر القصير الذنب وقيل الأزرق (وقتل ما ظهر في الصحراء) ونحوها كالطرقات من الحيات (بلا إذان) أي إعلام (واجب للراء وقتل فمل كرهوا وما خلاه) كالبراغيث والبق والبعوض (بالنار) لأنه من التعذيب ما لم يضطر لكثرتما فيجوز لأن في تتبعها بغير النار حرجا ومشقة (والجواز إن شاء الإله في قتل كالنمل إذا آذت ولم يقدر على الترك الأحب بالسلم) منها (ويقتل الوزغ حيث وجدا) بلا استئذان لأمره على القله (وكرهوا قتل الضفادع اقتدا) بنبيه على

(وترك غبية ) بالغين المعجمة والمهملة مع الضم أو الكسر أي كبر ( أهل الجهل والفخر بالإباء راسي ) أي ثابت ( الأصل ) لقوله و ((إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنوا آدم وآدم من تراب)) ( والعلم بالأنساب ما إن حرا نفعا ) دنيا وأخرى ( وما الجهل به مضرا ) لا يقال لمن جهله جاهل ( الفرض من تعلم الأنساب ما به وصلت القربا والرحما ) وهما كل من بينهما وبينه قرابة لا من يحرم نكاحه ( ومالك كره ) تنزيها أو تحريما ( أن يصل في نسبه ما قبل الإسلام اكتفي ) بنسبهم عن الكفار ( ولا يفسر ) تحريما ( الرأى ) جمع رؤية ( من ليس له علم بحما ) من الرائي وغيره لأنه قد يكون كاذبا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وإنما يفسرها العالم بالكتاب والسنة وكلام العرب وله فضل وصلاح وفراسة ( ولا يعبر ) تحريما ( بحفله ) أي مكروهة عنده ( بالخبر ) لأنه كذب وغرور للرائي بل إن ظهر له خير ذكره وإن ظهر له مكروه ( فليقل له خيرا إذا شاء الإله أو ليصمت عن أذى)

(وجائز إنشاد شعر ) لاذم فيه لا حد لقوله على أنشد ومعك روح القدس (والأحف) من إنشاده

وإنشائه ( أحسن والمكثر ) من إنشاده المشتغل به ( بئس ما اقترف ) أي اكتسب لأنه بطالة

واشتغال بغير الأولى المبين بقوله ( وأوجب العلوم علم الدين ) وهو علم العقائد ( والشرع من أوامر

١٧٦٤ وَجَائِزٌ إِنْشَادُ شِعْرٍ وَالْأَخَفْ ١٧٦٥ وَأَوْجَبُ الْعُلُومِ عِلْمُ اللِّينِ ١٧٦٦ وَأَوْجَبُ الْعُلُومِ عِلْمُ اللِّينِ ١٧٦٦ وَالْفِقْهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّّفَةُ مُ ١٧٦٧ وَالْفِقْهُ هُو أَفْضَلُ الْأَعْمِالِ ١٧٦٧ وَالْعِلْمُ هُو أَفْضَلُ الْأَعْمِالِ ١٧٦٨ أَكْثَرُمُهُمْ لِللَّهِ جَلَّ رَهْبَهُ ١٧٦٨ وَالْعِلْمُ مُرْشِدٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ ١٧٦٩ وَالْعِلْمُ مُرْشِدٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ ١٧٧٩ وَإِنَّمَا النَّجَاةُ فِي اللَّجَاءِ ١٧٧٨ وَالْسَاعِ النَّبِسِيِّ وَاتِّبَاعِ ١٧٧٨ وَمُلْسَدُ الْقُدُوةُ فِي تَأُويل مَا ١٧٧٨ فَهُمْ الْقُدُوةُ فِي تَأُويل مَا ١٧٧٨ فَهُمْ هُمُ الْقُدُوةُ فِي تَأُويل مَا ١٧٧٨ فَهُمْ هُمُ الْقُدُوةُ فِي تَأُويل مَا

أَحَبُ وَالْمُكْثِرُ بِئْسَ مَا اقْتَرَفْ وَالشَّرْعِ مِنْ أَوَامِرِ الْمَتِدِينِ وَالشَّرْعِ مِنْ أَوَامِرِ الْمَتِدينِ لَكَ وَيَعْمَلُ بِمَا قَدْ يَعْلَمُ لَكَ وَيَعْمَلُ بِمَا قَدْ يَعْلَمُ أَقْدَرَبُ أَهْلِهِ لِلذِي الْجَللِ وَفِي الَّذِي عِنْدَ الْكَرِيمِ رَغْبَهْ وَفِي اللَّذِي عِنْدَ الْكَرِيمِ رَغْبَهُ وَفِي اللَّذِي عِنْدَ الْكَرِيمِ رَغْبَهُ وَقَائِلَةً لَهَا وَلِلْجَنَّاتِ وَقَائِلَةً لَهَا وَلِلْجَنَّاتِ اللهِ بِاللَّجَاتِ اللهِ بِاللَّجَاءِ اللهِ بِاللَّجَاءِ اللهِ بِاللَّجَمَاءِ وَلَيْحَالِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مَاعِ اللهِ بِاللَّهِ مَاعِ اللهِ بِاللَّهُ مَاعِ اللهِ ا

المتين ) وهو علم الحلال والحرام والواحب والمندوب والمكروه ( والفقه في ذلك والتفهم ) أي الإهتمام ( به وأن يعمل بما قد يعلم ) لأن العمل ثمرة العلم ( والعلم ) أي الإشتغال به ( هو أفضل الأعمال ) لحديث الطبراني في معاجيمه الثلاثة أن رسول الله على قال أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع والمذاكرة في الفقه أفضل من الصلاة ( أقرب أهله ) أي العلم قرب رضى ومحبة ( لذي الجلال ... أكثرهم لله حل رهبة . وفي الذي عند الكريم رغبة ... والعلم مرشد إلى الخيرات وقائد لها وللنجاة ) قال على من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله تعالى له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب وإن العلماء ورثة الانبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داوود والترمذي وابن حبان في صحيحه ( وإنما النجاة ) الخلاص ( في اللجاء ) بفتحتين الإستناد والرجوع ( إلى كتاب الله ) عز وجل (بالنجاء ) بالكسر السرعة ( و ) إلى ( سنة النبي ) ﷺ وهي أفعاله وأقواله وتقريراته ( و ) إلى ( اتباع سلفنا الصالح والإجماع ) وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأهل القرون الثلاثة الأول من العلماء العاملين ومن اتصف بأوصافهم من المتأخرين ( فهم ) أي السلف الصالح ( هم القدوة ) مثلث القاف (في تأويل ما تأولوا في قياس سلما) كقيسهم حد الخمر على حد القذف والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.

١٧٧٣ وَفِي اخْتِلاَفِ الْفُقَهَا فِي الْفَرْعِ الْفُوْعِ الْفَرْعِ الْحُمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاناً اللهِ الَّذِي هَدَاناً الرَّا وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاناً الرَّا قَدالَ أَبُدِ مُحَمَّدٍ أَتَيْنَا الرَّا مَمَّا بِهِ انْتَفَعَ إِنْ شَاءَ الْقَدِيرُ الرَّا مِمَّا بِهِ انْتَفَعَ إِنْ شَاءَ الْقَدِيرُ الرَّا مِمَّا بِهِ انْتَفَعَ إِنْ شَاءَ الْقَدِيرُ الرَّا وَفِيهِ مِنْ عِلْمِ اعْتِقَادٍ وَعَمَلُ الرَّا وَفِيهِ مِنْ عِلْمِ اعْتِقَادٍ وَعَمَلُ الرَّا وَفِيهِ مِنْ عِلْمِ اعْتِقَادٍ وَعَمَلُ الرَّا وَلِيَّانَ الْوَهَابَ أَنْ يَنْفَعَنَا الرَّا وَإِيَّانَ عَلَى الرَّا وَإِيَّانَ عَلَى الرَّا وَالْمَانَ عَلَى الْوَهَابَ الْوَهَابَ الْوَهَابَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانِ الْوَالْمَانِ اللَّهُ الْمَانَ الْوَلْمَانِ اللّهِ الْمُعْتِقَادِ وَعَمَلْ اللّهِ الْفُلُقَانِ الْوَلْمُ الْمُنْ لَعِينَانَا وَإِنْ اللّهِ الْمُلْلِي الْمُلْلَى الْمُلْمِ الْمُلْلَا وَلَالَا وَالْمُلْمِ الْمُلْلِيلُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُ

لَمْ يُخْرِجُ إِجْمَاعُ الصَّحَابِي الْمَرْعِي لِلسَّذَا وَلَسُوْلَا هَدْيُسَهُ عَسَدَانَا بِمَسَا شَرَطْنَا وَبِسِهِ وَفَيْنَسَا مَنْ جَدَّ فِيهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرْ مَنْ جَدَّ فِيهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرْ وَمِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ مِا فِيهِ الْأَمَلُ نَحْسَنُ وَإِيَّالُ بِمَا عَلَّمَنَا عَلَّمَنَا وَلَا حَسَوْلَ وَلَا تَكْلِيفِسِهِ لَنَسَا وَلَا حَسَوْلَ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلِهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا وَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَا عَلَ

## ١٧٨٠ قُـوَّةَ إِلاَّ بِالْإِلَـهِ وَالسَّلَامُ مَعَ صَلاَتِهِ عَلَى أَبْهَى خِتَامْ

(وفي اختلاف الفقهاء) المسلمين المجتهدين (في فرع لم يخرج عن الصحابي المرعي) لأنه حجة يجب اتباعه وتحرم مخالفته ثم ختم كتابه بحمد أهل الجنة فقال (الحمد لله الذي هدانا لذا ولولا هديه عدانا قال أبو محمد) الناثر ثم الناظم (أتينا بما شرطنا) في ديباجتنا (وبه وفينا مما به انتفع إن شاء القدير من جد فيه من صغير أو كبير وفيه من علم اعتقاد وعمل ومن أصول القفه ما فيه الأمل ونسأل الوهاب أن ينفعنا نحن) ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل (وإياك بما علمنا وأن يعيننا وإياك على تكليفه لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام مع صلاته على أبحى) أحسن (ختام) هد اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما عليه؛ الجمد لله رب العلمين انتهى نظم الرسالة بحمد الله جل جلاله وقد صححه وعلق عليه؛ المجتبى المصطفى

وجزى الله كل من ساعد في طباعته وتصحيه وهم كالتالي ؟ الشيخ حالد بن الشيخ أحمد خونا، أحمد التوجي، يحي الراضي، الناجي بن لمرابط، أحمد أبو المعالي عبدالله، محمد محمود بن الشيخ سعد أبيه

# - ( ۳٤٦ )-الا فهرس

| عَهيد:                                            |
|---------------------------------------------------|
| ترجمة صاحب النظم والتعليق:                        |
| ترجمة صاحب الأصل:                                 |
| نظم الرسالة مع الشرح                              |
| باب في العقيدة ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة |
| باب ما يجب منه الوضوء والغسل                      |
| باب : الطهارة والستر للصلاة                       |
| باب الغسل                                         |
| باب التيمم                                        |
| باب المسح على الخفين                              |
| باب في أوقات الصلاة                               |
| بـاب الأذان والإقامة                              |
| باب الصلاة                                        |
| باب الإمامة                                       |
| باب جامع لأحكام الصلاة وغيرها                     |
| باب في سجود الذكر                                 |
| باب في صلاة المسافر                               |
| باب في صلاة الجمعة                                |
| باب صلاة الخوف                                    |
| باب صلاة العيدين                                  |

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \         |
|-------------------------------------------|
| باب خسوف القمرين أو كسوفهما               |
| باب صلاة الاستسقاء                        |
| باب في الجنائز                            |
| باب الدفن والدعاء والصلاة                 |
| باب الدعاء للطفل الميت                    |
| باب الصيام                                |
| باب في الاعتكاف                           |
| باب الزكاة                                |
| باب زكاة الماشية                          |
| باب زكاة الفطر                            |
| باب الحج والعمرة                          |
| باب الضحايا والذبائح                      |
| اب الذكاة                                 |
| اب في الجهاد                              |
| اب الأيمان والنذور                        |
| ــاب النذر                                |
| اب النكاح ( وتدخل فيه أحكام الرضاع )      |
| اب العدة والاستبراء والنفقة               |
| اب البيوع وما شاكلها                      |
| اب الوصايا والمدبر والمكاتب وعتق أم الولد |
| اب الشفعة والعطية والرهن وما في حكمها     |

| ۲٦٦ | باب الدماء والحدود                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦ |                                                                         |
| Y99 | باب الفرائض                                                             |
| ۳۰۸ | باب في جمل من الآداب                                                    |
| ٣٢٢ | باب: الفطرة والختن واللباس والستر والوصل والوشم                         |
| ٣٢٦ | باب: الطعام والشراب                                                     |
| ٣٣٠ | باب: السلام والاستئذان والتناجي والذكر                                  |
| ٣٣٦ | باب التعالج والرقى والطيرة والنحم والخصاء والوسم والكلب والرفق بالمملوك |
| ٣٤٠ | باب: الرؤيا والتثاؤب والعطاس والنرد والسبق وأشياء تقاس                  |
| ٣٤٦ | •                                                                       |